مززرة التعليم العالي جامعة أم القوى كنية اللغة العربية قسم الدراسات العليا

# نموذج رقم (۱۸) إجازة أضروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديلات

الاسم ( رباعي) : مهدي بن علي بن مهدي أل محان القرني نسم الدرايسات العليا الأطروحة مقدمة لنيل درحة : الكيليتوراة .. في تنصص اللينجو والصرف..... عنوان الأطروحة: ((العتراضات المنهي على ابن الحاجب في تثبيج المشافنية)

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، وعلى آلـه وصحبـه

فبناء على توصية اللجنبة المكونية لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه والني تمت مناقشته ال بتاريخ ٢٠ /١١/ ٢٠ ١٤هـ. بقبوها بعد إجراء التعديلات المطلوبة، وحيث قد تم عمل اللازم؛ قإن اللحنة توصي بإجازتها في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة العلمية للذكورة أعلاه. والله الموفق.

> أعضاء اللجنة المناقش الداخلي \_\_\_\_

الاسرأد سليماة العايد الاسرأ. د. رياض العفل الاسرأ. د. إراهيم الشمساة

التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع التوقيع المسلم

وتيس قسسه الدراسات العليا

ا.د. احسن بن سالم العسم المراد المسن بن سالم العسم المراد المراد

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العاليُّ جامعة أم القرش – مكة المكرمة كلية اللغة العربية قسم الدراسات العليا فرع اللغة والنحو والصرف

) . . 11 . 2



# اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب في شرح الشافية

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها تخصص النحو والصرف تخصص النحو

إعداد الطالب

مهدي بن علي بن مهدي آل ملحان القرني الرقم الجامعي: (٠-٨٧٧٤)

إشراف الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد

العام الجامعي ٢٤١ / ٢٤١هـ



#### ملخص البحث

عنوان البحث: «المتواظسات الرضي على البحدة في الحمع، والترتيب، مع إيجازٍ وحسن عرض، وكذا فإن وهو يبرز مكانة الشافية لابن الحاجب، وتميّزها، وانفرادها في الجمع، والترتيب، مع إيجازٍ وحسن عرض، وكذا فإن البحث يوضّح مكانة شرح الشافية للرضي من بين شروح الشافية الأحرى، ويُبيّن قوة هذا الشرح، والنزعة العلمية التحقيقية التي انتهجها الرضي في شرحه، وهذه النزعة العلمية التحقيقية هي التي قادته إلى النظر والاعتراض في بعض آراء ابن الحاجب؛ وكان الرضي في كل ذلك معتمدًا على أصولٍ وقواعد ثابتة عنده، ومستمدة من النحاة الذين سبقوه؛ مع ملكة خاصة، واستقلال فكري واضح.

إن هذا البحث قَصد إلى جمع المسائل الصرفية في شرح الشافية للرضيّ التي اعترض فيها على ابن الحاجب، وكان عددها مائة وخمسًا وثلاثين مسألة، مع ملاحظة أن هذه المسائل تعتمد في جمعها على موضوعها ومعناها، ولهذا فإنه يحتمع في المسألة الواحدة أكثر من اعتراض. ثم صنفت هذه المسائل إلى فصول ومباحث بحسب ما تقتضيه طبيعة هذه المسائل، ولأجل هذا قسم البحث ستة فصول، وصنفت المسائل على المباحث التابعة للفصول الستة بحسب نوع المسألة.

وقد بدأ البحث بعد المقدمة بتمهيد فيه ترجمة موجزة لابن الحاجب، وترجمة أحرى للرضيّ، حرص الباحث أن تكون وافية، لقلة من ترجموا له، ثم حديث موجز عن الشافية وشرح الرضيّ عليها، ثم بيان مفهوم الاعتراضات، ومنشؤها، وأنواعها، وأبرز الاعتراضات في الصرف.

ثم جاءت الفصول على النحو التالي:

الفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات والمصطلحات والعبارة؛ ولكلِّ من هذه الأمور الثلاثة مبحث خاص به.

الفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة؛ وعدد مباحثه سبعة، وهي: الاستدلال، والسماع، والقياس، والاشتقاق، والنظير وعدمه، والرأي النحوي، والاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه.

الفصل الثالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام، ولكلِّ من هذين الأمرين مبحث حاص به.

الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإحرائية والتعليل والتمثيل، ولكلُّ من هذه الأمور الثلاثة مبحث خاص به.

الفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتيبها، وفيه مبحثان: الأول في الاستقصاء، والثاني في الترتيب.

وقد قدّم الباحث بمقدمة موحزة لكل مبحث.

الفصل السادس: منهج الرضيّ في الاعتراضات.

ثم كانت الخاتمة، وفيها أبرز نتائج البحث.

وفي نهاية البحث الفهارس الفنية المتنوعة.

عميد كلية اللغة العربية

د. محمد صالح بدوي

المشرف

أ.د. سليمان بير

۔۔۔ قب نہ

مهدي بن على القرني

# المقحمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، القائل: ﴿إِنَّا نَحِنُ نِزَّلْنَا الذِّكرَ وإنَّا لهُ لحَافظُون، والصلاة والسلام على خير البرية، وإمام البشرية، وأفصح من نطق بالضاد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلّم تسليمًا كثيرًا، أما بعد:

فقد أنزل الله كتابه الكريم على نبيه الأمين -صلوات ربى وسلامه عليه- فكان معجزة ربّانية، وكانت هذه المعجزة من حنس ما عليه العرب، وبه تفاخروا، وعليه تنافسوا وتباروا، إنها اللغة العربية التي تميّز بها العرب، وبلغ العرب بها أوج حضارتهم ورقيّهم، ولها أقيمت الأسواق، وعقدت المنتديات، وبسببها تنافس الخطباء والشعراء؟ وتولَّد من كلِّ ذلك لغةً فصيحةً ناضحةً، فأنزل الله كتابه الكريم بهذه اللغة الفصيحة القوية الناضجة ليتحدّى به العرب أن يأتوا بمثله أو ببعضه وإن كان من جنس لغتهم، ولم يخرج عن أصولهم المرعيّة، وقوانينهم السائدة، وإنما راعاها أشدّ المراعاة، واحتار أفصح الألفاظ، وأقوى الأساليب، وأبلغ التراكيب؛ وتكفل الله -حلّ في علاه- بحفظ 17 هذا القرآن الكريم، وهيّأ لحفظه الأسباب، ومن أسباب حفظه: المحافظة على لغته.

وقد قيَّضَ الله لهذه اللغة علماء عاملين، وفقوا إلى حميع هذه اللغة من أفواه العرب، ودراستها، واستخراج أصولها وقواعدها، والسنن المرعيّة التي كانت تراعيها 10 العرب في حديثها وكلامها.

ومن هؤلاء العلماء العاملين: ابن الحاجب، والرضى.

فابن الحاجب ألف في النحو والصرف مختصرات حمعت المسائل النحوية 14 والصرفية بإيجاز، أعجبت كثيرًا من العلماء فدرسوها، بل وصل بهم الحال إلى أن يشرحوا هذه المختصرات ويبينوا ما غمض منها، واتخذوها سبيلاً إلى ذكر المسائل النحوية والصرفية بتفصيل أوسع، وبيان أوضح؛ وكان من هؤلاء العلماء الرضى الذي ۲1 خص كلاً من الكافية والشافية لابن الحاجب بشرح، وقف أهل العربية أمامهما موقف الإعجاب والانبهار؛ وكان هذان الشرحان بمثابة بيان واضح لمسائل النحو والصرف مرتبةً على نسق الكافية والشافية. ۲ ٤

وقد قادت الرضيُّ ثقافتُه الواسعةُ، وعلمُه الغزيرُ إلى أن يؤلف شرحًا لم يستطع أحدٌ مجاراته، ولم يَحلُ هذا الشرح من الوقوف أمام عبارات ابن الحاجب، ومسائله، وأمثلته، وتعليلاته بشيء من النظر والردِّ؛ فكانت الاعتراضات.

فموضوع هذه الرسالة هو (اعتراضات الرضي على ابن الحاجب في شرح الشافية). وقد قامت دراسة جادة على شرح الكافية للرضي، كانت موضوع بحث زميلي الدكتور مصطفى فؤاد للدكتوراه.

وقد دفعني إلى هذا البحث أمور؛ وهي:

الأول: دراستي لشرح الشافية للرضيّ في السنة المنهجية، مما زادني إعجابًا بهذا الشرح العميق، وما يحتويه من تحليلات قوية، وآراء ناضحة، تعتمد على الثقافة اللغوية العميقة للرضيّ.

الثاني: إيماني بأن الدراسة التي تعتمد على علّمين كبيرين أمثال ابن الحاجب والرضيّ تثري الباحث، وتمده بملكات البحث والدراسة القوية. 17

الثالث: الوقوف على كثير من الاختلافات وتحقيقها، والتأكد من صحة النسبة إلى العلماء التي تتردد في كثير من الكتب.

الرابع: اعتقادي أن الوقوف أمام اعتراضات عالم كبير كالرضيّ لعالم آخر جهبذ 10 سوف تقود إلى دراسة منصفة لهما، وتقود إلى التعرف على جوانب أحرى أدت إلى هذه الاختلافات، كما أنها تؤدي إلى معرفة الأصول التي انطلق منها كلُّ عالم.

الحامس: المكانة التي تحتلها الشافية، ولا أدلَّ على ذلك من كثرة الشروح 1 / التي قامت عليها.

وأما مصادر البحث التي اعتمدتها فالشافية وشرحها للرضيّ هما الأساس، وهما المنطلق في جمع الاعتراضات ودراستها وتحليلها؛ ثم شرح الشافية لابن ۲١ الحاجب، وشرح المفصل له، لأنهما يوضحان مراد ابن الحاجب، والنظر إليهما يعطى القضية والمسألة بُعدًا كليًّا، كما أنني اعتمدت كثيرًا على شروح الشافية



الأخرى كشرح ابن الناظم، وركن الدين، والخضر اليزدي، والحاربردي، والنيسابوري، ونقره كار، والحسين الرومي، وقره سنان، وزكريا الأنصاري.

- أما كتاب سيبويه فقد حاولت أن أعود إليه في كل مسألة تحتمل ذلك، ٣ وكذلك المقتضب، وكتب أبي على الفارسي، وابن حني، وابن مالك، وغيرها مما ستضمّه قائمة المصادر والمراجع.
- أما خطتى في هذا البحث، فقد مهدت للبحث بتمهيد حاولت فيه أن أقدم ٦ ترجمة موجزة لابن الحاجب نظرًا لأن ترجمته قد بلغت درجة من الشهرة والتناول مبلغًا كبيرًا، فآثرت الإيجاز، وذكر ما يحدم هذا البحث؛ ثم تُنيتُ بترجمة للرضيّ
- حاولت أن تكون وافية، لأن ترجمته لم تصل إلى درجة ولو قريبة من ابن الحاجب، وتحدثت بعد ذلك عن الشافية وشرحها للرضيّ، وختمت ذلك التمهيد بحديث عن الاعتراضات من حيث المفهوم، والمنشأ، والأنواع، وأبرز الاعتراضات في الصرف.
- ثم قسمت البحث إلى ستة فصول، وقدمت بين يدي كل فصل بمقدمة يسيرة، ١٢ حاولت فيها أن أبين مفهوم هذا الفصل وبعض ما يتعلق به من مسائل الاعتراضات، حيث جعلت المسائل أمثلة شارحة لهذه المقدمات؛ وكانت الفصول على النحو

التالي: 10

الفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات، والمصطلحات، والعبارة؛ وقسمته ثلاثة مباحث كانت على النحو التالي:

- ١ اعتراضات التعريفات. 11
- ٢- اعتراضات المصطلحات.
  - ٣- اعتراضات العبارة.
- الفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة، وقسمته سبعة مباحث كانت على النحو التالي: ۲1
  - ١- الاعتراض في الاستدلال.
    - ٢- الاعتراض بالسماع.
      - ٣- الاعتراض بالقياس. Y 2
    - ٤- الاعتراض بالاشتقاق.



- ٥- الاعتراض بالنظير وعدمه.
- ٦- الاعتراض بالرأى النحوي.
- ٧- الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه. ٣
- الفصل الثالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام، وهو مبحثان:
  - ١- الاعتراض في القواعد الصرفية.
    - ٢- الاعتراض في الأحكام. ٦
- الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإجرائية والتعليل والتمثيل، وقسمته ثلاثـة مباحث كانت على النحو التالي:
  - ١- الاعتراض في الأمور الإجرائية. ٩
    - ٢- الاعتراض في التعليل.
    - ٣- الاعتراض في التمثيل.
- الفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتيبها، وهو مبحثان: 17
  - ١- الاعتراض في الاستقصاء.
    - ٢- الاعتراض في الترتيب.
- الفصل السادس: منهج الرضيّ في الاعتراضات: وتحدثت فيه عن السمات 10 البارزة في اعتراضات الرضيّ، وبينت أدلته فيها.
  - وختمت البحث بخاتمة لخصت فيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث.
    - واشتمل البحث بعد ذلك على فهارس فنية متنوعة. ١٨
- وقد اعتمد منهجي في البحث على قراءة شرح الشافية للرضيّ كاملاً، وحصرت الاعتراضات التي اعترض فيها على ابن الحاجب في هذا الشرح سواء أكان كلام ابن
- الحاجب المعترض عليه في الشافية أم في كتبه الأخرى كشرحها، وشرح المفصّل؛ ثم بدأت في دراسة هذه الاعتراضات دراسة تقوم على إبراز نص الشافية المتعلّق بالاعتراض كاملاً، ونصّ الرضيّ المشتمل على الاعـتراض، وتلخيص فحوى الاعـتراض، ومن تُـمّ
- دراسة هذا الاعتراض بالنظر إلى آراء العلماء في المسألة إن احتملت المسألة ذلك أو 7 2

11

٨

مناقشة آراء ابن الحاجب والرضيّ كلِّ على حده، وترجيح بعض الآراء إن اتسعت المسألة لذلك. ثم صنفت المسائل على المباحث السابقة، علمًا أن بعض المسائل تحتمل أكثر من مبحث، ولهذا أشرت في ملاحق بعض المباحث إلى المسائل التي لها علاقة بمبحث ما، وذُكرت في مبحث آخر، وصنفت المسائل المشتركة بناءً على أهمية المسألة في المبحث وقربها إليه أكثر من غيره؛ مع أنني قد ضممت بعض الاعتراضات إلى بعضها؛ لأنها تتحدث عن معنًى واحد، أو هي في موضوع واحد.

هذا، وفي الختام أقدم أجزل شكر وأوفر امتنان إلى أستاذي الكبير، وشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، يوم أن درسني في السنة المنهجية، ويوم أن ناقشني في رسالة الماجستير، ويوم أن وافق في الإشراف علي في هذا البحث؛ فلقد وجدت فيه أبًا رحيمًا، وعالمًا حصيفًا، ولمست فيه الخلق الرفيع، والحكمة المنشودة؛ وما فتئ يقدم توجيهاته السديدة، وآراءه النافعة، ويبذل الجهد والوقت، قد فتح لي قلبه وبيته، يحرص دائمًا على البحث الجادّ، والدراسة المؤصّلة، والفكر النيّر الجديد؛ فله الشكر الجزيل على كل ذلك، ولما وجدته من رحابة صدر لأسئلتي التي لا تنتهي، ومكالماتي التي لا تتقيد بوقت.

١٥ لو كنت أعلم فوق الشكر منزلة أوفى من الشكر عند الله في الثمن أخلصتها لك من قلبي مهذبة حذوًا على مثل ما أوليت من حسن فحزاه الله خير ما يُحزى به العلماء الأبرار، وجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

١٨ كما أشكر المناقشين الفاضلين:

أبا أوس، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سليمان الشمسان، الذي عُرف بضلوعه القويّ في علم الصرف، وألف كتبًا فيها الحدة والتاصيل، واخ أبحاثًا استفاد منها ٢١ المتخصّص المطلع.

وأبا حسان، الأستاذ الدكتور رياض بن حسن الخوام، صاحب الخلق القويم، والحرأي الناضج، والعلم الوافر الغزير، الذي ما فتئ يفيد طلابه على اختسلاف مستوياتهم، ولا تحد طالبه إلا مثنيًا مسرورًا.



أشكرهما حين تفضلا بالموافقة على قبول مناقشة هذا البحث، وإني على يقين أن في مناقشتهما وصولا بالبحث إلى درجة من درجات الرضا التي أبحث عنها.

وأتوجه بالشكر إلى جامعة أم القرى التي أتاحت لي فرصة الدراسة فيها، والإفادة من معينها الذي لا ينضب، وأخص بالذكر معالي مديرها الدكتور سهيل قاضي، وعميد كلية اللغة العربية وآدابها الدكتور محمد صالح بدوي، ورئيس قسم الدراسات العليا بالكلية الأستاذ الدكتور محسن العميري.

وشكري العميق لوزارة المعارف، ممثلة في وكالة الوزارة لكليات المعلمين، وكلية المعلمين في بيشة، التي سهلت لي الابتعاث إلى هذه الجامعة، ووفرت لي الوقت في سبيل التفرغ لطلب العلم.

وأشكر كل من أسهم بمشورة أو رأي، أو علم أو كتاب في دعم هذا البحث، والسير به على طريق السداد والنجاح.

١٢ وإن أنس، فلا أنسى أن أدعو لوالديّ بالحفظ والمثوبة على حرصهما ودأب سؤالهما، وحثهما إياي على التعلم والإفادة، فلهما مني البر والدعاء.

وبعد، فكلما تصفحت بحثي مرة بعد مرة تذكرت كلام العماد الأصفهاني من قال: «إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في غده: لو غُير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».

١٨ ومع هذا، فإن أصبت فمن الله وحده، وله الشكر والحمد على توفيقه وامتنانه، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، وحسبي هذا الجهد المبذول في هذا البحث. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

# التمهيد:

- ترجمة موجزة لابن الحاجب.
  - ترجمة الرضيُّ.
  - الشافية وشرحها للرضي أ
- الاعتراضات: مفهومها، منشؤها، أنواعها، أبرز
   الاعتراضات في الصرف.



### ابن الحاجب (۱)

#### (١) مصادر ومراجع ترجمته نوعان:

الأول: كتب التراجم والرجال؛ ومنها: الذيل على الروضتين: ١٨٢؛ ووفيات الأعيان: ٢٦٤٦- ١٤٤؛ والمختصر في أخيار البشر: ١٧٨/٣؛ ومعرفة القرّاء الكبار: ٢٦٤/١٠؛ وسير أعلام النبلاء: ٢٦٤/٢ – ٢٦٦؛ والطالع السعيد: ١٨٨ – ١٩١؛ ومرآة الحنان: ١٤٤٤؛ وطبقات الشافعية للسبكيّ: ٣٦٥/٣، ٣٦٥، والبلغة والنهاية: ٣١/١٧١؛ والديباج المذهب: ٢/٢٨، ٨٨؛ والبلغة في تاريخ أئمة اللغة: ١٤٠٠ وغاية النهاية: ١٠٨٠ – ١٠٠؛ وطبقات النحاة واللغويين: ٢/٢١ – ١٢٤؛ والمناقذة: ١/٢٠٠، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: ١/٥٦١؛ وبغية الوعاة: ٢/٤٠١ – ١٣٤؛ والدارس في تاريخ المدارس: ٢/٣؛ ومفتاح السعادة ومصباح السيادة: ١/٨٠١ – ١٣٤٪ وشذرات الذهب: ٥/٢٣٤؛ وكشف الظنون: ٥/٢٥٤ وهدية العارفين: ١/٤٥٦ – ١٦٥٠ وروضات الجنات: ٥/٤٨؛ وداعرة المعارف الإسلامية: ١/٤٦١؛ وتاريخ الأدب العربي: وروضات الجنات: ٥/٤٨١ – ١٨٨٥ ومعجم المؤلفين: ٢/٥٧، ونشأة النحو للطنطاوي: ١٨١؛ والمدرسة النحوية في مصر والشام: ٥ - ٩٨.

والثاني: الدراسات والبحوث التي قامت على ابن الحاجب، ومنها:

- ١- ابن الحاجب النحوي، لطارق عبد عون الحنابي.
- ٢- الفكر الأصولي عند ابن الحاجب لبسّام علي (رسالة ماجستير) .
- ٣-مقدمة تحقيق كتاب الأمالي لثلاثة من الدارسين: هاشم عبد الدائم (رسالة دكتوراة) ، وفخر صالح سليمان قدارة، وهادي حسن حمودي.
  - إبنية الفعل في شافية ابن الحاجب، لعصام نور الدين.
  - ٥-مقدمة تحقيق: شرح المقدمة الكافية للدكتور جمال مخيمر.
    - ٦- مقدمة تحقيق: الكافية: لطارق نحم عبد الله.
  - ٧- مقدمة تحقيق: الإيضاح في شرح المفصل: لموسى بناي العليلي.
  - $\Lambda$  مقدمة تحقيق: شرح الشافية للحاربرديّ: لرفعت عبد الحميد محمود الليثي، (رسالة دكتوراة) .
    - ٩- مقدمة تحقيق: شرح الشافية لليزدي: لحسن العثمان (رسالة دكتوراة) .
      - ١٠ مقدمة تحقيق: الشافية: لحسن العثمان.
    - ١١ مقدمة تحقيق: شرح الشافية لركن الدين: لعبد الله العتيبي (رسالة ماجستير) .
- 17 مقدمة تحقيق: الصافية شرح الشافية، ليوسف بن عبد الملك: لتهاني بنت محمد سليم الصفدي. (رسالة ماجستير).
  - ١٣- مقدمة تحقيق: القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية لابن الحاجب: لطارق نجم عبد الله.
    - ١٤- مقدمة تحقيق: جامع الأمهات لابن الحاجب: للأخضر الأخضري.

٩

هو حمال الدين، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي، الدوينيّ الأصل<sup>(۱)</sup>، الإسنائي المولد، المقرئ، النحوي، الفقيه، الأصولي، المالكي المعروف بـ(ابن الحاجب)، كان أبوه جنديًا كرديًا حاجبًا للأمير عـز الدين موسك الصلاحيّ<sup>(۲)</sup>.

ولد سنة سبعين أو إحدى وسبعين وخمسمائة في بلدة إسنا بالصعيد الأعلى،

انتقل به أبوه إلى القاهرة، فاشتغل بطلب العلم منذ صغره، إذ حفظ القرآن ، وأخذ بعض القراءات عن الشاطبيّ(٣)، وقرأ على أبي الحود اللخمي(٤) ، وسمع من البوصيري(٥)، وتفقّه على أبي منصور الإبياري(٢) وغيره، وتأدب على ابن البنّاء(٧)،

واشتغل بالعلم حتى برع في الأصول والعربية، ثم انتقل إلى دمشق ودرّس بحامعها في زاوية المالكية، وانتقل في آخر حياته إلى الإسكندرية ليقيم بها، فلم تطل مدته بها، وتوفي نهار الخميس، السادس عشر من شوال سنة ست وأربعين وستمائة، وأقول كما قال ابن تغري بردي: «في شهرته ما يغني عن الإطناب في ذكره»(٨).

<sup>(</sup>١) نسبة إلى دَوِين؛ وهي بلدة من نواحي أرّان في آخر حدود أذربيحان؛ ينظر: معجم البلدان ٤٩١/٢؛ وفي بعض المصادر: الرويني بالراء؛ نسبة إلى بلدة رُوين؛ وهي من قرى حرجان؛ ينظر: معجم البلدان؛ ٣٠٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن خال صلاح الدين الأيوبي؛ ينظر: النجوم الزاهرة؛ ١١٠/٦.

<sup>(</sup>٣) هو: القاسم بن فيرّة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني النحوي الضرير؛ له مصنفات في القراءات والرسم والعربية؛ توفي سنة ٩٠هـ؛ ينظر: بغية الوعاة؛ ٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هو: غياث بن فارس بن مكي؛ الأستاذ أبو الحود اللحمي المنذري المقرئ الفرضي النحــوي العروضــي الضرير؛ تُوفى سنة ٦٥٠هـ؛ ينظر: بغية الوعاة؛ ٢٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري؛ سمع منه أبو عمر الحديث؛ تُوفي سنة ٩٨هـ.؛ ينظر: وفيات الأعيان؛ ٧٦/٦ - ٦٩.

<sup>(</sup>٦) هو: علي بن إسماعيل بن علي؛ برع في الفقه والأصول والكلام؛ تُوفي سنة ٦١٨هـ؛ ينظر: حسن المحاضرة؛ ٤٥٤/١.

<sup>(</sup>٧) هو: محمد بن عمر بن أحمد بن حامع بن البناء؛ وله مسجد يُعرف باسمه؛ تُوفي سنة ٩٩هــ؛ ينظر: الخطط المقريزية ٢٦٥/٤.

<sup>(</sup>٨) النحوم الزاهرة؛ ٦٠/٦.



#### مصنفاته:

صنَّف ابن الحاجب في علوم العربية، والأصول الفقهية، قال ابن خلكان: «وكلَّ تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة»(١)، وقد أوردت لنا المصادر، أو خرج مطبوعًا ما يلي:

١- الأمالي النحوية(٢): وهو كتابٌ يقوم على إملاءات في النحو، وينقسم هذا الكتاب إلى ستة أقسام: القسم الأول: الأمالي على آيات من القرآن، القسم الشاني: الأمالي على مواضع من كتاب المفصّل للزمخشري، القسم الثالث: الأمالي على بعض مسائل الخلاف بين النحويين، القسم الرابع: الأمالي على الكافية، القسم الخامس: الأمالي على أبيات من الشعر، القسم السادس: الأمالي المطلقة، وهي موضوعات متفرقة (٣).

٢- الإيضاح في شرح المفصّل (٤).

٣- حامع الأمهات في الفقه(٥).

٤- الشافية في الصرف، وسيأتي الحديث عنها.

٥- شرح الشافية له<sup>(١)</sup>. 11

7- الكافية في النحو<sup>(٧)</sup>.

(١) وفيات الأعيان: ٢/٤١٤.

(٢) قام على تحقيقه ثلاثة باحثين في أعمال منفصلة: ١- د. هادي حسن حمودي، ٢- د. فحر صالح سليمان قداره ( رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر ثم أخرجه فـي كتـاب عـن دار الجيـل فـي بـيروت) . ٣- سعيد عمر محمد (رسالة ماجستير من الحامعة الإسلامية - ١٤٠٥هـ).

- (٣) ينظر: مقدمة تحقيق الأمالي. د. فخر صالح سليمان قدارة: ٤٣، من جامعة القاهرة سنة ١٩٧٥م.
  - (٤) حقَّقه: موسى بناي العليلي، وحصل به على درجة الدكتوراة، وطُبع في بغداد سنة ١٩٨٢م.
- (٥) ينظر: تاريخ الأدب العربي: ٥/ ٣٤٠ والأعلام: ٣٧٤/٤، ومنه عدة نسخ في دار الكتب المصرية، والمكتبة الأزهرية، وهو مطبوع بتحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، سنة ١٤١٩هـ.
- (٦) ذكره غير واحد من شُرَّاح الشافية، كالرضيّ، واليزديّ، والحاربرديّ، وغيرهم؛ وينظر: تاريخ الأدب العربي: ٥/٣٢٧، ويقوم على تحقيقه حاليًا: الدكتور حسن العثمان.
- (٧) طبع مع أكثر من شرح له: وطبع في عمل منفصل بتحقيق الدكتور طارق نجم عبد الله سنة ١٤٠٧هـ. ومنها: طبعة بولاق سنة ١٢٤١ .



٧- شرح الكافية له<sup>(١)</sup>.

- 1 الوافية: نظم الكافية في النحو(7).

9 شرح الوافية نظم الكافية (7).

۱۰ - شرح کتاب سیبویه (۱۰).

١١- مختصر المنتهي في أصول الفقه<sup>(٥)</sup>.

7 - 17 المقصد الجليل في علم الخليل في العروض، وهي قصيدة(7).

۱۳- المكتفى للمبتدي<sup>(۷)</sup>.

١٤- منتهى السول والأمل في علمي الأصول والحدل(^).

٩ - ١٥ القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية (٩).

١٦- شرح المقدمة الجزولية(١٠).

وورد في بعض كتب التراجم<sup>(١١)</sup> أن له كتبًا أخرى غير ما ذكر.

(١) قام على تحقيقه: الدكتور حمال محيمر، وهو مطبوع.

(٢) ينظر: مفتاح السعادة: ١٤٠/١، وتاريخ الأدب العربي: ٣٢٦/٥، ومنها نسخة في الأسكوريال.

(٣) طبع بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي.

(٤) ينظر: كشف الظنون: ٧/٢، ١٤؛ وهدية العارفين: ١٥٥٥١.

(٥) طبع عدة طبعات منها: طبعة بولاق سنة ١٣١٦هـ، ١٣١٩هـ، والقاهرة سنة ١٣٢٦هـ، ومكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٤٠٣هـ.

(٦) ينظر: بغية الوعاة: ٢/١٣٥٠؛ والأعلام: ٣٧٤/٤. ومنه نسخ في السليمانية.

(٧) وهو شرح لكتاب الإيضاح للفارسيّ، ينظر: كشف الظنون: ٢١٢/١، وهدية العارفين: ١٥٥/١.

(A) طبع عدة طبعات منها: في استانبول: سنة ١٣٢٦هـ؛ وبيروت: ١٩٨٥، وهو مختصر لكتاب الأحكام في أصول الفقه للآمدي، ينظر: المختصر في أخبار البشر: ١٧٨/٣.

(٩) طبع بتحقيق الدكتور: طارق نحم عبد الله سنة ٥٠١هـ.

(١٠) ينظر: تاريخ الأدب العربي: الذيل: ١/ ٥٤١ ومعه نسخة في جامع القرويين وغيرها.

(١١) ينظر: هدية العارفين: ١/٥٥٥، والديباج المذهب: ٨٦/٢.

1 2



# الرضي

هو: محمد بن الحسن الأُسْتَرَابَاذيّ السمنائي أو السمناكي(١).

ولم يكن حظّه في التراجم كبيرًا؛ إذ لم يعرف من حياته سوى النزر اليسير، حتى إن السيوطي وهو المعروف بالتّبع بعد أن ذكره في حرف الراء قال: «الرضيّ الإمام المشهور، صاحب شرح الكافية لابن الحاجب، الذي لم يؤلف عليها -بل ولا في غالب كتب النحو- مثلها جمعًا وتحقيقًا، وحسن تعليل، وقد أكبّ الناس عليه، وتداولوه واعتمده شيوخ هذا العصر فمن قبلهم في مصنفاتهم ودروسهم، وله فيه أبحاث كثيرة مع النحاة، واختيارات جَمَّة، ومذاهب ينفرد بها، ولقبه نحم الأثمة، ولم أقف على اسمه ولا على شيء من ترجمته؛ إلا أنه فرغ من تأليف هذا الشرح سنة ثلاث وثمانين وستمائة، وأخبرني صاحبنا المؤرخ شمس الدين بن عزم بمكة، أن وفاته سنة أربع وثمانين، أو ست، الشكّ منّي. وله شرح على الشافية»(٢).

1۲ وتفيد بعض المصادر أنه نشأ في موطنه الأول (أَسْتَرَابَاذ)، وهي من أعمال طبرستان في شمال إيران (٣)، ثم انتقل إلى النحف، وفيها ألف شرح الكافية، إلاّ أن ذلك ليس فيه تأكيد، وقد أُخذ انتقاله إلى النحف من قوله في مقدمته لشرح الكافية: «فإن جاء مرضيًّا، فببركات الجناب المقدَّس الغرويّ، صلوات الله على مشرّفه، لاتفاقه فيه، وإلاّ فمن قصور مؤلفه فيما ينتحيه (٤). فقد فسرت بعض المصادر المراد بالغرويّ أنه المكان القريب من قبر الإمام على بن أبي طالب بالنحف (٥)، وفسره

10

<sup>(</sup>١) ينظر: خزانة الأدب: ٢٨/١؛ وروضات الحنات: ٥/١٨٤، ١٨٨٤؛ وأمل الآمل: ٢٥٥/٢؛ ومفتاح السعادة: ١٨٣/١؛ وكشف الظنسون: ٢٠٧/٦؛ والأعلام: ٢١٧/٦؛ ودائسرة المعارف الإسلامية: ٣١٧/٦؛ ومعجم المؤلفين: ٢١٣/٣.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ١/٧٢٥، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم البلدان: ١٧٤/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكافية: ١٨/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كشف الظنون: ١٠٧/٦، ودائرة المعارف الإسلامية: ٢٥٣/٣.



آخرون بأنه المكان القريب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المطهرة(١).

وقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن المراد هو النحف، معتمدًا على أن الشيعة يطلقون (الغَرْي) على قبر علي بن أبي طالب، ومرادهم بها: الحسن الحميل من كلّ شيء، وأن الرضيّ كان شيعيًا(٢)، ورجّح يوسف حسن عمر أن المراد هو القبر النبويّ؛ لأن الرضيّ كان من الذين تركوا العراق بعد الغزو التتاري، واستقرّ به المقام في المدينة، وألف فيها كتابيه العظيمين، وقوله في مقدمته على شرح الكافية: «صلوات الله على مشرفه» ومثله في ختام الكتاب، وكذلك في شرحه على الشافية حيث يقول: «وعلى الله المعول في أن يوفقني لإتمامه، بمنه وكرمه، وبالتوسل بمن أنا في مقدّس حرمه عليه من الله أزكى السلام، وعلى أولاده الغرّ الكرام» واستدل أيضًا أن الرضيّ عند ذكر علي يكتفي بقوله: رضي الله عنه، وكرم الله وجهه (٢)، فلم يكن ثمّة ما يُوحي بتشيّعه.

السيوطيّ في سيرته، وما انتقاله إلى النحف أو المدينة إلاّ اجتهادات للمؤرخين السيوطيّ في سيرته، وما انتقاله إلى النحف أو المدينة إلاّ اجتهادات للمؤرخين أخذت من قوله السابق في المقدمة، ولا يسندها دليلٌ قويّ؛ ولعلّه زار النحف واستقرّ فيها، وألف فيها، ولعلّه انتقل إلى المدينة وألف فيها كتابيه، غير أنه لا يحزم بشيء في ذلك؛ وأما الأدلة التي ساقها يوسف حسن عمر فهي جديرة بالاهتمام، غير أن المصادر التاريخية لم تُفِد باستقراره في المدينة كما ذكر؛ ولا أعلم من أين استمدت أميرة علي توفيق رحلته من بلدته أستراباذ إلى سمنان أو سمنك؛ حيث قالت: القطع الشيخ طريقه في سمنان أو سمنك حيث قضى مدة من الزمن لم تستطع المصادر تحديدها، ربما بقصد الاستراحة أو الاستفادة العلمية أو كليهما، غير أن إقامته في هذا المكان لم تغيّر خط سيره الأساسيّ إلى العراق، وألقى عصا الترحال

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكافية: ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: خزانة الأدب: ٢٨/١؛ ومعجم البلدان: ١٩٦/٤-٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية: ١٨/١.



في النجف محتميًا بجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حيث استقر وألّف كتبه التي وصلت إلينا، وبقي بها إلى أن توفي (١). إذ لم تذكر هذه المصادر التي استقت منها هذه المعلومات، وإن كنت أجزم أنها استنتاجات ليس إلاّ.

# عقيدته ومذهبه:

لا شك أن جهل المصادر التاريخية بسيرة الرضي سوف يخيم بظلاله على المور حياته الخاصة، وإن ذكر كثيرٌ من المعنيين بدراسته أنه كان شيعيًا؛ لأدلة استنبطوها من حياته وكتاباته ومن ترجم له، ومن ذلك:

أولاً: اهتمام أصحاب تراجم الشيعة بترجمته، ومن ذلك: أعيان الشيعة، وأمل الآمل، وروضات الجنات، وهذا دليل لا يُعد قطعيًا في كونه شيعيًا؛ إذ يمكن أن يكون دخوله في هذه التراجم من باب مكان النشأة؛ ولأن أصحاب الطبقات، أو مؤلفي رجال المذاهب ينزعون إلى تكثير فئاتهم، فينسبون إلى فئتهم أو مذهبهم الأدنى ملابسة. والله أعلم.

ثانيًا: أن في شرحه للكافية بعض الأقوال التي ينسبها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ثم يتبعها بـ(عليه السلام). وهذا الدليل أيضًا لا يكون قطعيًا؛ إذ يمكن أن يكون لعوامل نشأته في بلاد شيعية أثرٌ في ذلك؛ ففعل ذلك محاراة، وقد يكون ذلك من عمل النساخ.

ثالثًا: تمثيله في شرحه للكافية عند حديثه عن تقديم المفعول على الفاعل بقوله: استخلف المرتضى المصطفى (٢)، وهو يريد بالمرتضى علي بن أبي طالب، وبالمصطفى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل لا يعدو كونه استئناسًا على تشيّعه؛ إذ إن الشيعة يرون أن النبي أوصى بالخلافة له من بعده، غير أن هذا الاعتقاد

<sup>(</sup>١) الرضى الأستراباذي: ١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية: ١٩١/١.



لا يدل عليه مثاله دلالة قطعية؛ إذ يمكن أن يكون المراد استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له لينوب عنه في تسليم الأمانات إلى أهلها حين هاجر إلى المدينة.

رابعًا: تأليفه لكتاب شرح القصائد السبع العلويات لابن أبي الحديد. خامسًا: اسمه يدل على أنه من أسرة شيعية، فالرضيّ يكثر عندهم. سادسًا: ذكر صاحب روضات الجنات أنه من الشيعة الإمامية(١).

ويمكن القول: إن الأدلة السابقة لا يقوم دليلٌ واحدٌ بالقطع على كونه شيعيًا، غير أنه بمجموع ذلك يمكن القول بتشيعه، على أن جهل كثيرٍ من أمور حياته يجعل من المتعذر القطع بتشيّعه.

# ۹ مكانته العلمية وما قيل فيه:

11

تنبع مكانة الرضيّ العلمية من كتابيه: شرح الكافية، وشرح الشافية، فبهما عُرف، واشتهر، وما ذلك إلاّ لجودة هذين الشرحين وقوتهما، وهذا يدلّ على ملكةٍ علمية، وقوةٍ ذهنيّة.

يقول السيوطيّ: «الرضيّ الإمام المشهور، صاحب شرح الكافية لابن الحاحب الذي لم يؤلف عليها -بل ولا في غالب كتب النحو- مثلها، حمعًا وتحقيقًا وحسن ١٥ تعليل ...، ولقبه نحم الأئمة»(٢).

ويقول البقاعيّ: «هو المولى، الإمام، العالم، العلاّمة، ملك العلماء، صدر الفضلاء، مفتى الطوائف، الفقيه، المعظم، نحم الملّة والدين محمد بن الحسن الأسترَابَاذيّ»(٣).

١٨ ويقول العامليّ: «الشيخ رضيّ الدين محمد بن الحسن الأَسْتَرَابَاذيّ (نحم الأَئمة) كان فاضلاً عالمًا محققًا مدققًا»(٤).

<sup>(</sup>٤) أمل الآمل: ٢٥٥/٢.



<sup>(</sup>١) روضات الجنات: ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ١/٧٦٥، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب: ٢٨/١، وأشار البغدادي إلى أن نصّ البقاعي في كتابه مناسبات القرآن.



ويقول الموسويّ بعد أن نقل كلام السيوطيّ: «.... وبالجملة فهو أحد نـوادر الدهر وأعاجيب الزمان الذي به افتخار العجم على العرب، ومباهاة الشيعة على سائر فرق الإسلام»(١).

ويتفق كثير ممن تحدّث عنه أو ترجم له بنحو هذا الكلام.

#### مصنفاته:

٦ تذكر المصادر التي ترجمت له ثلاثة كتب، وهي:

١- شرح كافية ابن الحاجب.

٢- شرح شافية ابن الحاجب.

٩ ٣- شرح القصائد السبع العلويات، لابن أبي الحديد.

أما شرح الكافية فقد سبق حديث السيوطيّ عنه (٢).

ويقول عنه العامليّ: «لم يؤلف مثله في علم العربية قبله ولا بعده، اعتنى به علماء الأقطار اعتناءً عجيبًا من العرب والفرس والأتراك في حميع الأقطار، وأكبوا عليه وتداولوه من عهد مؤلفه إلى اليوم .... وقد امتاز هذا الكتاب بفلسفة النحو واللغة وعلله واشتمل على تحقيقات لم يُسبق إليها ولا أتى أحدٌ بعده بمثلها، وكل من أتى بعده استفاد منه ونقل عنه»(٣).

وقد اختلف في تاريخ الفراغ منه، فالسيوطيّ يرى أنه سنة ٦٨٣هـ(٤)، والبغـدادي يرى أن هذا التاريخ غير موافق لما أرخه هو في آخر شرحه قبل أحكام هاء السكت بأنه في ٦٨٦هـ، وقال إنه رأى في نسخة قديمة أنه كان الفراغ منه في سنة ٦٨٨هـ(٥).

<sup>(</sup>١) روضات الجنات: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة: ١٧/١، ٥٦٨، وينظر: ص١٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ١٣/٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بغية الوعاة: ١/٥٦٧، ٥٦٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: خزانة الأدب: ٢٨/١، ٢٩.



ويمكن الجمع بين هذه الروايات والاختلاف في التواريخ بما ذكره البغدادي من أنه أتمه في سنة ٦٨٣هـ، ثم عاش مدة يحرر شرحه، فالتاريخ الأول للفراغ من تأليفه، والباقية لمراجعاته والتغيير فيه، وبخاصة إذا علمنا أنّ نسخه تختلف اختلافًا كثيرًا(١).

وأما شرح الشافية فسيأتي الحديث عنه.

وأما شرح القصائد السبع العلويات، فهي في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وهذا الكتاب قد أشار إليه العاملي(7)، والموسوي(7)، وذكر الدكتور حسن الحفظي(4) أنه لا يزال مخطوطًا، ولمخطوطته صورة فلمية في جامعة الملك سعود.

# ۹ وفاته:

اضطرب المؤرخون<sup>(٥)</sup> في ضبط وفاته، فذكر السيوطيّ أن وفاته سنة ٦٨٦هـ، وعلى أو ٦٨٦هـ، والشكّ من السيوطيّ، ونَصَّ العامليّ على وفاته في سنة ٦٨٦هـ، وعلى المترجمون له، غير أن ما سبق أن ذكرناه يناقض هذه الروايات في تاريخ فراغه من شرح الكافية؛ فقد ثبت في إحدى النسخ أنه فرغ منها سنة ١٨٨هـ، ثم إن شرحه للشافية كان بعد ذلك، وعلى هذا يـترجّح أن تكون وفاته بعد هذه السنين المذكورة. والله أعلم.

۲.

<sup>(</sup>١) ينظر: حزانة الأدب: ٢٨/١، ٢٩؛ وأعيان الشيعة: ١٤/٤٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أمل الآمل: ٢/٥٥/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: روضات الجنات: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الرضيّ لكافية ابن الحاجب (رسالة): ١٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الوعاة: ١٧/١، ٥٦٨، وخزانة الأدب: ٢٨/١، ٢٩؛ وأعيان الشيعة: ١٥/١٤، ١٥.



# الشافية(١) وشرحها للرضيُّ

هي مقدمة في التصريف، ومقدمة في الخطّ، جامعة لمباحثه، في نَسَقِ جميل، قال ابن الحاجب في ذلك: «سألني من لا يسعني مخالفته أن أُلحق بمقدّمتي في الإعراب مقدّمة في التصريف على نحوها، ومقدمة في الخطّ، فأجبته سائلاً متضرعًا أن ينفع بهما، كما نَفَع بأختهما»(٢).

وواضح أنه عمل هذه المقدمة مختصرةً؛ لأنه طُلب منه ذلك، والذي سأله هو (٣): سعد الدين محمد بن علي السّاوي، الذي كان يحتلّ منصب الوزارة مشاركة مع الوزير رشيد الدين فضل الله الهمذاني في عهد السلطان محمود غازان أحد سلاطين المغول في إيران.

والشافية أولُ مُصَنَّفٍ في الصرف جَمَعَ أبواب الصرف كلها، ورتبها في أبواب متناسقة، فجاءت عظيمة في جمعها، قويةً في مادتها، ولا شكّ أن ابن الحاجب قد استفاد من المصادر التي سبقته، واستخرج منها هذه الأبواب التصريفية، فله سبق الحمع، والتصنيف، كما أنّ له بعض الإضافات والاستدراكات والترجيحات القويّة؛ ومن أبرز الكتب التي اعتمد عليها في مقدمته: كتاب المُفَصَّل للزَّمَحْشَرِيّ، وكتاب الأُنموذج له أيضًا، وكتاب المفتاح لعبد القاهر الحرجاني، بالإضافة إلى كتاب المُعتى خاصة فيما يتعلق بمسائل التمرين.

وجاءت هذه المقدمة غاية في الإيجاز، وهذا أثّر على وضوح عبارتها أحيانا، وعلى استيعابها التفصيلي لأحكام التصريف؛ إذ كان كثيرًا ما يطلق في موضع التفصيل.

<sup>(</sup>١) طبعت مع غير شرح لها، ولعل أفضلها تحقيقًا ما طبع مع شرح الرضيّ، وطبعت في عمل منفصل، قسام على تحقيقه د. حسن العثمان سنة ١٤١٥هـ، وطبعت في عمل ملحق بكتاب: أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب لعصام نور الدين عام ١٤١٨هـ.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للجاربرديّ: ٧.



والذي يميز الشافية ويجعل لها استقلاليتها غير المسبوقة هو الاهتمام بالحدود، فقد جاء كثيرٌ منها غير مسبوق، وهذا أثرٌ من اتجاه ابن الحاجب الأصوليّ.

أما مقدمته في الخط فكانت شاملةً لأمور ومباحث الخط، ولم يسبق في بعض ما ذكره، مع أنَّه سبقه بعض المصنفات في هذا الفن(١)، ولعلُّه قد استفاد منها.

ولا غرابة في إقبال كثير من العلماء على الشافية، لشرحها وتوضيح مبهماتها، وفك ما استغلق من عباراتها، والتمثيل لها، ويمكن إبراز الأسباب في ذلك لما يلي: ١- أنها المصنف الأول في جمعه لأبواب الصرف.

٢- شمولها لمسائل الصرف.

٣- أنها تحتاج إلى توضيح وتفسير، ولا أدلّ على ذلك من أن ابن الحاجب نفسه قد شرحها؛ لعلمه بذلك.

٤- ظهورها في وقت كان الميل فيه إلى المختصرات، ومن ثمّ ظهور الشروح عليها.

وقد استوفى كثيرٌ من الباحثين والدارسين ذكر الشروح التي قامت عليها، مما ١٢ يغني عن إعادته هنا<sup>(٢)</sup>.

غير أن الذي يمكن قوله في الشروح هو أن شرح الرضيّ هو أبرزها وأفضلها، وأقواها، وكما جاء السيرافيّ قويًا في شرحه لسيبويه، فالرضيّ من أفضل من فهم 10 كتاب سيبويه، وواضح أنه اهتم كثيرًا بكتاب السيرافيّ أيضًا، فغدا شرحه أكثر الشروح تأصيلا وفهمًا لمسائل الصرف، ساعده على ذلك حسُّه اللغويّ القويّ، واطلاعه الواسع، وفهمه الثاقب. ١٨

<sup>(</sup>١) منها: أدب الكاتب لابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ)، وكتاب الكتّاب لابن درستويه (ت: ٣٤٧هـ)؛ وقد نسب إلى المبرد بعض الكتب في الخط والهجاء، وكذا الكسائي، وابن قتيبة وغيرهم. ينظر: فن الإملاء في العربية: ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب الشافية: ٣٤/م؛ ومقدمة المحقق لشرح الشافية لركن الدين: ٢٩؛ ومقدمة المحقق لشرح الشافية للخضر اليزديّ: ١٥؛ ومقدمة المحقق لكتاب الصافية: ٢٩.



# الإعتراضات؛ مِفهومها، منشؤها، أنواعها، أبرز الإعتراضات في الصرف

# الاعتراض في اللغة:

٣ ورد فيه بعض المعاني منها:

١ - عدم الاستقامة (١).

٢ - الوقوع في الشيء<sup>(٢)</sup>.

٦ الابتداء بالشيء في غير أوله (٣).

٤ - المنع<sup>(٤)</sup>.

والمعنى الأخير هو أقربها إلى المعنى الاصطلاحي في هذا البحث.

# ٩ الاعتراض في الاصطلاح:

يتعدد مفهوم الاعتراض في الاصطلاح باختلاف مجالات استعماله، فعند النحاة (٥): يكون مصطلحًا خاصًّا بتلك الجملة الواقعة بين جملتين لغرضٍ ما، نحو:

١٢ (كان زيدٌ -رحمه الله- مجتهدًا).

ولم تستخدم مصطلحًا صرفيًا عند الصرفيين.

غير أنها تستخدم عند النحاة والصرفيين والأصوليين وغيرهم في توضيح نص مو وربط بعضه ببعض، وترتيب نسقه، وعرضه، كقول الرضيّ مثلاً: «قولـه (وفي الواو والياء لإمكان بقائها) اعتراض وجوابّ»(١)، وقوله أيضًا في قول ابن الحاجب: «وفي

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ١٠٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح: ١٠٨٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ١٠٨٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح: ١٠٨٤/٣؛ والقاموس المحيط: ٣٤٨/٢؛ وتاج العروس: ٩١/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المثل السائر: ٣/٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٣٧٤/٣، وينظر: ٣٧١/٣.



الميم وإن لم يتقاربا»: «ليس باعتراض لكنه شيء عرض في أثناء هذا الاعتراض»(١).

أما تعريف الاعتراض هنا فيقال إنه: «مقابلة الخصم في كلامه بما يمنعه من تحصيل مقصوده بما باينه»(٢)، وقيل: «ممانعة الخصم بمساواته فيما يورده»(٢)، ويمكن أن يقال إنه: منع كلامٍ في الأصول أو الفروع عن الاستقامة لدليله بحجةٍ أو استدلال عقلي أو نقلي.

وغالبُ ما يُستخدم لفظ الاعتراض في كلام الشُّرّاح لأحد المتون؛ لأن الاعتراض من مفهومه ليس تتبعًا قصديًا للأخطاء والهنات، وإنما سبيله بيان المعنى، والحقيقة العلمية على وجه الصواب، وإن استدعى ذلك بيان الخطأ في كلام المُصَنِّف.

وتبرز بعض المصطلحات في هذا السياق، وقد تختلط في الاستعمال وذلك نحو: التعقبات، والاستدراكات، والمؤاخذات.

التعقبات: وهي تتبع قصدي لأخطاء مؤلف أو مصنف ما، لغرض معلوم أو التعقبات: وهي تتبع قصدي لأخطاء مؤلف أو مصنف ما، لغرض معلوم أو مجهول. وذلك نحو: تعقبات أبي حيان لابن مالك، فقد كان أبو حَيَّان ينتقص من ابن مالك، ويتتبع أخطاءه وهناته.

الاستدراكات: وهي زيادة أو إضافة على ما ذكره مؤلف أو مصنف لعدم علمه به أو أنه نتاج للبحث العلميّ، والاستقراء الجيد، وذلك نحو: استدراكات الزبيدي ملى سيبويه.

والمؤاخذات: وهي نحو من التعقبات، والاستدراكات، فهي أشمل، وذلك نحو: مسائل الغلط للمبرد.

<sup>(</sup>٢) الكافي في الجدل: ٦٧.



<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٧٤/٣، وينظر: ٣٧١/٣.



# منشؤها:

ينشأ الاعتراض من محاولة المؤلف شرح كلام مصنف، وذلك لأنّه يسعى إلى الفهم الحقيقي للنص بعيدًا عن التقليد، فيظهر له في النص ما هو مخالف لرأيه أو لرأي العلماء، أو للنقل الصحيح، أو لغير ذلك، فيعترض على المُصنّف ذلك، ويبيّن الرأي الصحيح، ولهذه الاعتراضات أسباب، من أهمّها:

الاختلاف في النظر إلى أصول الصناعة، وذلك كأن يقدّم أحدهم السماع على القياس أو العكس، وما الاختلاف بين البصريين والكوفيين إلا نتاج هذا الاختلاف؛ وكذا الاختلاف في الأصل الواحد؛ وذلك بأن يتشدّد فريق في الأحذ بلغات القبائل، ويتساهل فريق آخر فيعتمد على اللغات الضعيفة والرديئة (١).

٢- الاختلاف في فهم النص وتفسيره، وذلك سبب كبير من أسباب الاختلاف في العلوم جميعها.

١٢ ٣- تأثر كثير من النحاة والصرفيين بالمنطق والجدل(٢).

٤- التوجهات السياسية والمذهبية.

ولكي نصل إلى بداية الاعتراض في مؤلفات النحاة والصرفيين يعود بنا ١٥ الحديث إلى بداية التأليف النحوي والصرفيّ بعد تجاوز مرحلة النشوء والتكوين.

فما إن ظهر كتاب سيبويه حتى أحدث ضجةً كبيرة، وسارع العلماء إلى تناول هذا الكتاب بالشرح والتمحيص، وأقبل عليه المتعلمون ينهلون من علمه ويدرسون أصوله وفنونه، ولا شك أنه سيظهر من خلال ذلك الراضي الهانئ بما فيه، ويحرج المعترض على بعض مسائله، والناقد لبعض أصوله وفروعه، وذلك طبيعة النفس البشرية، وكان أبرز ما ألف من مؤاخذات على الكتاب هو كتاب المُبَرِّد (مسائل الغلط) الذي غلّط فيه سيبويه في كثير من المواضع من الكتاب، وأثار هذا الكتاب

<sup>(</sup>١) ينظر: المؤاخذات النحوية: ١٢، والنحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم: ٢٦.



حفيظة كثير من العلماء الذين كانوا ينظرون إلى سيبويه بنوع من الإجلال، وكثير من الاحترام؛ وينظرون إليه على أنه بعيلًا عن النقد والاعتراض، فتناولوا كتاب المُبَرِّد بالنقد والتفنيد، ومن ذلك: كتاب ابن ولأد (الانتصار) وكتاب ابن درستويه (النصرة لسيبويه على جماعة النحويين) وأبو سعيد السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، وغير ذلك كثير(١)؛ ممّا شَجّع العلماء على تناول العلوم بشيء من الروية والدراسة والمراجعة، وكلّ ذلك أنتج لنا علمًا غزيرًا مبنيًا على البحث العلميّ، والدرس والمراجعة.

# أنواع الاعتراضات الصرفية:

- تتعدد الاعتراضات الصرفية إلى:
- ١- الاعتراضات في التعريفات.
- ٢- الاعتراضات في المصطلحات.
- ٣- الاعتراضات في العبارة والصياغة. 17
  - ٤- الاعتراضات في الدليل.
- ٥- الاعتراضات في القواعد الصرفية.
  - ٦- الاعتراضات في الأحكام 10
  - ٧- الاعتراضات في التعليل.
- ٨- الاعتراضات في التمثيل والتطبيق.
- ٩- الاعتراضات في ترتيب المسائل الصرفية. ١٨
- 1 ١- الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية.
  - ١١- اعتراضات في الفهم.

(١) ينظر: المؤاخذات النحوية: ١٩-٠٠.



# من أبوز الاعتراضات في الصرف:

إنّ أول كتاب وصل مشتملاً على أبواب التصريف هو كتاب سيبويه، وسبق أن ذكرنا أن هذا الكتاب لقي من الشغل ما لم يلقه كتاب آخر في هذا المحال؛ ومن أبرز من تعقّبه المُبرِّد في كتابه الموسوم بـ (مسائل الغلط)، وقد حاول كثيرٌ من النحويين والصرفيين الدفاع عن سيبويه والانتصار له من المُبرِّد.

والسيرافي حين يشرح كتاب سيبويه فإنه يعترض أحيانًا، ومثال ذلك حين قال سيبويه في النسب إلى امرئ القيس: «لا يحوز فيه إلا امرئي، وأما مَرَئِي فشاذ»(١). قال السيرافي: «ولكنه أتى به هو على القياس، والمعروف في كلام العرب: مَرَئي»(٢).

أمّا أول كتاب وصل مستقلاً بالتصريف فهو كتاب أبي عثمان المازني (التصريف) وقد وصل إلينا بشرح ابن جنّي الموسوم بـ (المنصف)، وابن جنّي حين شرحه كان له بعض الاعتراضات اليسيرة على أبي عثمان المازني، وذلك نحو: قوله: «وقوله (فيجري مجرى افتعلت يريد به أيضًا الحركة والسكون) ولو قال: فيجري مجرى انفعلت لكان صوابًا، كما أنّه لو قال في افعاللت إنه يجري مجرى محرى

ومن الاعتراضات الصرفية أيضًا: اعتراضات ابن الحاجب على الزَّمَحْشَرِيّ في شَرْح المُفَصَّل، ومن أمثلة ذلك: قول ابن الحاجب في بناء المرة: «فلا وجه لقوله بعد ذلك: (وأمّا ما في آخره تاءٌ فلا يتجاوز به المستعمل بعينه)، وإنما كان يصحُّ لو ذكره مع الثلاثي فإن المرّة من الثلاثي المجرد إذا كان في المصدر

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ۳٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب: ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) المنصف: ٨١/١.



تاء لا يتحاوز به، فكان الصواب أن يذكره قبل قوله (وهو ما عداه) ويمثّله بنحـو طلبة ونَشْدة .... »(١).

ومن الاعتراضات أيضًا: اعتراضات أبي عليّ الشلوبين على الجزولي في شرحه على المقدمة الجزوليّة، ومن أمثلة ذلك: قوله في التصغير: «وقوله: (أو ألف أفعال جمعًا) مثاله: أُنيعام تصغير أنعام، ولو أمسك من قوله: جمعًا لأصاب»(٢).

ح ومن الاعتراضات أيضًا: اعتراضات ابن يعيش على الزَّمَخْشَرِيّ في شَرْح المُفَصَّل (٣).

إلى غير ذلك مما يحتاج إلى دراسة وإظهار؟ لأن حقيقة الاعتراضات ليست طاهرة كالتعقبات، وإنما تحتاج إلى تتبّع ودراسة، ومن أبرز هذه الاعتراضات وأعمقها: اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب، سواءٌ كان ذلك في شرحه الكافية، أم في شرحه الشافية، فقد برزت هذه الاعتراضات، وتنوعت عنده، مما يوحي بأصول وقواعد ينطلق منها؟ وهو ما يحاول هذا البحث إبرازها وإظهارها.

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٦٣١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح المقدمة الجزولية: ١٠١٧/٣.

<sup>(</sup>٣) وهي رسالة نوقشت للباحث: محمد ربيع في جامعة أم القرى لمرحلة الدكتوراه.

الفحل الأول: الاعتراضات في التهريفات والمحطلحات والهبارة اعتراضات التهريفات اعتراضات المصطلحات اعتراضات العبارة

#### مقدمة

التعريفات، والمصطلحات، والعبارة: أمورٌ توضيحية، أو بعبارة أحرى: تعين على إيضاح النصّ، وفهمه الفهم السليم.

فإذا كان النص مشتملا على تعريف ات حامعة مانعة، ومصطلح ات منضبطة، وعبارات واضحة مستقيمة، تخلو من التكرار، والانغلاق في الألفاظ، فإن الفهم السليم سيكون نصيب هذا النص، وهو ما يسعى إليه المؤلف في تأليفه. ولهذا ضمّت هذه المباحث الثلاثة في فصل واحد.

والرضيّ يمتلك حسًا لغويًا قويًا، ويهتم كثيرًا بخصائص التراكيب، ومعرفة

الاستعمالات المختلفة، والفروق بين الألفاظ المتقاربة، ولهذا كان يكثر من تحليل
الصيغ والعبارات، ويتأملها تأملا يستنبط خواصها ومعانيها(١).

(١) ينظر: الرصى الأستراباذي: ١٧٠.

المبحث الأول: اعتراضات التعريفات



# مقدمة في التعريفات

# التعريف في اللغة:

ت للتعريف في اللغة معان متعددة، ومن أبرزها: الإعلام، وإنشاد الضالة، والتطييب من العَرف، والوسم والوسم.

# التعريف في الاصطلاح: َ

7 قيل في تعريفه: هو ما يقال على الشيء لإفادة تصوره $^{(7)}$ .

وقيل: «هو محموع الصفات التي تكوّن مفهوم الشيء مميّزًا له عمّا عداه»(٣). وقيل: «هو القول الدال على ماهية الشيء»(٣).

ومن العلماء من يستخدم لفظ الحدّ مرادًا به التعريف، ويقول: «اعلم أنّ الحدّ والمعرّف في عرف النحاة والفقهاء والأصوليين: اسمان لمسمَّى واحد، وهو: ما يميّز الشيء عما عداه، ولا يكون كذلك إلاّ إذا كان جامعًا مانعًا»(٤).

١٢ غير أنَّ الحدّ في عرف المنطقيين أحصّ من التعريف، فهو عندهم قسم من أقسامه.

والحدّ يتعلّق بمعرفة المفردات، ومعرفة المفردات قسمان: أولي: وهو الذي لا يُطلب بالبحث، وإنما يرتسم معناه في النفس من غير بحث وطلب. ومطلوب: وهو الذي يدل اسمه منه على أمر جملي غير مفصّل ولا مفسّر، فيطلب تقسيره بالحد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ١٤٠٢/٤؛ واللسان: ٢٣٦/٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية العطار على الخبيصي: ١٢٥، ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) المنطق الصوريّ: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح كتاب الحدود في النحو: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معيار العلم: ١٩٢؛ والمستصفى: ١٠.



# أقسام التعريف:

وهو خمسة أقسام: حدٌّ تام، وحدٌّ ناقص، ورسمٌ تام، ورسم ناقص، وتعريف لفظي. ٣

١- فالحد التام هو التعريف بالحنس والفصل(١) القريبين كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق.

- ٢- والحد الناقص هو التعريف بالفصل وحده كتعريف الإنسان بالناطق فقط، ٦ أو به مع الحنس البعيد كتعريفه بالحسم الناطق. فالحدّ إذًا قولٌ دالٌ على ماهية الشيء، وهو متعلقٌ بذاتيات الشيء.
- ٣- والرسم التام هو التعريف بالحنس القريب، والخاصة، كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك.

٤ - والرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها كتعريف الإنسان بالضاحك، أو بها مع الجنس البعيد كتعريفه بالجسم الضاحك. فالرسم إذًا يتعلق بخواص الشيء 11 أو أعراضه.

٥- والتعريف اللفظي هو أن يُبدل اللفظ بلفظ مرادف له أشهر منه، كتعريف اللت بالأسد<sup>(٢)</sup>. 10

(١) الكليات الخمس التي هي: الجنس، والفصل، والعرض، والنوع، والخاصة.

فالحنس: هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب ما هو في حالة الشركة كالحيوان

والفصل: هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة، كالناطق للإنسان.

والعرض: هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في حواب أي شيء هـو فـي ذاتـه كـالمتحرك للإنسان.

والخاصة: هو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب أي شيء هو في ذاته كالضاحك. والنوع: هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد في حواب ما هو، كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان. ينظر: إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: ٢٧.

(٢) ينظر: رسالة في المنطق: ٥٤؛ وإيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق: ٩.



وبعضهم (١) قسمه ثلاثة أقسام: وهي: الحد اللفظي، والحدّ الرسميّ، والحد الحقيقي.

٣ فالحد اللفظى: هو أن يطلب به شرح اللفظ.

والحدّ الرسميّ: هو أن يطلب به لفظ محرّر جامع مانع يتميّز به المسئول عنه من غيره كيفما كان الكلام سواء كان عبارة عن عوارض ذاته ولوازمه البعيدة عن حقيقة ذاته، أو حقيقة ذاته. كقول القائل: ما الخمر؟ فيقال له: هو المائع الذي يقذف بالزبد ثم يستحيل إلى الحموضة ويحفظ في الدنّ. والمقصود ألا يتعرّض لحقيقة ذاته بل يجمع من عوارضه ولوازمه ما يساوي بجملته الخمر، بحيث لا يخرج منه خمر، ولا يدخل فيه ما ليس بخمر.

والحد الحقيقي: هو أن يطلب به ماهية الشيء وحقيقة ذاته كمن يقول: ما الخمر؟ فيقال له: هو شراب مسكرٌ معتصرٌ من العنب.

1٢ ولمعرفة هذا يتطلب معرفة الفرق بين الذاتي، واللازم، والعارض؛ لأنها تدخل في صناعة الحد، فالذاتي: كل داخل في ماهية الشيء وحقيقته دخولاً لا يتصوّر فهم المعنى دون فهمه، كاللون للسواد، والحسم للفرس.

١٥ واللازم: لا يفارق الذات البتة، ولكن فهم الحقيقة والماهية غير موقوف عليه،
 فهو من توابع الذات. كوقوع الظل لشخص الفرس.

والعارض: ما ليس من ضرورته أن يلازم بل يتصور مفارقته. كالضحك(٢).

١٨ ولا يورد في الحدّ الحقيقي إلاّ الذاتيات؛ ولهذا كان أمره عسيرًا، يقول الغزالي: «وأكثر ما نرى في الكتب من الحدود رسمية، إذ الحقيقة عسرة جدًا، وقد يسهل درك بعض الذاتيات ويعسر بعضها، فإنّ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذّ

<sup>(</sup>٢) المستصفى: ١٢.



<sup>(</sup>١) ينظر: معيار العلم: ١٩٣؛ والمستصفى: ١٣.

**®** 

واحدٌ منها عسر، والتمييز بين الذاتي واللازم عسر»(١).

# شروط التعريف:

٣ لكي يكون التعريف جامعًا مانعًا، فإنه يتطلب بعض الشروط التي ينبغي مراعاتها في صناعة التعريف:

أولاً: أن يكون التعريف مساويًا للمعرّف، بحيث يصدق كل منهما على جميع والمعرّف، أفراد الآخر(٢).

ثانيًا: أن يكون التعريف أجلى وأوضح من المعرّف(٢).

ثَالثًا: أن تذكر جميع ذاتياته ولو كان طويلاً؛ ويقدّم الأعم على الأخص(٣).

و ابعًا: أن يكون خاليًا من التكرار ونحوه، فإذا ذكر الجنس فلا يذكر البعيد معه حتى لا يكون مكررًا(٤).

خامسًا: أن يحترز عن الألفاظ الغريبة والوحشية والمجازية البعيدة، والمشتركة المترددة (٥٠).

سادسًا: ألا يكون التعريف متوقفًا على المعرَّف، فلا يصح أن يقال في العلم: ما به ينكشف المعلوم<sup>(٦)</sup>.

١٥ سابعًا: أن يكون خاليًا من الشكّ ونحوه (٧).

<sup>(</sup>١) المستصفى: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية العطار على الخبيصي: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المستصفى: ١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المستصفى: ١٤؛ وتجديد علم المنطق: ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المستصفى: ١٤؛ وتحديد علم المنطق: ٥٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تحديد علم المنطق: ٥٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تحديد علم المنطق: ٥٥.



ثامنًا: أن يكون خاليًا من وجوه الالتباس كوضع الفصل موضع الحنس ونحوه فلا يصح أن يقال في تعريف العشق إنه إفراط المحبة وإنما هو المحبة المفرطة، فالمحبة حنس، والإفراط فصل (١).

تاسعًا: ألا يكون مشتملاً على حكم من أحكام المعرَّف، فلا يصح أن يقال في تعريف الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله (٢).

وقد استفاد الرضيّ من هذه الشروط في نقده واعتراضه على ابن الحاجب، ويظهر بوضوح النزعة المنطقية التي سيطرت على الرضيّ في اعتراضاته على تعريفات ابن الحاجب.

<sup>(</sup>١) ينظر: المستصفى: ١٦؛ ومعيار العلم: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تجديد علم المنطق: ٥٥.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب: «التصريف: علمٌ بأصولٍ تُعْرَفُ بها أحوال أبنية الكلم التي للست بإعراب»(١).

يقول الرضيّ: «قوله: (بأصول) يعني بها القوانين الكلية المنطبقة على الجزئيات، كقولهم مثلا: (كلُّ واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قُلِبَت ألفًا) والحق أن هذه الأصول هي التصريف، لا العلم بها»(٢).

أقول: إن الرضيّ هنا يشير إلى أنّ مسمّى علم التصريف غير مسمّى التصريف، فالتصريف، فالتصريف عند إطلاقه نوعان: عمليّ، وعلميّ، فالعمليّ هو فعلُ الصرفيّ، وهو «أن والتي إلى الحروف الأصول... فتتصرف فيها بزيادة أو تحريف لضربٍ من ضروب التغيير، فذلك هو التصريف لها، والتصرف فيها»(٣). فعلى هذا؛ فتعريف ابن الحاجب هو التعريف العلمي، ولهذا يذكر الجاربرديّ أن بعض الفضلاء يرون أن هنا حذفًا لا بُدّ من التعريف العلمي، وهو: علم التصريف: علم بأصول، ثم ينتقد ذلك، ويرى أنه لا حاجة إلى هذا التقدير: «لأنّ التصريف عَلمٌ لِعِلْمٍ خاص كالفقه والنحو... وإذا قيل: علم التصريف، أو علم النحو مثلا- يكون ذلك من باب إضافة العام إلى الخاص، ولا حاجة هنا إليه»(٤).

10 وقد سار شُرَّاح الشافية (٥) على منهج ابن الحاجب في التعريف، فيقول ركن الدين: (إنما قال (علم بأصول) لأنه لا يمكن تعريف علم من العلوم إلا باعتبار متعلقه؛ لأنه يبحث في ذلك العلم عن عوارضه، ومتعلق هذا العلم هو الأصول المذكورة»(٢).

<sup>(</sup>١) الشافية لابن الحاحب: ٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/١، ٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٣) الملوكي: ١٨.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٢١/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ركن الدين: ٢٣٧/١؛ والحاربرديّ: ٢١/١؛ واليزدي: ٢/١؛ والنيسابوري: ٢؛ والصافية: ٢١٤؛ ومحموعة الشافية: ٩/١.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ٢٣٧/١.



ويذكر اليزدي أن «ذكر الجنس أولاً، ثم ذكر الفصل ثانيا واجب في صناعة التحديد، فقوله (علم) جنس شامل لجميع العلوم، وقوله (بأصول) يخرج علم الخلاف»(١).

وحاول بعضهم (٢) أن يلتمس مسوّعًا لابن الحاجب في قوله: (علم بأصول) فذكر أن المراد بالعلم هو الإدراك أو الملكة أو القواعد، وإذا كان المراد هو أحد هذه الأنواع استقام الحدّ ولا حاجة إلى الاعتراض، غير أن كلّ ذلك لا يُذهب مراد الرضيّ؛ إذ يرى أن التصريف هو الأُصول، لا إدراكها أو ملكتها، ولو: قيل إن معنى العلم (القواعد) فكأنّه كرر في الحد إذ ذكر الأصول، فكلاهما يؤدي معنى واحدا؛ ولهذا كان أقرب ما قيل: إن فيه حذفًا لا بُدّ من تقديره، مع أنّ ذلك يؤدي إلى تكرار كلمتين في التعريف؛ أو أن يحذف قوله (علمٌ) ويبقى الحدُّ منصرفًا إلى الأُصول.

ويذهب أكثر الصرفيين إلى التفريق بين كون التصريف علمًا أو عملاً؛ لأنه كان الم في مرحلة من مراحل الصرف خاصًّا بالاشتقاق وبناء الكلمات على أمثلة مختلفة.

والغالب فيمن عَرَّف التصريف أنه يتجه نحو العمليّ، يقول ابن جنّي: «التصريف إنّما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرّفها على وجوه شتى»(٣).

١٥ ويقول الحرجانيّ: «اعلم أن التصريف تفعيلٌ من الصرف، وهو أن تُصَرِّف الكلمة المفردة، فتتولد منها ألفاظٌ محتلفة ومعانِ متفاوتة»(٤).

ويرى الصيمري أن التصريف هو: «تغيير الكلمسة بالحركسات والزيسادات النقصان والقلب للحروف وإبدال بعضها من بعض»(٥).

ويذهب ابن مالك بالتصريف إلى أنه «تحويل الكلمة من بنية إلى غيرها لغرض

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية يس على التصريح: ٣٥٣/٢.

<sup>(</sup>٣) المنصف: ٣/١.

<sup>(</sup>٤) المفتاح في التصريف: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) التبصرة: ٢٨٨/٢.



لفظي أو معنوي ١٠٠٠. وفي التسهيل إلى أنه «علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالةٍ وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك ١٠٠٠. فقد نظر ابن مالك إلى الناحية العملية في الأول، وإلى العلمية في الثاني.

والذي جعله علمًا مستقلاً قسمه إلى قسمين، يقول المُرَادِيّ: «شم إنّ المسمّى بعلم التصريف وهي الأحكام الإفرادية تنقسم إلى قسمين: أحدهما: جعل الكلمة على صيغ مختلفة؛ لضروب من المعاني، كالتصغير والتكسير، واسم الفاعل واسم المفعول، وهذا القسم حرت عادة كثير من المصنفين بذكره قبل التصريف كما فعل ابن الناظم، وهي في الحقيقة من التصريف، والآخر: تغيير الكلمة لغير معنى طارئ عليها، ولكن لغرض آخر، وتنحصر في الزيادة والحذف والإبدال والقلب والنقل والإدغام، وهذا القسم هو المقصود هنا بقولهم: التصريف»(آ).

والحقّ: أن التصريف -مجردًا من كونه علمًا - هو الأصول؛ لأن «الأصل هو قضيةٌ كليّةٌ تنطبق على جميع جزئياتها عند تعرف أحكامها منها» (٤). وهو بهذا يرجّع أن يكون التصريف هو هذه الأصول. وعلى هذا فإن التصريف يكون جزءًا من أجزاء النحو، يقول الرضيّ: «واعلم أن التصريف جزءٌ من أجزاء النحو ببلا خلاف من أهل الصناعة، والتصريف -على ما حكى سيبويه عنهم - هو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العربُ على وزن ما بنته، ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم... والمتأخرون على أن التصريف علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلك» (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية: ٢٠١٢/٤.

<sup>(</sup>٢) التسهيل: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد والمسالك: ٢٠٩/٤، وينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: ٤/٥.

<sup>(</sup>٤) الصافية في شرح الشافية: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٦/١، ٧، وينظر: الكتاب: ٢٤٢/٤.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في تعريف التصريف: «التصريف: علمٌ بـأصولٍ تُعْرَفُ بهـا أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب»(١).

يقول الرضيّ: «قوله: (أحوال أبنية الكلم) يُخْرجُ من الحد معظم أبواب التصريف، أعنى الأصول التي تعرف بها أبنية الماضي والمضارع والأمر والصفة وأفعل التفضيل والآلة والموضع والمصغر والمصدر، وقد قال المُصَنِّف(٢) بعدُ مدحلا ٦ لهذه الأشياء في أحوال الأبنية: (وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع) إلخ، وفيه نظر؛ لأن العلم بالقانون الذي تعرف به أبنية الماضي من الثلاثي والرباعي والمزيد فيه وأبنية الأمر وأبنية الفاعل والمفعول تصرف بلا خلاف، مع أنه علم بأصول تُعرف به أبنية الكلم، لا أحوال أبنيتها، فإن أراد أن الماضي والمضارع مثلا حالان طارئان على بناء المصادر ففيه بُعدٌ؛ لأنهما بناءان مستأنفان بُنِيَا بعد هدم بناء المصدر، ولو سلمنا ذلك فلم عَدَّ المصادر في أحوال الأبنية؟ فإن 17 القانون الذي تعرف به أبنيتها تصريفٌ، وليس يعرف به حال بناء، والماضي والمضارع والأمر وغير ذلك مما مرّ كما ليست بأحوال الأبنية ليست بأبنية أيضًا على الحقيقة، بل هي أشياء ذوات أبنية، على ما ذكرنا من تفسير البناء، بلي قد يقال 10 لضرب مثلاً: هذا بناءٌ حاله كذا، مجازًا، ولا يقال أبدًا: إن ضَرَبَ حالُ بناء، وإنما يدخل في أحوال الأبنية: الابتداء، والإمالة، وتخفيف الهمزة، والإعلال، والإبدال، والحذف، وبعض الإدغام، وهو إدغام بعض حروف الكلمة في بعض، وأما نحو (قلّ YA له) فالإدغام فيه ليس من أحوال البناء؛ لأن البناء على ما فسرناه لـم يتغيّر بـه، وكـذا بعض التقاء الساكنين؛ وهو إذا كان الساكنان من كلمة كما في قُل وأصله قُولْ، وأما التقاؤهما في نحو (اضرب الرجل) فليس حالاً لبناء الكلمة؛ إذ البناء -كما

<sup>(</sup>١) الشافية: لابن الحاجب: ٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/١، ٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية للرضي: ٦٥/١.



ذكرنا- يعتبر بالحركات والسكنات التي قبل الحرف الأحير، فهذه المذكورات أحوال الأبنية، وباقي ما ذكر هو الأبنية، إلا الوقف والتقاء الساكنين في كلمتين والإدغام فيهما؛ فإن هذه الثلاثة لا أبنية ولا أحوال أبنية»(١).

تعددت نظرة شُرًّا ح الشافية إلى هذا، يمكن تلخيص المذاهب فيها إلى ثلاثة:

أولاً: من يرى أن التصريف يبحث في أحوال الأبنية، ولا ينظر في البناء ذاته، وكل أبواب التصريف أحوال للأبنية. وقد ذهب إلى هذا ابن الحاجب في تعريفه للتصريف (٢)، واتبعه على ذلك بعض شُرَّاح الشافية مثل: النيسابوري(٣)، ونقره كار(٤)، والحسين الرومي(٥)، وابن جماعة(٥)، وقره سنان(٢)، وزكريا الأنصاري(٤).

وغيرهما. وذهب إلى ذلك الرضي (٧).

ثالثًا: من يرى أن التصريف يبحث في أمرين، وهما: الأبنية، وأحوالها. وذهب الأ الله ذلك الحاربردي (١٠)، وركن الدين الأَسْتَرَاباذي (٩)، والخضر اليزدي (١٠).

ومما يحدر ذكره أن الخلاف محمله فيما يدخل في الأبنية من مباحث التصريف، وما يخرج منها، وكذلك ما يدخل في الأحوال ويخرج منها، فالرضي منها أن يُعرِّفُ الأبنية بقوله: «المراد من بناء الكلمة ووزنها وصيغتها هيئتُها التي يمكن أن

٤١

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١/٤، ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشافية: ٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: محموعة الشافية: ٢/٤، ٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموعة الشافية: ١١/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الصافية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ١/٤، ٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية: ١٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الشافية: ٢٣٧-٢٤٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح الشافية: ٢، ٣.



يشاركها فيها غيرها، وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كلٌّ في موضعه؛ فرجُل مثلاً على هيئة وصفة يشاركه فيها عَضُد... (١٠٠٠). وهذا التعريف نراه في كتب الصرف مع اختلاف ألفاظه، فركن الدين الأسْتَرَاباذيّ يعرف الأبنية بقوله: «المراد بأبنية الكلم: أوزان الكلم التي تكون لها قبل أن يعمل بها ما يقتضيه القياس التصريفي وبعد أن اقتضى القياس تغيرها عن الأوزان التي كانت لها في الأصل (٢٠٠٠). ولا أرى فرقًا ذا بال بين التعريفيين سوى اختلاف ألفاظ كلِّ منهما، لكن يبقى الخلاف بينهما في تطبيق ذلك على مباحث التصريف.

وعند تعریف أحوال الأبنیة نجد الرضي یقول: «ما یكون لحروفها من أصالة وزیادة وحذف وصحة وإعلال وإدغام وإمالة»(۳).

ويعرف ذلك الأستراباذي بقوله: «أحوال تلحق أوزان الكلم من التصغير، والنسبة، والحمع، والإمالة، والوقف، وتخفيف الهمزة، والتقاء الساكنين، والابتداء بالساكن، والقلب، والإبدال، والحذف، والإدغام، إلى غير ذلك» (أ). وهنا الخلاف، فالرضي لا يجعل التقاء الساكنين ولا الابتداء من الأحوال، بل هي قسم ثالث كما ذكرنا سالفًا؛ على حين يذكرها الأستراباذي من الأحوال، والحاربردي في ذلك يفصل بصورة أكبر؛ إذ ليس الإدغام كله عنده من الأحوال، بل بعضه داخل في البنية وهو الإدغام في كلمة واحدة نحو شدّ يَشُدُّ، وإذا كانا في كلمتين فيكون داخلاً في ولا الأحوال، وكذلك بعض أحكام التقاء الساكنين، وبعض أحكام الوقف (٥).

وإذا عدنا إلى تعريف ابن الحاجب، فإن شُرَّاح الشافية وغيرهم وقفوا منه

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٧/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ١/٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للحاربردي: ١٤/١.



موقف المتأمل له، وسأذكر أبرز المواقف منه:

الأول: موقف المتابع المؤيد لابن الحاجب في تعريفه؛ إذ تلقى التعريف بتسليم كبير، فشرحه وعلّل لأطرافه، ومتشابهه، وردّ اعتراضات المعترضين، ومن هؤلاء: النيسابوري (۱)، ونقره كار (۲)، والحسين الرومي (۱)، وابن جماعة (٤)، وقره سنان (٤)، وزكريا الأنصاري (۱)؛ إذ نحد النيسابوري يعلل ما ذهب إليه ابن الحاجب بقوله: (الأن تلك الأصول لا تفيد معرفة أبنية الكلم أنفسها من حيث هي أبنية، وإنما تفيد معرفتها من حيث هيئاتها واعتباراتها اللاحقة بها... (۲).

ويلتمس ابنُ جماعة لابن الحاجب عذرًا(٤)، فيرى أن قوله: (أحوال أبنية الكلم) من باب إضافة العام إلى الخاص؛ إذ الأحوال أمرٌ عام، والأبنية أمر خاص، والتصريف يطلب الأمر العام.

الثاني: موقف المعترض، الذي يرى أن تعريف ابن الحاجب غير شامل، وأبرزهم: الرضيّ وهو ما يعنينا هنا، وركن الدين الأسْتَرَاباذيّ(٥)، والحاربرديّ(١٦)، والخضر اليزديّ(٧)، مع أن هؤلاء يختلفون فيما بينهم ليس في التعريف، وإنما في النظر إلى أمور التصريف، وقد سبق ذكر ذلك.

١٥ فالرضيّ ينظر إلى أمور التصريف أنها ثلاثة أنواع: الأبنية، وأحوالها، وغيرهما. فالأبنية مثل: الماضي، والمضارع، والأمر، والصفة، وأفعل التفضيل، والآلة، واسم الزمان والمكان، والمصغر، والمصدر.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محموعة الشافية: ٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموعة الشافية: ١١/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٢٤٢-٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ١٣/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ٢/١-٢.



والأحوال مثل: الابتداء، والإمالة، وتخفيف الهمزة، والإعلال، والإبدال، والابدال، والحذف، وبعض الإدغام، والتقاء الساكنين في كلمة.

ما غير ما ذكر، مثل: الوقف، والتقاء الساكنين في كلمتين، والإدغام فيهما، فليست أبنية ولا أحوال أبنية.

على حين نحد ركن الدين يجعل أمور التصريف في أمرين، كما سبق، وكذا وكذا الخضر اليزديّ والجاربرديّ.

وبعد، فالخلاف في هذه الأمور لا يترتب عليه أثر في الأمور الإجرائية الصرفية، وهذا هو المهم، فالتقاء الساكنين مثلا لن يختلف في أصله سواء عند من وظر إليه أنه حالة بناء، أم بناء، أم غير ذلك، ولذا فإن الوقوف كثيرًا عند هذه المسألة غير مجد.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في تعريف التصريف: «التصريف: علمٌ بـأصولٍ تُعْرَفُ بهـا أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب»(١).

يقول الرضيّ: «قوله: (التي ليست بإعراب) لم يكن محتاجا إليه؛ لأن بناء الكلمة -كما ذكرنا- لا يعتبر فيه حالات آخر الكلمة، والإعراب طارٍ على آخر حروف الكلمة، فلم يدخل إذن في أحوال الأبنية حتى يحترز عنه، وإن دخل فاحتاج إلى الاحتراز، فكذا البناء، فهلاّ احترز عنه أيضًا؟!»(٢).

فاعتراض الرضيّ هنا من وجهين:

٩ الأول: أن الإعراب ليس من حالات بناء الكلمة، وبهذا لم يكن ابن الحاجب
 محتاجًا إلى ذكره.

الثاني: كون الإعراب من حالات البناء فرضًا، إلا أنّ ابن الحاجب لم يحترز 17 من البناء أيضًا كما احترز من الإعراب.

وأحاول هنا أن أذكر آراء العلماء في الوجه الأول بدءًا، ثم أعقب بـ آرائهم في الوجه الثاني الذي ذكره الرضيّ.

۱۵ من خلال قراءتي لبعض كتب الصرف رأيت أن أكثر الصرفيين يرى أن الإعراب حالة من أحوال بناء الكلمة، يذهب إلى ذلك كلٌّ من: أبو علي الفارسيّ(٣)، ابن الحاجب في شرحه على الشافية(٤)، وركن الدين(٥)، والحاربرديّ(٢)،

20

<sup>(</sup>١) الشافية في علم التصريف: ٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/١، ٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التكملة: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية (محطوط): ١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٣٣٧-٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ١٢.



واليزديّ(١)، والنيسابوري(٢)، ونقره كار(٣)، وابن حماعة(٤)، وغيرهم.

يقول نقره كار: "إنا سلمنا أنه لا تعتبر في الأبنية حالات الحرف الأخير، ولكن لا نسلم أنه لا يقال لأحواله أنها أحوال الأبنية؛ وذلك لأنه قد يطلق على أحوال بعض الشيء أنها أحوال ذلك الشيء، وبهذاسقط اعتراض من قال إنه لا حاجة إلى قوله (ليست يإعراب) بناء على أنه لا تعتبر في بناء الكلمة حالات الحرف الأخير "(").

وفي الحانب الآخر نلمح من يرى أنه لا تعلق للإعراب بالبنية، مثل: ابن جني (٥)، وابن يعيش (٦)، وابن عقيل (٧)، وخالد الأزهري (٨).

وابن جني يقول: «التصريف إنما هو معرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أنفس الكلم الثابتة، والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المنتقلة»(٥). يعيش يعرف التصريف بقوله: «التصريف: كلامٌ على ذوات الكلم»(٦). على حين يرى أن النحو: «كلام على عوارضها الداخلة عليها»(٦).

1۲ وابن عقيل يشرح كلام ابن مالك بقوله: «(التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة، وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك)، فخرج ببنية: علم الإعراب والعروض ونحوهما، مما لا تعلق له ببنية الكلمة، أي صيغتها»(٩).

١٥ ومن كل ذلك نلمح دون حزم أن الإعراب لا تعلق له ببنية الكلمة، وإن كان الخلاف في أحوال بنية الكلمة، وهذا يؤيد أن الإعراب حالة من أحوال البناء

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٢، ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموعة الشافية: ٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: محموعة الشافية: ٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصف: ١/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الملوكي: ١٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد: ٩/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التصريح على التوضيح: ٣٥٢/٢.

<sup>(</sup>٩) المساعد على تسهيل الفوائد: ١/٥.



المنفصلة؛ إذ يمكن أن ينفصل الإعراب في حالة الوقف مشلا، وبالتالي يخرج الإعراب عن البنية، فيمكن أن نقول: إن الإعراب حالة بناء من وجه، وليس حالة بناء من وجه آخر، نظرًا إلى انفصال الإعراب في حالة الوقف.

والوجه الثاني، وهو إذا سلمنا بدخول الإعراب أحوال الأبنية، فلماذا لم يذكر ابن الحاجب البناء مع الإعراب؟!.

٦ وقد انقسم بعض شارحي الشافية إلى فريقين:

١- قسم مدافع عن ابن الحاجب.

٧- قسم معترض عليه.

٩ أما المدافع فيمثله كلُّ من: الجاربرديّ(١)، ونقره كار(٢)، وقره سنان(٣)، وزكريا الأنصاري(٤).

إذ يرى الحاربرديّ أن قول ابن الحاجب (ليست بإعراب) مرادٌ بها علم النحو بأقسامه، أي بحث المبنيات والمعربات، ويستدل على أن المبنيات مقصودة في التعريف أنه يقال: هذا كتاب إعراب القرآن مثلاً، وإن كان مشتملاً على ذكر البناء والإعراب، كما أنه يشهد لذلك قول المُصنّف في أول الكتاب: «أن ألحق بمقدمتي والإعراب» (أ)، ومعلوم أن مقدمته في الإعراب التي هي الكافية فيها مباحث النحو بأقسامه.

ويرى زكريا الأنصاري أنّ قول ابن الحاجب (ليست بإعراب) من باب التغليب (٠٠٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محموعة الشافية: ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموعة الشافية: ٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: مجموعة الشافية: ٧/٥.



ويمثل الفريق المعترض: الرضيي (١)، وابن الناظم (٢)، وركن الدين الأسْتَرَاباذي (٦)، والخضر اليزدي (٤)، والحسين الرومي (٥)، وابن جماعة (٤).

٣ فالرضيّ، وقد سبق ذكر قوله، يرى أنه لا بدّ من الاحتراز عن المبنيات.

وركن الدين يرى أن التعريف غير مانع لشموله بعض أقسام النحو، ولو قال: التي ليست بإعراب ولا بناء الآخر لكان أولي(١).

ر وابن الناظم يرى أنه يحب أن يحتنب في التعاريف عن المحاز، وأي تعريف لم يحتنب فيه ذلك فهو مدخول<sup>(٦)</sup>.

والخضر اليزديّ يذكر أن الحدّ الذي ذكره ابن الحاجب ليس مانعًا؛ إذ يدخل والخضر اليزديّ يذكر أن الحدّ الذي ذكره ابن الحاجب ليس مانعًا؛ إذ يدخل في حده كل بحث هو من جهة البناء؛ إذ إن علم النحو كما كان عليه المتقدمون ومنهم سيبويه في الكتاب؛ إذ ذكرهما بلا فصل وتمييز(٧).

١٢ وكذا ذكر ابن جماعة والحسين الرومي.

وبعد هذا، فإنه يمكن القول والاطمئنان إلى أصحاب الرأي المعترض؛ إذ إن الحد لا بد أن يكون مانعًا حامعًا، وتنزيل الإعراب منزلة النحو فيه تحوز، وهو في الحد لا بد أن يكون مانعًا خامعًا، وتنزيل الإعراب منزلة النحو فيه تحوز، وهو في ١٥ الحدود غير حائز كما ذكر ذلك ابن الناظم، فلو أضاف في الحد العبارة التي اقترحها ركن الدين الأستراباذي لكان أولى، وأدفع لأي اعتراض.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١/٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب: ٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٤٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: محموعة الشافية: ٩/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب: ٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ١/٥.



## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب: «وأَفْعَلَ للتعدية غالبًا، نحو أحلسته»(١).

يقول الرضيّ: «ولو قال المُصنّف مكان قوله: (الغالب في أَفْعَلَ أن يكون للتعدية): (الغالب أن يَجْعَلَ الشيءَ ذا أصله) لكان أعمّ؛ لأنه يدخل فيه ما كان أصله حامدًا، نحو: أفحى قِدْرَه، أي جعلها ذات فحًا وهو الأبزار، وأحداه: أي جعله ذات جدًى، وأذهبه: أي جعله ذا ذهب»(٢).

ومما يحدر ذكره أن الرضيّ قال قبل هذا، وفي أول حديثه عن أفعل: «اعلم أن المعنى الغالب في أفعل تعديةُ ما كان ثلاثيا، وهي أن تجعل ما كان فاعلاً للازم مفعولاً لمعنى الجعل فاعلاً لأصل الحدث على ما كان، فمعنى (أذهبت زيدًا) جعلت زيدًا ذاهبا، فزيدٌ مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعلٌ للذهاب كما كان في ذهب زيد»(٢).

۱۲ وهو بهذا لا يعترض على كون أفعل للتعدية في غالب الأمر، وإنما على العبارة، ولم أجد المعنى الذي ذكره لغيره، فالصرفيون<sup>(1)</sup> ذكروا أنّ المعنى الغالب لـ: (أَفْعَل) هو التعدية، واختلافهم كان لا يتعدّى تعريفها، فالأكثر على أن تعريف التعدية هو: «أن يُضمَّن الفعل معنى التصيير، فيصير الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير، فاعلاً لأصل الفعل في المعنى»(٥). ذكر ذلك ابن الحاجب، وهو قريبٌ من

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٩؛ وشرح الشافية للرضي: ٨٣/١. وهذا النص منقول من المفتاح في الصرف لعبـد القـاهر الحرحاني: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية ٨٧/١. والفحا، مقصورٌ: أبزار القدر، بكسر الفاء وفتحهـا والفتـح أكـثر، والأبـزار هي التوابل. ينظر: اللسان: ١٤٩/١٥. والحدا، مقصور: وهو العطية. ينظر: اللسان: ١٣٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٨٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٣٣/، ٢٣٣/؛ والأصول: ١١٧/٣؛ والمُفَصَّل: ٢٨٠؛ وشرح الملوكي: ٦٨، وشرح المُفَصَّل: ٢٨٠؛ وشرح المُفَصَّل: ١٥٩/٠.

 <sup>(</sup>٥) شرح الشافية لابن الحاجب: ٥.



٣

تعريف الرضي، والفرق بينهما أن الرضي يرى أن معنى التعدية جعل، وابن الحاجب يرى أنها تصيير. وسار على هذا النهج في التعريف ركن الدين (١)، والخضر اليزدي (٢)، والجاربردي (٣)، وقره سنان (٤).

ويُذكر معنَّى آخر للتعدية وهو: «أن يُجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلق بعد أن لم يكن كذلك»(٥). والفرق بين التعريفين أن الأول حاول أن يذكر المعنى الذي تؤديه التعدية، والثاني: المعنى العملي لها، وقد اعتمد أصحاب التعريف الثاني على ابن الحاجب في الكافية في تعريفه للمتعدّي(١).

ولا يجعل ابن عصفور التعدية معنَّى من معاني أفعل، فبعد أن ذكر أن أفعل عديًّا، وغير متعدِّعًا، وغير متعدِّعًا قال: «ولها أحد عشر معنَّى:...»(٧).

وأغلب معنًى تفيده أفعل -عند ابن عصفور - هو الجعل؛ إذ قسّم هذا المعنى ثلاثة أقسام فقال: «فالجَعْلُ على ثلاثة أوجه: أحدها أن تجعله يَفْعَلُ، كقولك (أخرجته) و(أدخلته) أي جعلته خارجًا وداخلًا. والثاني: أن تجعله على صفة، كقولك (أطردتُه): جعلته طريدًا. والثالث أن تجعله صاحب شيء، نحو (أقبرته): جعلتُ له قبرًا»(^^). ولو أضاف المعنى الذي ذكره الرضيّ وهو: أن يجعله ذا أصله، كان جيدًا.

وبعد، فالرضيّ يرى أن التعدية تدخل في جعل الشيء ذا أصله، فيكون الجعل أعم من التعدية، مع أنّ غير الجامد لا يناسبه الجعل، ولا ينسحب على غيره، فمشلاً:

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٦١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١١٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية للنيسابوري: ٤٧، وينظر: محموعة الشافية: ١/٥٥، و٢٦/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية للرضيّ: ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٧) الممتع: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٨) الممتع: ١٨٦/١.



أخرجته، فمعناه أي جعلته يخرج، ولا يستقيم أن يكون المعنى: جعلته ذا خروج؛ لأنه ليس بحامد، أما الحامد فإنه يستقيم هذا المعنى معه نحو: ألبن، أي صار ذا لبن، وأتمر أي صار ذا تمر، ولذا فإن ما ذكره الرضيّ يمكن أن يجعل من معاني الجعل لا بديلاً عنها، وربّما أنّ الرضيّ أراد إضافة هذا بعد أن نسي ما قاله في بداية كلامه، بعد أن أخذ هذا من معاني أفعل على ما شرحنا، والأولى أيضا ههنا أن يقال في مقام التعدية: هو بمعنى «جعل الشيء ذا أصله»(١)، فما ذكره هنا لا يعمّ، وإنما هو مخصوص بالجامد.

(١) شرح الشافية: ٩٣/١.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب: «وفاعل لنِسْبَةِ أصلِه إلى أحد الأَمرين مُتَعَلَّقًا بـالآخر للمشاركة صريحًا فيجيء العكس ضمنًا، نحو ضاربته وشاركته، ومن ثم جـاء غير المتعدّي متعديًا»(١).

وقال أيضًا في تفاعل: «وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدًا في أصله صريحًا»(٢).

يقول الرضيّ: «قوله: (مُتَعَلَّقًا بالآخر) الذي يقتضيه المعنى أنه حال من الضمير ٦ المستتر في قوله (لنسبة)... ويسمج جعله حالا من قوله (أصله) أو من قوله (أحد الأمرين)،... والظاهر أنه قصد جعله حالاً من أحد الأمرين مع سماجته، ولو قال (لِتَعَلَقَ مشاركة أحد الأمرين الآخر في أصل الفعل بذلك الآخر صريحًا فيحيء العكس ضمنا) لكان أصرح فيما قصد من بناء قوله (ومن ثمّ كان غير المتعدّي) إلىخ عليه»(٣). ثم يقول تعليقًا على كلام ابن الحاجب في تفاعل: «لا شكّ أن في قول المُصَنِّف قبلُ (لنسبة أصله إلى أحد الأمرين مُتعلقًا بالآخر للمشاركة صريحًا) وقوله 11 ههنا (لمشاركة أمرين فصاعدًا في أصله صريحًا) تخليطًا ومجمحة، وذلك أنّ التعلُّـق المذكور في الباب الأول والمشاركة المذكورة ههنا أمران معنويان، لا لفظيان، ومعنى (ضارب زيدٌ عمرًا) و (تضارب زيدٌ وعمرو) شيءٌ واحد... فمعنى التعلق 10 والمشاركة في كلا البابين ثابت؛ فكما أن للمضاربة تعلُّقًا بعمرو صريحا في قولك (ضارب زيدٌ عمرًا) فكذا للتضارب في (تضارب زيدٌ وعمرو) تعلق صريح به، وكما أن زيدًا وعمرًا متشاركان صريحًا في (تضارب زيد وعمرو) في الضرب، الذي هو 14

الأصل فكذا هما متشاركان فيه صريحًا في (ضارب زيدٌ عمرًا) فلو كان مطلق تعلق

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٩٦/١. وقد نقل ابن الحاجب هذين النصين في فاعل وتفاعل من المفتاح في الصرف لعبد القاهر الحرجاني نصًّا. ينظر: ص٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٩٩/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١/٩٦، ٩٧.



الفعل بشيء صريحًا يقتضي كون المتعلق به مفعولاً به لفظًا وجب انتصاب عمرو في (تضارب زيد وعمرو)، ولو كان مطلق تشارك أمرين فصاعدًا صريحًا في أصل الفعل يقتضي ارتفاعهما لارتفع زيد وعمرو في (ضارب زيد عمرًا) فظهر أنه لا يصبح بناء قوله في الباب الأول (ومن ثمّ جاء غير المتعدّي متعديًا) على التعلق، ولا بناء قوله في هذا الباب (ومن ثم نقص مفعولاً عن فاعل) على المشاركة»(١).

تم ذكر تعريفًا يرى أنه الأولى فقال: «والأولى ما قال المالكي<sup>(۱)</sup>: وهو أن فاعَلَ لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظًا، والاشتراك فيهما معنّى، وتفاعل للاشتراك في الفاعلية لفظًا، وفيها وفي المفعولية معنّى»(۱).

ويتلخص اعتراض الرضي هنا في أربعة أمور:

الأول: في معرفة صاحب الحال (متعلقًا).

الثاني: في تعريف (فاعل).

١٢ الثالث: في جعل ابن الحاجب التعلق لفاعل، والمشاركة لتفاعل.

الرابع: تعريف المالكي بديلٌ منضبطٌ لما ذكره ابن الحاجب.

أما الأول: فإن كلمة (متعلقًا) حال متفق على ذلك، وصاحب الحال يحتمل الربعة أمور: ١- الضمير المستتر في نسبة. ٢- (أصل). ٣- الهاء في (أصله). ٤- أحد الأمرين. أما جعل صاحب الحال هو الضمير المستتر في (نسبة) فهو رأي الرضيّ، وهو موافق لقاعدة صاحب الحال، لكنه مخالفٌ لما عليه التعريف هنا؛ إذ

١٨ اِنَّ نسبة لا تحتمل ضميرًا هنا، و(أصله) ينوب عن الضمير.

وأما جعل صاحب الحال هو (أصل) أو الهاء فهو رأي الحاربرديّ(٣)،

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٢) المالكي: لعلّه يقصد به جمال الدين بن مالك؛ حيث ذكر هذا التعريف في كتابه: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٢٠/١.

والحسين الرومي<sup>(۱)</sup>، وابن جماعة<sup>(۱)</sup>، وزكريا الأنصاري<sup>(۲)</sup>. وقد وصف الرضيّ هذا التوجيه بأنه سمج، أي مخالف لما عليه القاعدة، وذلك أنه جعل الحال من المضاف إليه، وليس المضاف عاملاً في المضاف إليه، ولا جزءًا، أو كالجزء منه في صحة الاستغناء عن المضاف<sup>(۲)</sup>.

وأمَّا من جعله من (أحد الأمرين) فذلك ركن الدين (١)، والخضر اليزديّ (٥)، والنيسابوري (٦)، ونقره كار (٧)، وقره سنان (٨). وعليه مثل ما على الرأي السابق.

وما الاختلاف في تفسير متعلّق كلمة في التعريف إلا دليـل على أنّ الحدّ في تركيبه غير مستقيم؛ إذ لم يكن واضحًا، وبه ألفاظ تحتمل التعلق بأكثر من طرف وهذا مما يقدح في الحدّ، ولذلك قال الخضر اليزديّ وهـو ممن اعترض على هـذا الحدّ: «ولو قال كما قلنا: لمشاركة اثنين يكون من أحدهما إلى الآخر صريحًا ما منه إليه ضمنًا؛ لكان أخصر وأوضح»(٥).

1۲ وأما الثاني: فقد ذكر الرضيّ تعريفًا بديلاً لما قاله ابن الحاجب، وعليه مأخذ؟ إذ ذكر ما لا فائدة منه وهو قوله (بذلك الآخر)، فلم يكن الحد مختصرًا موجزًا، وربما أنّه قال هذا وفي ذهنه غموض تعريف ابن الحاجب، فأراد أن يدفع هذا الغموض فكرر وأطال بما هو مستغنّى عنه.

وأما الثالث: فقد جعل ابن الحاجب مطلق تعلّق الفعل بشيء صريحًا يقتضي كون المتعلّق به مفعولاً لفظًا، ومطلق تشارك أمرين فصاعدًا صريحًا في أصل الفعل

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموعة الشافية: ١/٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مجموعة الشافية: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: ٢٠٣/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٦٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٤٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجموعة الشافية: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>A) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٧٠.

**®** 

٣

يقتضي ارتفاعهما. فحاول الرضي أن يدفع ذلك، ليثبت أن التعلّق والمشاركة موجودان في فاعل وتفاعل معًا، واستدل بقضية المخالفة؛ إذ لو كان مقتضى التعلق يوجب النصب لنصب عمرو في (تضارب زيد وعمر)، ولو كان مقتضى المشاركة يوجب الرفع لارتفع زيد وعمرو في ضارب زيد عمراً.

والسؤال هنا: هل التعلّق الذي ذكره ابن الحاجب في فاعل ليس في تفاعل؟ والمشاركة في تفاعل ليست في فاعل؟

الرضيّ -كما سبق- يرى أن معنى التعلّق والمشاركة ثابت في فاعل وتفاعل، وأما الحاربرديّ فيرى أن هناك فرقًا من حيث اللفظ، ومن حيث المعنى، فمن حيث اللفظ يرى أن فاعل لنسبة الفعل إلى الفاعل متعلقًا بغيره، ووضع تفاعل لنسبته إلى المشتركين فيه من غير قصد تعلّق له(١).

ومن حيث المعنى يرى أن البادئ في فَاعَل معلوم، دون تفاعل، ولذلك يقال: المعنى عمروً زيدًا؟ ولا يقال ذلك في تضارب (٢).

والجاربرديّ بهذا موافق لابن الحاجب مخالف للرضيّ.

ولو تمعنّا قليلاً في الأمثلة لوجدنا أن المشاركة والتعلّق مختلفان في فاعل مو و تفاعل، ففي فاعل تعلّق وهو الأصل، والمشاركة ناتجة عن التعلق، فهي أخف من التعلق، وأخف منها في تفاعل. وفي تفاعل: مشاركة صريحة، ينتج عنها تعلق، فهو أخف من المشاركة.

١٨ <u>وأما الرابع:</u> فما ذكره الرضيّ من تعريف المالكي، ووصفه له بأنه الأولى، هـو كذلك لأنه يسلم من الهنات اللفظية، وهو شامل للمراد. وهو بالإضافة إلى تعريف الخضر اليزديّ السابق جيدٌ في بابه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١٢٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٢٢/١.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب: «الوقف: قطع الكلمة عمّا بعدها»(١).

- " يقول الرضيّ: «قوله (عما بعدها) يوهم أنه لا يكون الوقف على كلمة إلا وبعدها شيء، ولو قال: السكوت على آخر الكلمة اختيارًا لجعلها آخر الكلام لكان أعمّ)(٢).
- لم يحظ الوقف بتعريف عند النحاة المتقدمين، مع أنهم فصلوا أحكامه،
   ووجوهه، وربما أن إغفالهم لتعريفه يعود لأمرين:

الأول: لم يكن سائدًا في وقتهم الاهتمام بالحدود قدر شغلهم بالأحكام، وما ورد عن العرب في كل باب.

الثاني: وضوح ماهيته، مما لا يدعو إلى إيضاح الواضح.

وما ظهر تعريف الوقف إلا عند المتأخرين حين بدأ الاهتمام بالحدود، والتقسيمات. ولعل تعريف ابن الحاجب السابق هو أول تعريف ظهر، ثم توالت التعريفات بعد ذلك، وحاول النحاة أن يضبطوا الوقف بتعريف حامع مانع، ومع هذا فقد أخذ عليهم في ذلك بعض المؤاخذات.

١٨ ومن ذلك: تعريف ابن عقيل: وهو قوله: «هو قطع الموقوف عليه عن

(١) الشافية: ٦٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٧١/٢.

(٢) شرح الشافية: ٢٧١/٢.

(٣) الارتشاف: ٢٩٢/١.

(٤) ينظر: النشر: ٢٣٩/١، وعبارات: الوقف، والقطع، والسكت حرت عند كثير من المتقدمين مرادًا بها الوقف غالبًا، وأما عند المتأخرين وغيرهم من المحققين فإنهم يفرقون بينها. الاتصال»(١). ويؤخم عليه ما أحمد على تعريف أبي حَيَّان، وأيضًا فهو تعريف مدخول؛ لاشتماله على ألفاظ المحدود.

٣ ومن ذلك: تعريف الأزهريّ: وهو قوله: «وهو قطع النطق عند آخر الكلمة»(٢). ويؤخذ عليه ما سبق في تعريف أبي حَيَّان وابن عقيل؛ وإن كان هذا التعريف حظي بقبول كثير، فتمثله المتأخرون(٣).

ولعل تعريف الرضي هو أقلها مؤاخذة؛ لأن السكوت هو قطع الصوت زمنًا أقل بدون تنفس، لكنه أقرب من القطع إلى الوقف؛ لأن الفرق بين السكت والوقف هو التنفس وعدمه، وقد أُخَذَ شُرَّاح الشافية (٤) على ابن الحاجب في تعريفه مثل ما ذكره الرضيّ.

<sup>(1)</sup> Hamlat: 3/1.7.

<sup>(</sup>٢) التصريح: ٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأشموني: ٢٠٣/٤؛ والكواكب الدرية: ١٤٧؛ وحاشية الخضري: ١٧٥؛ وشذا العرف: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركن الدين: ٨٢٨/٢؛ واليزدي: ٢٦٧/١؛ والنيسابوري: ١٩٩؛ والحاربرديّ: ٢٥٣/١، ١٥٥٤؛ وقره سنان: ٣٤٦٠؛ ومحموعة الشافية: ١٦٦/١، ٢١/٢، وقد ظهر في بعض الشروح تعريفات غير منسوبة، وقد رُدَّت أيضًا.



### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب: «المقصور: ما آخره ألفٌ مُفْرَدةٌ كالعصا والرّحي»(١).

" يقول الرضيّ: «قوله: (ألف مفردة) احترازٌ عن الممدودة؛ لأنها في الأصل ألفان قلبت الثانية همزة، ولا حاجة إلى هذا؛ فإن آخر قولك كساء وحمراء ليس ألفًا، بلى قد كان ذلك في الأصل، ولو نظر إلى الأصل لم يكن نحو الفتى والعصا مقصورًا»(٢).

تنوّعت عبارات النحاة (٢) في تعريف المقصور، مع اتفاقهم على ماهيته، وأنها لا تخرج عن كونه: اسما، وفي المعرب فقط، وفي آخره ألف، وهذه الألف لازمة. إلا أن بعض التعريفات تنقص عنصرًا من هذه، وبعضها يزيد آخر لا فائدة منه.

وتعريف ابن الحاجب قد جمع بين النقص والزيادة، فإنه يدخل فيه: الفعل
 والحرف، والمبني، وما كانت ألفه غير لازمة، نحو: (رأيت زيدًا) في الوقف.

وزاد فيه قوله (مفردة) ولا حاجة إليها؛ إذ إن اجتماع الألفين في الآخر محالٌ، لكنّه نظر إلى الأصل، وهو مردود بنحو: الفتى والعصا؛ إذ لو نظر إلى أصلهما لم يجعلهما مقصورين. ذكر ذلك الرضيّ وغيره (٤)، وقد حاول الجاربرديّ (٥) أن يدافع عن ابن الحاجب في هذا، فبيّن أنه احترز بـ (مفردة) عن مثل: صحراء؛ لأنه كان بالقصر ثم زيدت ألف أخرى، وقلبت الثانية إلى همزة، وواضح أنه نظرٌ إلى الأصل، وبنّا ما عله.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣/٣٥، والمقتضب: ٢/٨٥، ٣/٩٧؛ والحمل: ٢٨٣؛ والتبصرة: ٢٠٨، والمُفَصَّل: ٧١٧، وأسرار العربية: ٤٠، واللباب: ٢/٥٥؛ وشرح المُفَصَّل لابن يعيش: ٣٦/٦؛ وشرح الكافية الشافية: ٤/١٥، والارتشاف: ٢/٣٥، والتصريح: ٢٩١/٢؛ والأشموني: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بغية الطالب: ١١٣؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٨٨٧/٢؛ والخضر اليزديّ: ٢٩٩/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٥٠٦/١.



وتعريف ابن الحاجب مسبوق فيه؛ إذ إنَّ ابن حنَّي ذكر ذلك فقال: «وأما المقصور فهو المختص بألف مفردة في آخره»(١).

ويمكن أن يقال: إِنَّ خيرَ تعريفٍ للمقصور هو تعريفُ أبي حَيَّان، فهو جامع مانعٌ، عرّفه بقوله: «الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة» (٢). وإن كان قد اقتبسه من ابن مالك، إلا أنه هذّبه، فتعريف ابن مالك: الاسم «المتمكن الذي حرف إعرابه ألف لازمة» (٣). ويلاحظ أنه كرر بقوله (المتمكن) و(حرف إعرابه) وأحدهما يغني عن الآخر، فاستغنى أبو حَيَّان عن المتمكن.

(١) اللمع: ٥٦.

(٢) الارتشاف: ٢٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية الشافية: ٩/٤ م ١٧٥٩. وقد عرف ابن ولاد المقصور بقوله: «كل اسم كانت في آخره ألف لفظ زائدة كانت أو أصلية منصرفًا كان ذلك الاسم أو غير منصرف». ويلاحظ أنه ذكر بعض أحكام المقصور وهو لا يصح في الحدّ. ينظر: المقصور والممدود (محطوط): ١٥٨.



#### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «والممدود ما كان بعدها فيه همزة، كالكساء، والرِّداء»(١).

يقول الرضي: «قوله: (بعدها فيه) أي: بعد الألف في الآخر، فتخلو الصلة عن العائد إلى الموصول، وإن قلنا إن الضمير في (فيه) لما؛ فَسَد الحدّ بنحو جاء وجائية، والأولى أن يقال: الممدود ما كان آخره همزة بعد الألف الزائدة؛ لأن نحو ماء وشاء لا يُسمّى في الاصطلاح ممدودًا»(٢).

اعترض الرضيّ هنا على ابن الحاجب في أمرين:

٩ الأول: أسلوبيّ يتعلق بقوله (فيه).

الثاني: في الحدّ ذاته.

أما الأول: فإن ابن الحاجب قد ألبس بقولسه (فيه). يقول اليزديّ: "إن (في)

17 تدلّ على الظرفية، فيوهم تغاير الظرف والمظروف، كقولك: الماء في الكوز، ولا

تغاير ههنا، وذهل الشارحون عن هذا؛ حيث استعملوه في شروحهم فقالوا: في

آخره همزة»(٣)؛ ولهذا اضطرب الشرّاح في تفسير الضمير الهاء في (فيه)، فهو

10 يحتمل أنه يعود إلى آخره(٤)، فيؤخذ عليه ما ذكره اليزديّ. وإن عاد إلى (ما) فيؤخذ

عليه ما ذكره الرضيّ، فالهمزة في جاء وجائية ليست آخرًا وإن وقعت بعد ألف.

وأما الثاني: فأجمع شُرَّاح الشافية على أن تعريفه يخلو من بعض عناصر

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٨؛ شرح الشافية للرضي: ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٥/٢.

<sup>.</sup> ۲۹۹/1 (٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ٢٨٨٦/٢ والحاربرديّ: ٨٨١٠، والنيسابوريّ: ٢٢٢؛ وقره سنان: ٣٧٠، ومجموعة الشافية: ١٣٣/٢، وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه على الشافيه أن المقصود هو: آخره. ينظر: الشرح: ٢٩أ.



التعريف الجامعة وهي: الاسم، والمتمكن، ووقوع الهمزة بعد الألف الزائدة، ولهذا فتعريف الرضيّ الذي ذكره هو الأنسب، والأقرب، وقد ذكره غيره.

٣ وذكر ابن يعيش (١) أن تقييد الألف بالزائدة زائدٌ على الحقيقة، فعنده أن نحو ماء وشاء أسماء ممدودة، وإن لم تكن الألف التي قبل الهمزة زائدة؛ إذ إن الشرط عنده هو وقوع الهمزة بعد مطلق الألف.

وفي الحقيقة إن المتقدمين<sup>(۲)</sup> لم يشترطوا الألف الزائدة، وإنما ذكروا الألف دون تقييد، عدا المبرد الذي عرّف الممدود بقوله: «فأمّا الممدود فإنه ياء أو واو تقع بعد ألف زائدة»<sup>(۳)</sup>، على حين كان المتأخرون<sup>(٤)</sup> يقيّدون الألف بالزائدة.

والأسماء التي آخرها همزة قبلها ألف بدل من أصل قليلة نحو: ماء وشاء وآء وآء وراء، وإطلاق مصطلح الممدود عليها هو إما من باب التسامح والتحوّز، أو هـو إطلاق لغوي، أما المصطلح النحوي فهو ما سبق.

1 ٢ ولعل أول من أشار إلى أن نحو ماء وراء لا يسمّى ممدودًا هو أبو علي الفارسيّ كما أشار إليه ابن الناظم(°).

<sup>(</sup>١) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ٣٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٩٣٩/٣؛ والتبصرة: ٦٠٨/٢؛ المُفَصَّل: ٢١٧؛ وابن يعيش: ٣٨/٦.

<sup>(</sup>٣) المقتضب: ٣/٤٨٤

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١٧٦٠/٤ وبغية الطالب: ١١٣، ١١٤ والارتشاف: ١/٣٥٠١ والتصريح: ٢/١٥٤ والأشموني: ١٠٦/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الطالب: ١١٤/١١٣، ولم أعثر عليه في مصنفات الفارسيّ.



#### المسألة التاسعة:

قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «والقياسي من المقصور ما يكون وللممدود ما يكون من الصحيح فتحة ومن الممدود ما يكون ما قبله ألفًا»(١).

يقول الرضي: «والمقصور القياسيّ: مقصورٌ يكون له وزن قياسيّ، كما تقول مثلاً: إن كل اسم مفعول من باب الإفعال على وزن مُفْعَل، فهذا وزنٌ قياسيّ، فإذا كان اللام حرف علة -أعني الواو والياء- انقلبت ألفًا.

قوله: (ومن الممدود) يعني أن القياسيّ من الممدود أن يكون ما قبله: أي ما قبل آخر نظيره من الصحيح ألفًا، والأولى أن يقال: الممدود القياسي ممدود يكون له وزن قياسيّ، فإذا عرفنا المقصور والممدود أولا كفى في حدّ المقصور والممدود القياسيين أن نقول: هما مقصور وممدود لهما وزن قياسيّ. والحدّان اللذان ذكرهما المُصنّف لا يدخل فيهما نحو الكُبْرى تأنيث الأكبر، وحمراء تأنيث الأحمر، مع أنهما قياسيان؛ لأن كل مؤنث لأفعل التفضيل مقصور، وكل مؤنث لأفعل الذي للألوان والحُلى ممدود»(٢).

ما ذكره ابن الحاجب في المقصور والممدود القياسيين هو رأي النحاة قبله، من في المقصور: «وأشياء يُعلم أنها منقوصة لأن نظائرها من غير المعتل إنّما تقع أواخرهن بعد حرف مفتوح، وذلك نحو معطًى ومشترًى وأشباه ذلك؛ لأن وزنها مُفْعَل وهو مثل مُخْرَج...»(٣). ويقول أيضًا في الممدود: «فأنت تستدل على الممدود كما يُستدل على المنقوص بنظيره من غير المعتل...»(٤).

ويقول المُبرِّد في المقصور: «فإذا أردت أن تعرف المقصور من الممدود فانظر

٦٢

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢٤/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشاقية: ٣٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٥٣٦/٣. ويقصد بالمنقوص: المقصور فهو مصطلحٌ سار عليه في الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٥٣٩/٣.



إلى نظير الحرف من غير المعتل، فإن كان آخره متحركًا قبله فتحة علمت أن نظيره مقصور، فمن ذلك: مُعْطًى ومُغْزًى؛ لأنه مُفْعَل، فهو بمنزلة مُحرج ومُكرم، وكذلك مستعطًى ومستغزًى؛ لأنه بمنزلة مستحرج، فعلى هذا فقس حميع ما ورد عليك»(١).

وسار النحاة (٢) على هذا المنهج، وما ذكره الرضيّ يحتاج إلى ضابط، وإلى تفصيل أوسع والذي ألحأ الرضيّ إلى هذا هو نحو الكبرى، وحمراء، إلا أن لها نظيرًا من الصحيح، وهو حُخْدَب على رأي الأخفش، وإثباته قويّ، وخَزْعَال، وله نظائر أخرى (٣).

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبصرة: ٢٠٨/٢؛ والتوطئة: ٣٣٧؛ وشرح الكافية الشافية: ١٧٦٠/٤، والمساعد: ٣٢٩/٣؛ والأشموني: ١٧٦٠/٤؛ وغيرها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح: ٢٩، ٣٤.



## المسألة العاشرة:

قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «والسماعيّ نحو: العَصَا والرَّحَى والخَفَاءِ والأَبَاءِ، ممّا ليس له نظيرٌ يُحمل عليه»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (مما ليس له نظير) أي: من ناقص ليس له نظيرٌ من الصحيح، والحق أن يقال: مما ليس له ضابط؛ ليدخل فيه نحو: القَرَنْبَي، والكُمَّثري، والسُّيراء، والخُشَّاء، ونحوها»(٢).

تعريف السماعيّ بأنه ما ليس له نظير من الصحيح هو ما سار عليه النحاة (٣)، وهو أضبط؛ لأن قول الرضيّ: هو ما ليس له ضابط، يحتاج إلى السؤال: وما هو الضابط؟.

وضوابط المقصور القياسي عند ابن الحاجب وغيره: ما يكون قبل آخر نظيره
 من الصحيح فتحة، وعند الرضيّ: ما يكون له وزن قياسي.

أما الممدود، فعند ابن الحاجب: ما يكون قبل آخر نظيره من الصحيح ألف، الم وعند الرضيّ: ما يكون له وزن قياسي. وما عدا هذه الضوابط فهي أمثلة ليس إلا، وعلى هذا فضبط ابن الحاجب قويّ.

أما الرضيّ، فإن كان يرى أن الأمثلة: القرنبى، والكمّثرى، والسيراء، والخشاء ليس لها نظير من الصحيح، فلا نسلّم بكلّ ما ذكره من أن القرنبى والخشّاء ليس لهما نظير في الصحيح، بل نظير القرنبى: سفرجل، ونظير الخُشّاء: قرطاس. وأما الكُمّثرى والسيّراء فلا نظير لهما في الصحيح.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣٠/٢. والقَرَنْبَى: دويية طويلة الرجلين. (الصحاح: ٢٠٠/١)؛ والسَّيرَاء: بُرُدَّ فيه خطوط صفر. (الصحاح: ٢٩٢/٢)؛ والخُشَّاء: أصله: الخُشَسَاء: وهو العظم الناتئ خلف الأذن. (الصحاح: ٢٠٠٤/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٥٣٦/٣؛ والمقتضب: ٧٩/٣؛ والتبصرة: ٢٠٨/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابسن يعيسش: ٣٨/٦؛ وشرح الكافية الشافية: ١٧٦/٤؛ والتصريح: ٢٩١/٢.



### المسألة الحادية عشرة:

قال ابن الحاجب: «الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكنٍ فمتحرّكٍ من مُخْرَجٍ واحدٍ من غير فَصْلِ، ويكون في المثلين والمتقاربين»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (في المتماثلين والمتقاربين) لا يمكن إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما متماثلين؛ لأنّ الإدغام إخراج الحرفيين من مخرج واحد دفعة واحدة باعتماد تام، ولا يمكن إخراج المتقاربين من مخرج واحد؛ لأن لكل حرف مخرجًا على حدة، والذي أرى أنه ليس الإدغام الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قويّ؛ سواء كان ذلك الحرف متحركًا نحو يمدّ زيد، أو ساكنًا نحو يمدّ، وقفًا، فعلى هذا ليس قوله (ساكن فمتحرك) أيضًا بوجه؛ لأنه يحوز تسكين المدغم فيه اتفاقا: إما لأنه يحوز في الوقف الجمع بين الساكنين عند من قال هما حرفان، وإما لأنه حرف واحد على ما اخترنا، وإن كانا كالحرفين الساكنين أولهما من حيث الاعتماد التام، وقوله (ساكن فمتحرك) وقوله (من غير فصل) كالمتناقضين؛ لأنه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب الآخر إلاّ مع الفك بينهما، وإن لم تفكنً بينهما فليس أحدهما عقيب الآخر».

١٥ لم يأخذ تعريف الإدغام عند الصرفيين حيّزًا كبيرًا في مؤلفاتهم، ولذا أهمله كثيرٌ منهم، واعتمدوا على ذكر أحكامه، ومنهم سيبويه(٣).

ويبرز في تعريف الإدغام خمسة تعاريف غير تعريف ابن الحاجب<sup>(١)</sup>، أغلبها المحالف في عبارته فقط، ولعل أول تعريف يصلنا هو تعريف ابن السراج؛ إذ يقول:

70

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٥٧٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤٧٧-٤٧١٤. والادّغام بتشديد الدال هو لغة سيبويه، ولهذا قال ابن يعيش: «والادّغام بالتشديد من ألفاظ الكوفيين». شَرَّح المُفَصَّل: ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٤) وقد تمثل تعريفه كثير من الصرفيين منهم: الأشموني، والخضري. ينظر: الأشــموني: ٣٤٥/٤، وشــرح الخضري على الألفية: ٢١٠.

**(** 

«هو وصلك حرفًا ساكنًا بحرف مثله من موضعه من غير حركة تفصل بينهما ولا وقف فيصيران بتداخلهما كحرف واحد ترفع اللسان عنهما رفعة واحدة، ويشتد الحرف»(١). واختاره العكبريّ(٢)، وابن يعيش(٣)، وابن القواس(٤).

ويعتمد الزجاجي في تعريفه على توضيح أحكام الإدغام فيقول: «ومعنى الإدغام هو: أن يلتقي حرفان من جنس واحدٍ، فتُسكن الأول منهما، وتدغمه في الثاني، أي تدخله فيه، فيصير واحدًا مشدَّدًا، ينبو اللسان عنه نبوة واحدة، أو يلتقي حرفان متقاربان في المخرج، فتبدل الأول حرفا من جنس الثاني، وتُدغمه فيه فيصير حرفًا واحدًا»(٥).

وثمّة تعريف للصيمري يقول فيه: «الإدغام: جعل حرفين بمنزلة حرف واحد، ليُرفع اللسان بهما رفعة واحدة طلبًا للتخفيف»(٦).

ويستفيد ابن عصفور مما سبق فيقول: «الإدغام هـو: رفعك اللسان بـالحرفين الا معلقة واحدة، ووضعك إياه بهمـا موضعًا واحدًا، وهـو لا يكـون إلا في المثلين أو المتقاربين» (٧)؛ وسار على هذا أبو حَيَّان (٨)، والأزهري (٩).

وخامس هذه التعريفات هو لـلرضيّ، وهو قوله: «الإتيان بحرف واحد مع اعتمادٍ على مخرجه قويّ»(١٠).

<sup>(</sup>١) الأصول: ٣/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب: ٢/٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ١٢١/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح ابن معطٍ: ١٣٦٣/٢

<sup>(</sup>٥) الحمل: ٤١٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) التبصرة: ٩٣٣/٢.

<sup>(</sup>٧) الممتع: ٦٣١/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الارتشاف: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التصريح: ٣٩٨/٢.

<sup>(</sup>١٠) شرح الشافية: ٣٥/٣٣.



ومن خلال هذه التعريفات المختلفة، يمكن تلخيص مفاهيمها فيما يلي:

- ١- أن الأول في الإدغام حرف ساكن باتفاق، وأما الثاني فلم يُشر له ابن السراج، وإنما يمكن أن يفهم منه أنه ساكن أيضًا لقوله: (بحرف مثله من موضعه)؛
   ولهذا اللبس أبان ابن يعيش ذلك، فنقل تعريف ابن السراج وهذبه فقال: «بحرف مثله متحرك»(١).
- ٦ كما أنه لم يُشر أحدٌ ممن عرّف الإدغام إلى تحريك الحرف الثاني غير ابن الحاجب؛ وهو ما اعترض عليه الرضيّ؛ إذ يرى أن الحرف الثاني قد يكون ساكنا للوقف.
- ٣- عدم الفصل بحركة أو وقف؛ وهذا القيد ذكره ابن السراج، وابن السراج، وابن الحاجب. وهو قيدٌ لم يَرُق للرضيّ؛ إذ يرى أن قول ابن الحاجب: (ساكن فمتحرك) يُعارض (من غير فصل)؛ لأن بين العبارتين تناقضًا، وذلك أن قوله (ساكن فمتحرك) يقتضي الفك بين الحرفين، وقوله (من غير فصل) يقتضي عدم الفك.
- ١٥ ٤- أن الحرفين يصيران حرفًا واحدًا، ويرتفعُ عنهما اللسان رفعة واحدة؛ وهو ما يعبّر عنه الرضيّ بقوله: (مع اعتماد على مخرجه قويّ) وهذا هو الإدغام عنده، دون النظر إلى حركة الثاني أو سكونه، أو كونهما حرفين.

٦٧

<sup>(</sup>١) شَرْح المُفَصَّل: ١٢١/١٠.



## المسألة الثانية عشرة:

قال ابن الحاجب في صفات الحروف: «والمُطْبَقَةُ ما ينطبق على محرجه الحَنكُ، وهي: الصّادُ، والضَّادُ، والطَّاء، والظَّاء»(١).

يقول الرضى: «قوله (على مخرجه) ليس بمطّرد؛ لأن مخرج الضاد حافة اللسان، وحافة اللسان تنطبق على الأضراس كما ذكرنا، وباقى اللسان يُنطبق عليه الحنك، قال سيبويه: لولا الإطباق في الصاد لكان سينًا، وفي الظاء كان دالًا، ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيءٌ من الحروف من موضعها غيرها»(٢).

يقول سيبويه في مخرج الضاد: «ومن بين أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مُخْرَج الضاد»(٣). ويقول أيضا في الحروف المطبقة: «وهذه الحروف ٩ الأربعة إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حاذي الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، وإذا وضعت لسانك فالصوت محصورٌ فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحرف ١٤٠٠). 11

وقد استخلص ابن حنّى تعريفًا للإطباق من كلام سيبويه فقال: «والإطباق: أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقًا له»(٥). وعليه استمر الصرفيون(٦) في تعريف الإطباق. 10

ولهذا فإن محرج الضاد لا ينطبق كله على الحنك الأعلى؛ لأن محرج الضاد واسع؛ إذ هو من أقصى إحدى حافتي اللسان إلى قريب من رأس اللسان، وموضعها

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٥٨/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٤٣٦/٤.

<sup>(</sup>٥) سر الصناعة: ١/١٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التبصرة: ٣٠٠/٢؛ واللباب: ٤٦٦/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٩/٩، ١٢٩/١٠؛ والممتع: .772/7



من الأسنان نفس الأضراس العليا(۱)، يقول ابن الحاجب: «وللضاد أوّلُ إحدى حافتيه وما يليهما من الأضراس» (۲)، فيكون مخرجها بين الأضراس وبين أقصى إحدى حافتي اللسان، ولوحَدَّ ابن الحاجب وهو متابع للزَّمَحْشَرِيّ(۱) في تعريف للإطباق مكان المخرج بظهر اللسان في قوله (على مخرجه) لكان أولى وأدق؛ إذ إن مفهوم تعريفه أن كل المحرج ينطبق على الحنك الأعلى، ولا يكون ذلك في الضاد، فهو كما ذكر الرضيّ الذي كان دقيقًا في اعتراضه.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ١٢١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٥٠/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المُفَصَّل: ٣٩٥.



## المسألة الثالثة عشرة:

قال ابن الحاجب في الخطّ: «الخطّ تصوير اللفظ بحروف هجائه إلا أسماء الحروف، إذا قُصِدَ بها المُسمَّى، نحو قولك: اكتب جيم، عين، فا، را، فإنك تكتب هذه الصورة (جعفر) لأنها مُسمّاها خطَّا ولفظًا، ولذلك قال الخليل لما سألهم: كيف تنطقون بالحيم من جعفر؟ فقالوا: جيمٌ، فقال: إنما نطقتم بالاسم، ولم تنطقوا بالمسئول عنه، والحواب: حَهْ؛ لأنه المسمّى، فإن سُمّي بها مسمَّى آخر كتبت كغيرها نحو: ياسين وحاميم، وفي المصحف على أصلها على الوجهين، نحو (يس)، و(حم)»(۱).

يقول الرضيّ: «أقول: حقُّ كلّ لفظ أن يكتب بحروف هجائه: أي بحروف ٩ الهجاء التي ركب ذلك اللفظ منها إن كان مركّبًا، وإلا فبحروف هجائه: سواء كان المراد باللفظ ما يصحُّ كتابته كأسماء حروف التهجي نحو: ألف با تا تا جيم، وكلفظ الشعر والقرآن ونحو ذلك، أو ما لا يصحُّ كتابتـه كزيـد والرجـل والضرب 11 واليوم وغيرها، وكذا كان حقُّ حروف أسماء التهجّي في فواتـح السـور، لكنّهـا لا تكتب بحروف هجائها؛ بل تكتب كذا (ن والقلم)(٢)، (ق والقرآن)(٣)، ولا يكتب (نون والقلم)، ولعلّ ذلك لما توهم السفرة الأول للمصاحف أن هذه الأسماء عبارة 10 عن الأعداد كما روي عن بعضهم أن هذه الأسماء كنايات عن أعمار قوم وآجال آخرين، وذلك أن أسماء حروف التهجّي قد تُصَوّر مسمياتها إذا قُصِد التخفيف في الكتابة، نحو قولهم: كلُّ جَ بَ، وكذا كتابتهم نحو قولهم: الكلمات ثلاث: أ ١٨ الاسم ب الفعل ج الحرف؛ فعلى هذا في قوله: (إلا أسماء الحروف إذا قُصد بها المسمّى) نظر؛ لأن تلك الأسماء مع قصد المسمى تكتب بحروف هجائها أيضًا، ألا

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٣٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣١٢/٣. و(يس): الآية رقم (١) من سورة يس، و(حــم) الآيــة رقم (١) من سور: غافر، وفصلت، والشورى، والزحرف، والدحان، والحاثية، والأحقاف.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم (١) من سورة القلم.

<sup>(</sup>٣) الآية رقم (١) من سورة (ق).



ترى أنه تكتب هكذا: اكتب حيم عين فاء راء، ولا تكتب هكذا: اكتب جَ عَ فَ رَ، والذي يختلف فيه الحال أنك إذا نسبت الكتابة إلى لفظ على جهة المفعولية فإنه ينظر: هل يمكن كتابة مسماه، أو لا؛ فإن لم يمكن نحو كتبت زيد، ورجل، فالمراد أنك كتبت هذا اللفظ بحروف هجائه، وإن أمكن كتابة مُسمّاه نحو كتبت الشعر والقرآن وجيم وعين وفاء وراء، فالظاهر أن المراد به مسمّى اللفظ؛ فتريد بقولك: كتبت الشعر والبيت، أنك كتبت مثلاً:

\*قفا نبك من ذِكرى حبيب ومنزل\* البيت<sup>(١)</sup>.

وبقولك: كتبت القرآن، أنك كتبت مثلا ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربّ العالمين﴾، السورة(٢)، وبقولك: كتبت حيم عين فاء راء، أنك كتبت جعفر، ويحوز مع القرينة أن تريد بقولك: كتبت الشعر والبيت والقرآن؛ أنك كتبت صورة حروف تهجي هذه الألفاظ.

١٢ والبحث في أن المراد باللفظ هو الاسم أو المسمّى غير البحث في أن ذلك اللفظ كيف يُصور في الكتابة، والمراد بقوله (الخط تصوير اللفظ بحروف هجائه) هو الثانى دون الأول»(٣).

١٥ كان ابن الحاجب سابقًا غيره في تعريفه للخط، فلم أعثر على من عرفه قبله، وقد نقله كثيرٌ بعده (٤)، والخطّ بهذا الاصطلاح يمكن أن يكون جديدًا، فهو يعرف بالهجاء، وعليه سار كثيرٌ في مؤلفاتهم (٥).

<sup>(</sup>١) البيت لامرئ القيس، وهو مطلع معلقته المشهورة. ينظر: ديوانه: ٨.

<sup>(</sup>٢) الآيتان رقم (١، ٢) من سورة الفاتحة.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣١٢/٣، ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهمع: ٣/٤٦٠ (بيروت) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الحمل: ٢٦٩؛ والتسهيل: ٣٣٢، وقد وردت أسماء كتب كثيرة لـم تصلنا في الهجاء وإقامته منها: الهجاء للكسائي، والخط والهجاء للمبرد، والهجاء لابن كيسان، وغيرها. ينظر: فن الإملاء في العربية: ٣٣/١.



ولكون تعريف ابن الحاجب غير مسبوق، كثر الحديث حوله، فالرضيّ اعترض على قوله: (إلاّ أسماء الحروف إذا قُصِد بها المسمّى)؛ إذ يرى أن ابن الحاجب أطلق في الاستثناء، والمسألة فيها تفصيلٌ على النحو الذي ذكره.

وابن الناظم يرى أن تعريف ابن الحاجب لا يخلو من دَحَل، فيقول: «لأن قوله: (إذا قصد المسمّى) لا يخلو إمّا أن يريد به: إذا قصد تصوير المسمّى، أو إذا قصد نفس المسمّى لا لفظه، فإن أراد الأول فلا فائدة فيه: لظهوره، وللاستغناء عنه بقوله قبل: (تصوير اللفظ بحروف هجائه)، وإن أراد الثاني فهو منقوض بما هو من هذه الأسماء مقصود به المسمّى وهو معرب للتركيب نحو: نطقت بضاد ضعيفة، وكتبت كافًا حسنة»(۱). واعتراض ابن الناظم غير ما ذكره الرضيّ؛ وقد تابع ابن الناظم: ركن الدين (۲).

ويرى اليزدي أنّ اعتراض ابن الناظم وركن الدين مردود، فيقول: «المراد قصد المسمّى في صورة الإفراد، لا التركيب، على ما بيّن في المثال، ويكون قوله (نحو) من تمام بيان قصد المسمّى»(٣)، غير أن الإيراد حينئذ يكون موجهًا لكونه مطلقًا، ولو قيده بالإفراد لسلم من الاعتراض.

۱۵ وعلى هذا فلا يخلو تعريف ابن الحاجب من كونه أطلق في قوله (إذا قصد المسمى) ولم يقيده بالإفراد؛ وكذلك لم يفصل نوعية المسمى: من ناحية إمكانية كتابته أو لا؛ ولعله نظر إلى المشهور في المسمى ووضحه بالمثال، فعلى هذا يكون كما ذكر اليزديّ قوله: (نحو) من تمام قصد المسمى، ويريد به مكونات الكلمات من حروف الهجاء؛ ولهذا يعرّف ابن عقيل الهجاء بقوله: (اوالمراد به هنا: كتابة الألفاظ التي تركبت من حروف الهجاء، وهي حروف المعجم»(ئ)، وهو يقصد

<sup>(</sup>١) بغية الطالب: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٤٧١/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٦٣١/٢.

<sup>(2)</sup> المساعد: ٤/٥٣٣.



الألفاظ مفردة لا في حال التركيب؛ وبهذا فإن قول الرضيّ: (لأن تلك الأسماء مع قصد المسمّى تكتب بحروف هجائها أيضًا» غير مستقيم إلا في حال الـتركيب، أما في حال الإفراد، فإن هذا يقتضي أن تكتب كما قال ابن الحاجب: (جعفر) ويؤيده ما ذكره سيبويه؛ إذ يقول: «قال الخليل يومًا وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف التي في لك والكاف التي في مالك، والباء التي في ضرب؟ فقيل له: نقول: باء كاف، فقال: إنما جئتم بالاسم ولـم تلفظوا بالحرف، وقال: أقول: كُه، وبَهُ» (أ)، فلاسم هو: باء، كاف، والمسمى هو الملفوظ به: بَه، كه.

فعلى هذا يبقى الدخل في التعريف في الإطلاق في المسمّى إذ لم يقيده الإفراد والتركيب، ولو قيّد لسلم من الاعتراض؛ ومع هذا يبقى لابن الحاجب الفضل والريادة في التعريف.

(١) الكتاب: ٣٢٠/٣.

المبحث الثاني: اعتراضات المصطلحات



## مقدمة في المصطلح

# المصطلح في اللغة:

المصطلح: مصدر ميمي مأخوذ من (اصطلح)، واصطلح مأخوذ من مادة (صلح) وهذه المادة هي ضد الفساد. يقال: «أصلحه: ضد أفسده»(۱)، وكذا يُفيد الصُّلح: بالضمّ: تصالح القوم فيما بينهم(۱). وهذا المعنى اللغوي الأخير قريب إلى المعنى العلمي للمصطلح، إذ لا يكون تصالح بلا اتفاق.

# المراد بالمصطلح العلمي وسماته:

يقول الحرجاني: «الاصطلاح: عبارة عن اتفاق قومٍ على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول»(٢).

وذكر تعريفات أُخر فقال: «الاصطلاح: إخراج اللفظ من معنًى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما، وقيل: الاصطلاح: اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى. وقيل: الاصطلاح: إخراج الشيء عن معنًى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد. وقيل: الاصطلاح: لفظ مُعَيِّن بين قوم معينين».

وقال الكفوي بعد أن ذكر تعريفات تشبه ما سبق عند الجرحاني: «والاصطلاح: يقابل الشرع في عرف الفقهاء، ولعل وجه ذلك أن الاصطلاح (افتعال) من الصُّلح للمشاركة كالاقتسام، والأمور الشرعية موضوعات الشارع وحده لا يتصالح عليها بين الأقوام، وتواضع منهم، ويُستعمل الاصطلاح غالبًا في العلم الذي تُحصّل معلوماته بالنظر والاستدلال، وأما الصناعة: فإنها تُستعمل في العلم الذي تُحصّل معلوماته بتبع كلام العرب»(٣).

<sup>(</sup>١) تاج العروس: ١٢٥/٤؛ وينظر: الصحاح: ٣٨٣/١؛ واللسان: ١٦/٢. وقد ورد لفظ: (اصطلح) في المعاجم السابقة.

<sup>(</sup>٢) التعريفات: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكليات: ١٣٩، ١٣٠.



ويتضح مما سبق أنه ينبغي للمصطلح أن تكون العلاقة بين المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي للألفاظ قائمة، بل قوية في غالبها، ولا يتبادر إلى الذهن عند سماع الألفاظ إلا معانيها الاصطلاحية (١)، غير أنّه بالبحث والتحري يُدرك المعنى اللغوي، وتتضح العلاقة بينهما.

ومن سمات المصطلح التي ينبغي أن يتسم بها: أن يكون لفظًا أو تركيبًا، وألا يكون عبارة طويلة تصف الشيء وتوحي به، وليس من الضروري أن يحمل المصطلح كل صفات المفهوم الذي يدل عليه، بل يكفي أن يشير إلى أقلها(٢)، وإنما الذي يدل على كلّ صفات المفهوم هو الحدّ أو الرسم.

ومما ينبغي عمله في المصطلح الحديد أن يكون حاريًا على وزن من الأوزان العربية، ولهذا فإن الاشتقاق هو الوسيلة الغالبة في إثباته (٣).

ومن شروطه أيضًا ألا يكون المصطلح مضطربًا، بحيث يمكن استخدامه المفهوم له مصطلح آخر؛ إذ ينبغي أن يكون المصطلح محددًا، ومعلومة أطرافه، وحدوده، وفروقه مع غيره.

ومما لا ينكر وجوده هو اختلاف المفهوم في مصطلح بعض الألفاظ كالهمز مثلاً، فإنّ البدوي يستخدمه مصطلحًا على الضغط بشدّة، وغيره على ما هو مشهور ومعلوم (٤)، أو الاشتراك في المصطلح بين أكثر من معنى نحو: مصطلح المفرد الذي يطلق على نقيض المثنى والجمع، ونقيض الحملة وشبهها، ونقيض المضاف وشبهه.

١٨ وليس الاشتراك في المصطلح عيبًا في ذلك المصطلح؛ إنما العيب هـو الاستخدام المطلق لهذا المصطلح المشترك دون تقييد، وقد يقيد المصطلح المشترك استخدامه في باب معين.

<sup>(</sup>١) ينظر: المصطلح النحويّ: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح: ١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأسس اللغوية لعلم المصطلح: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصطلح النحويّ: ٢١، ٣٣.



غير أنه ينبغي لمستحدم مصطلح محصوص لمفهوم محصوص أن يطّرد لـه ذلك في كل كتاباته، ويَحْسُن أن يشير إلى دلالة المصطلح إذا شَعَر أنه مُلبس.

وكان ابن الحاجب دقيقًا في استخدامه المصطلحات النحوية والصرفية، ولم يكن ثمة مسائل كثيرة اعترض الرضيّ فيها على ابن الحاجب في المصطلحات، غير مسألتين سعى الرضيّ فيهما إلى تحديد أوضح للمصطلح لم يكن هذا التحديد من قبل.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في الوقف: «وإبدال تاء التأنيث الاسميّة هاءً في نحو رحمةٍ على الأكثر، وتشبيه تاء هيهات به قليلٌ، وفي الضّاربات ضعيفٌ، وعِرْقَاتٌ إِن فُتِحَتْ تاؤُه في النّصب فبالهاء، وإلا فبالتاء، وأمّا ثَلاَثَهَ ارْبعة فيمن حَرَّكُ فلأنّه نَقَل حَرَكة همزة القطع لمّا وصَلَ، بحلاف ألم الله، فإنّه لمّا وصل التقى ساكنان»(١).

يقول الرضي: «قوله: ثلاثة اربعة فيمن حرّك) يعني من لسم يحرّك الهاء وقال ثلاثة أربعة فإن ثلاثة موقوف عليه غير موصول بأربعة؛ فلا اعتراض عليه بأنه كيف قلب التاء هاء في الوصل، وهو أيضًا وهم؛ لأن من لم ينقل حركة الهمزة إلى الهاء أيضًا لا يسكت على الهاء، بل يصله بأربعة مع إسكان الهاء، وليس كل إسكان وقفًا؛ لأنه لا بدّ للوقف من سكتة بعد الإسكان ولو كانت خفيفة، وإلاّ لم يعد المُسكِّن واقفًا» (٢).

1۲ ربّما تكون إشارة الرضيّ هذه هي أول إشارة إلى التفريق بين الوقف والسكت؛ إذ إن الوقف والسكت والقطع في عبارات المتقدمين يراد بها الوقف غالبًا، أما عند المتأخرين ففرقوا بين الثلاثة على النحو التالي<sup>(٣)</sup>:

١٥ الوقف: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا يتنفّس فيه عادة بنيّة استئناف القراءة.

والسكت: عبارة عن قطع الصوت على الكلمة زمنًا من غير تنفس.

١٨ والقطع: عبارة عن قطع القراءة رأسًا؛ والانتقال إلى حالة أخرى.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٣، ٦٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: النشر في القراءات العشر: ٢٤٠، ٢٣٩/١.



ولا حاجة لقول ابن الحاجب (فيمن حرك)؛ إذ إنه ولو لم يحرك فليس موقوفًا عليه؛ لأنها سكتة خفيفة، لا ترقى إلى أن تكون وقفًا، ومع هذا فإن التاء تقلب هاء، يقول سيبويه: «وزعم من يوثق به: أنّه سمع من العرب من يقول: ثلاثة اربعة، طرح همزة أربعة على الهاء ففتحها، ولم يحوّلها تاءً؛ لأنه جعلها ساكنة، والساكن لا يتغير في الإدراج، تقول: اضرب، ثم تقول: اضرب زيدا»(١).

وهو بهذا يدل على أن التاء بقيت هاءً حتى وهي ساكنة.

وأبو عليّ الفارسيّ لا يرى طرح حركة الهمزة على ما قبلها إذ يقول: "ومن قال: إن حركة الهمزة ألقيت على الدال فهو خطأ، وذلك أن الهمزة لا تثبت في هذا الموضع فكذلك حركتها»(٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣٦٥/٣. وينظر: المنصف: ١٠٠١؛ والعصائص ٥/١،٣٠ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٨٢/٩

<sup>(</sup>٢) المسائل المنثورة: ٢٥٧. ويقصد بالدال قولهم: (واحد اثنان) .



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والميم كذلك، ومُطَّرِدَةً في الحاري على الفعل»(١).

يقول الرضي: «ولو قال في موضع (الحاري على الفعل): المتصل بالفعل، لكان أعمّ؛ إذ لا يقال للموضع والزمان هما جاريان على الفعل»(٢).

مصطلح الحاري على الفعل: مصطلح لم يكن منضبطًا عند الصرفيين، فبعضهم يستخدمه مرادًا به اسم الفاعل والمفعول فقط (٣)، وهو عند آخرين يسري على كلً مشتقً (٤).

وتعريفه عند جمهور الصرفيين<sup>(٥)</sup>: الموافق للفعل المضارع لفظًا ومعنًى. والمقصود
 باللفظ: هو الحركات والسكنات والحروف. والمعنى: هو اشتماله على معنى الفعل.

فمن قصر التعريف على اللفظ فقط أدخل أسماء الزمان والمكان المشتقّة؛ ومن قصر التعريف على المعنى فقط أخرج أسماء الزمان والمكان والصفة المشبهة، ويبقى: اسم الفاعل والمفعول. وابن الحاجب يرى أن الجاري على الفعل هو المشتق منه (٢) وهذا يكفي. ولهذا فإن له مدخلاً في قوله (الجاري على الفعل) لأنه عنده عشمل المشتقات. والجاري عنده في الإعلال هو الموافق للفعل «حركة وسكونًا مع مخالفة بزيادة أو بنية محصوصتين» (٧).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٦؟ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المُفَصَّل: ٢١٨، ٢٢٦، ٢٢٩، ٢٣٠؛ وشرحه لابن يعيش: ٦/٨٦، ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الإيضاح ٢٧٧١، ٦٣٨؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٩٩٣/٢؛ والحاربرديّ: ٢١٠/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المُفَصَّل: ٢١٨-٢٣٠؛ وشرحه لابن يعيش: ٦٨/٦، ٨٠، ٨١، ٩٠١؛ وشرح ابسن معطر: ٩٧٩/٢؛ وحاشية الصبّان: ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح: ٦٣٨/١.

<sup>(</sup>٧) الشافية: ١٠٤.



ولم يكن ابن الحاجب أولاً في قوله هذا، فابن السراج يقول: «والزيادات لا تلحق بنات الأربعة أولاً إلا الأسماء الحارية على أفعالها نحو مدحرج»(١).

٣ وكذلك يقول ابن عصفور: «فإن كان بعدها أربعة أحرف مقطوعًا بأصالتها قضي على الميم بالأصالة، إلا في الأفعال والأسماء الجارية عليها»(٢).

إلا أن سيبويه كان دقيقًا وهو يقول: «ولا نعلم شيئًا من هذه الزوائد لحقت بنات الأربعة أولُ سوى الميم التي في الأسماء من أفعالهنّ (٢) والمقصود المتصلة بالأفعال.

وعلى هذا فابن الحاجب لم يكن مخطئًا وهو يقول (الجاري على الفعل) و لا يحتلاف مدلوله عنده عن غيره؛ إذ يدخل فيه أسماء الزمان والمكان كما أشار إلى ذلك في الإيضاح(٤).

ولم يكن الرضيّ مخطئًا وهـ و يعترض، ويسرى أن التعبير بـ (المتصل بالفعل) ١٢ أولى؛ إذ إنّ هـ ذا التعبير أدقُّ وأضبط، وينتفي به اللبس من كون أسماء الزمان والمكان لا تدخل في زيادة الميم أولاً، كما أنه عُرْف أكثر الصرفيين.

<sup>(</sup>١) الأصول: ٢٣٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الممتع: ٢٤٧/١، وقوله: (في الأفعال) لعلّه سهو من الناسخ أو المؤلف؛ إذ لـم يثبت أن زيدت الميـم أولاً في الفعل الرباعيّ.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ٦٣٨/١.

المبحث الثالث: اعتراضات العبارة



## مقدمة في العبارة

# أصل العبارة في اللغة:

ت يقال: «عَبِّر عما في نفسه: أعرب وبَيَّن، وعَبِّر عنه غيره؛ عيي فأعرب عنه»(١). والاسم من ذلك: العَبْرة والعِبَارة والعَبَارة. ويقال: «عَبَّر عن فلان: تكلّم عنه»(١).

وفي تاج العروس: «والعِبَارة، بالكسر: الكلام العابر من لسان المتكلم إلى سمع السامع»(٢).

وعبارة المتكلم قد تكون مكتوبة لا منطوقة، والتعريف السابق لم يشمل المكتوب، لكن يشمله من باب التغليب، أي: تغليب المنطوق على المكتوب.

و بعضهم يستخدم لفظ الأسلوب ليدل على هذا المعنى، ومعنى الأسلوب في اللغة: الطريق<sup>(٦)</sup>. والعلاقة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي أبعد مما بين معنى العبارة اللغوي ومعناها الاصطلاحي؛ ولهذا فإن استخدام العبارة هنا أقرب لغة واصطلاحًا.

# أنواع العبارة:

يمكن تصنيف العبارة أو التعبير إلى ثلاثة أنواع:

١٥ الأول: العبارة الأدبية.

الثاني: العبارة الإنشائية.

الثالث: العبارة العلمية.

١٨ ومعلومٌ أن العبارة الأدبية تحتلف عن الإنشائية والعلمية، ولكل منها مميزات،
 وسمات، غير أن ما يعني هذا البحث هو العبارة العلمية، فليقتصر الحديث عنها.

<sup>(</sup>١) اللسان: ٤/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) ١٨٢/٧؛ وينظر: الكليات: ٥٥٠؛ والمعجم الوسيط: ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان: ٢/٧٣/١.



يقول السيوطيّ في هذا: «وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فـلا يُوضّح إيضاحًا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازًا يفضي إلى المحق والاستغلاق»(١).

وغالب الخلل في العبارة العلمية يأتي من هذا، إمّا إطالة وزيادة لا داعي لها؟ فيضيف كلامًا لا فائدة منه، أو أن العبارات تكون مُشكِلة وغير واضحة؛ وذلك بأن يجوز حملها على غير وجه، فإذا حملت على وجه ما أفادت معنّى، وإذا حُملت على وجه تحر أفادت معنّى مغايرًا فيحتار القارئ، وهذا يكون غالبًا من الإيجاز المُخلّ؛ وقد يُطلق المُصنّف في موضع يحتاج التقييد، أو العكس، وقد يحمل في موضع التفصيل.

ويجب في العبارة العلمية أن تبتعد عن المجاز، وأن تنهج منهج الحقيقة، ولا تعتمد
 على المجاز إلا في أضيق الحدود، بشرط أن يكون هذا المجاز من المشهور المتداول.

غير أنّ نقد العبارة قد غَلَب على كثيرٍ من المصنّفات في النحو والصرف، ١٢ ولعلّ هذا النقد هو جُلّ الخلاف بين كثير من النحويين، ومع هذا فليس خلل العبارة هو السبب الوحيد في نقد العبارة، بل قد يكون فهم المعترض هو السبب، فإنه قد لا يُفهم كلام المُصنّف على وجهه فيعدّه غلطًا وهو مستقيم.

وقد يُفسَّر كلام المُصنَّف على غير الوجه الذي يريده، إمّا لعجلةٍ في القراءة،
 وإما لقلةٍ في استيعاب الموضوع، وإما لأمر آخر.

وقد يقول المُصَنِّف كلامًا ويعني به موضعًا بعينه فيُحمَلُ على كلّ موضعٍ ١٨ مشابهِ له، فيُغَلِّط المُصَنِّف بذلك<sup>(٢)</sup>.

وقد حرص الرضيّ أن تكون عبارات ابن الحاجب واضحة، ومساوية للمفهوم، وأن يستخدم كل لفظ في مكانه، ولهذا صدر عن هذا الحرص بعض الاعتراضات التي توضحها المسائل التالية.

<sup>(</sup>١) التعريف بآداب التآليف: ٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المؤاخذات النحوية: ٣٧٩.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في معوض بيان القلب المكاني: «ويُعرف القلب بأصله، كناء يناءُ مع النأي، وبأمثلة اشتقاقه، كالجاه والحادي والقسيّ، وبصحته، كأيس، وبقلة استعماله، كآرًام وآدُر، وبأداء تركه إلى همزتين عند الخليل، نحو جاء، أو إلى منع الصرف بغير علَّه على الأصحّ، نحو أشياءً، فإنها لَفْعَاء، وقال الكِسَائِيّ: أفعالٌ، وقال الفَرَّاء: أَفْعَاءً، وأصلها أَفْعِلاءً ١٠٠٠.

يقول الرضى: «قوله (أو إلى منع الصرف بغير علةٍ على الأصبح) أي: يعرف القلب على الأصح بأداء تركه إلى منع صرف الاسم من غير علة، ودعوى القلب بسبب أداء تركه إلى هذا مذهب سيبويه، فأما الكِسَائِيّ فإنه لا يعرف القلب بهذا الأداء، بل يقول: أشياء أفعال، وليس بمقلوب، وإن أدّى إلى منع الصرف من غير علة، ويقول: امتناعه من الصرف شاذ، ولم يكن ينبغي للمصنف هذا الإطلاق، فإن القلب عند سيبويه عُرف في أشياء بأداء الأمر لولا القلب إلى منع الصرف بلا عِلَّة، 11 كما هو مذهب الكِسَائِيّ، أو إلى حذف الهمزة حذفًا غير قياسي، كما هو مذهب الأخفش والفَرَّاء، فهو معلومٌ بأداء الأمر إلى أحد المحذورين لا على التعيين، لا بالأداء إلى منع الصرف معينًا...»(٢) وأفاض الرضيّ في الحديث عن أشياء والآراء 10 الأربعة المشهورة، التي لا يخلو كتاب صوف من ذكرها -غالبًا- ما لها وما عليها، وهي: رأي سيبويه<sup>(٣)</sup>، ورأي الكِسَائِيق<sup>(٤)</sup>، ورأي الفَرَّاء<sup>(٤)</sup>، ورأي الأخفش<sup>(°)</sup>.

فسيبويه يرى أن في (أشياء) قلبًا مكانيًا فيقول: «وكان أصل أشياء شيئاء، 11 فكرهوا منها مع الهمزة ما كُره من الواو، وكذلك أشاوي أصلها أشايا، كأنك

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨، ٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢١/١. وينظر: الكتاب: ٣٧٧/٤ في قول الخليل.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٩٨١، ٢٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٨٠/٤، ٣٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن للفراء: ١١/١٣؛ والمفتاح في الصرف: ١١٠. وغيرهما.

<sup>(</sup>o) ينظر: المنصف: ٩٥/٢. وغيره.



جمعت عليها إشاوة، وكأنّ أصل إشاوة شيئاء، ولكنهم قلبوا الهمزة قبل الشين وأبدلوا مكان الياء الواو، كما قالوا: أتيته أتوة، وجبيته جباوة، والعُليا، والعُلياء»(١). ثم يقول: «وجميع هذا قول الخليل»(١).

والمتمعّن في نصّ سيبويه يرى أنه قد حمّل أكثر مما يحتمل؛ إذ إن القلب عنده فيها ثابت ولم يُشر إلى منعها من الصرف، فلم يكن منع الصرف دليلاً على القلب، كما يشير إلى ذلك كثير من الصرفيين، ومنهم ابن الحاجب، لكنه يفهم منه ذلك.

وإلى ذلك أشار المُبَرِّد(٢)، ونسبه إلى الخليل.

ومذهب الأخفش: أنها (أَفْعِلاء) أي أشيئاء، فحذفت اللام (الهمزة)، وهي جمع (لشَيْء) على وزن فَعْل<sup>(٣)</sup>.

ومذهب الكِسَائِيّ: أنها (أفعال) بمنزلة أبيات، ومنعت من الصرف لشبهها ١٢ بحمراء، وجمعها: أشاوى، كما جمعوا عذراء وعذارى، وصحراء وصحارى(٤).

ومذهب الفرَّاء: أنها (أفعلاء) أي أشيئاء، فحذفت الهمزة لكثرتها، وهي حمع شيئ نحو ليّن وأليناء، وهو نحو مذهب الأخفش إلا أن أصل المفرد عند الأخفش مخفف على (فَعْل) وعند الفرَّاء على (فَيْعل) (٥).

واختار النحاة مذهب سيبويه على المذاهب الثلاثة الأخرى، وذلك لسلامته من خرم قاعدتهم المعهودة، وهي منع الصرف من غير علّة.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣٨٠/٤، ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب: ٣٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المنصف: ٩٥/٢؛ والمخصص ٢٦/١٦، ٩٢، ١١٦/١٧؛ والإنصاف ٨١٢/٢؛ والممتع ١٦٣/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١١٧/٩؛ واللباب في على البناء والإعراب ٣٦٧/٢؛ وشروح الشافية.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معانى القرآن للفراء: ٢٢١/١؛ والمنصف: ٩٥/٢، ٩٦. وغيرهما من المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء: ٣٢١/١. وغيره من المصادر السابقة.

ودفعوا المذاهب الثلاثة الأحرى بما يلزم عليها من حـذف الهمزة شـذوذًا، أو منع الصرف من غير علَّة؛ إذ إن ذلك قليل نادرٌ في كلام العرب، ولم يطُّرد حتى يصبح قياسًا، على حين أن القلب كثيرٌ مطّرد في كلامهم، فالحمل على الكثير المقيس أولى من الحمل على النادر القليل.

وكتب الصرف أوسعت هذه الآراء بحثًا ونقاشًا، مما يغني عن إعادته هنا.

ومما يعنينا في هذه المسألة قول ابن الحاجب (على الأصح) واحتلاف شارحي الشافية نحوها، فمن قائل إن المقصود هو مذهب المحققين الخليل وسيبويه(١)، ومنهم من ذهب إلى أنه الكِسَائِيّ، ثم يختلفون في ذلك، فمنهم من يرى إطلاق ذلك (٢)، ومنهم من يرى أن الكِسَائِيّ هـ و المقصود بالنسبة إلى رأي الفَرَّاء فقط(۳).

فإن كان قصده الكِسَائِيّ على غيره مطلقًا، فذلك رأيٌّ فريد لابن الحاجب لم نره لغيره، وهذا ما نستبعده؛ لأنه يدفع رأي الكِسَائِيّ في شرحه للشافية؛ إذ يقول: 11 «فلزمه أن يمنع صرف أفعال بغير علة وهو رديء؛ لأنه معلوم انتفاؤه من لغتهم والقلب كثير، فإذا اضطَّر إلى أحد أمرين: أحدهما مثله ثابت، والآخر لم يثبت مثله، فارتكاب ما يثبت مثله هو الوجه»(٤). ثم بيّن مذهب الخليل وسيبويه، واختاره على 10 غيره فقال: «وهو المحتار لما أدّى إليه مذهب الكِسَائِيّ إلى خلاف المعلوم؛ إذ لا يلزم سيبويه في ذلك إلا القلب، وليس ببعيد الانا.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: ٢٨/١؛ وركن الدين الأستراباذي: ٢٩٤/١-٢٩٩؛ وابن جماعة في حاشيته على الجاريرديّ: ٢٦/١ من مجموعة الشافية؛ وزكريا الأنصاري: ٢٢/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية لابن الحاجب: ٣؛ والحاربرديّ: ٥٣/١-٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية لنقره كار: ١٢/٢ من محموعة الشافية؛ وحاشية الحسين الرومي على الحاربرديّ: ٢٦/١ من مجموعة الشافية؛ إذ يقول: «وحاصله: أن يعرف القلب بما هو مذهب سيبويه؛ لأنه لو لم يقدر القلب أدى في عدم القلب إلى مذهبين أحدهما مذهب الكِسَـائِيّ، والآخر مذهب الفُرَّاء، ولكن مذهب الكِسَائِيّ بالنسبة إلى مذهب الفُرَّاء أصحّ».

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية لابن الحاجب: ٣.



٣

وإن كان لتفضيل مذهب الكِسَائِيّ على مذهب الفَرَّاء فقط فيمكن ذلك، لكنه تفسير دون دليل؛ إذ ليس لنا في كلام ابن الحاجب ما يدلّ على ما ذهب إليه الحسين الرومي(١)، ونقره كار(٢).

وموقف الرضيّ من ابن الحاجب في هذه المسألة يتعلق بإطلاق ابن الحاجب لمعرفة القلب بأداء تركه إلى منع الصرف من غير علة؛ إذ يقول الرضيّ: «ولم يكن ينبغي للمصنف هذا الإطلاق»؛ إذ يـرى أنه لو ذكر أن أداء ترك القلب إلى أحد المحذورين وهما: منع الصرف من غير علمة، وحذف الهمزة شذوذًا، لا إلى منع الصرف معنيًا لكان أولى، فإن في ترك القلب ما يؤدي إلى مذهب الفرّاء والأخفش ومذهب الكِسَائِيّ، وكلاهما فيه محذور.

ونظرة الرضيّ هنا فيها دقّة المنطق، وبعد النظر؛ واحترامٌ للرأي المحالف.

<sup>(</sup>١) ينظر: محموعة الشافية: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محموعة الشافية: ١٢/٢.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في مضارع ما زاد على ثلاثة أحرف: «وإن كان غير ذلك كُسِر ما قبل الآخر، ما لم يكن أول ماضيه تاءً زائدة نحو تعلَّم وتجاهل فلا يغيّر، أو لم تكن اللام مكررة، نحو احمر واحمار فيدغم»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (أو لم تكن اللام مكررة) كان أولى أن يقول: أو تكن اللام مدغمة؛ لأن نحو يسحنكك مكرر اللام ولم يدغم»(٢).

يجدر هنا التفريق بين الإدغام والتكرير؛ لتوضيح اعتراض الرضيّ، وإن كان بينهما عموم وخصوص، فالإدغام لغة: الإدخال. واصطلاحًا: الإتيان بحرفين متماثلين من مخرج واحد بلا فصل<sup>(۱)</sup>. ويطلق عليه في بعض كتب التصريف<sup>(1)</sup>: التضعيف. وأما التكرير فإنه يرتبط بما تحقق فيه تماثلُ حرفين، ولم يدغما لغرضٍ مسا، كالإلحاق، نحو: جلب، واسحنكك. ومن هذا يمكن القول إن التكرير أعمّ من الإدغام؛ لأن التكرير يؤدي إلى الإدغام إذا تحققت شروطه.

وقد استعمل ابن الحاجب هنا العام بدل الخاص، فاذا نُظِرَ إليه من جهة الأسلوب، فابن الحاجب على صحة من ذلك؛ لأن التكرير يسبق الإدغام، ولذا بنى الحكم على الأصل وهو التكرير، وإذا نظر إلى ذلك من جهة القواعد الصرفية، فابن الحاجب قد خالفه الصواب؛ إذ إن المكرر للإلحاق لا يدغم، لأجل المحافظة على نمط الإلحاق، فاعتراض الرضيّ هو من جهة القواعد الصرفية لا من جهة العبارة.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٣٨/، ١٣٩. والمقصود بقول (غير ذلك) أي غير الثلاثمي المحرد.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأشموني: ٤/٤٥/٤ والهمع: ٢٨٠/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبصرة: ٧٣٧/٢.

إلا أنه ينبغي النظر فيما استثناه ابن الحاجب هنا، وهو في الحقيقة ليس في حاجة إلى استثناء؛ إذ إن ما قبل الآخر في المكرر والمدغم فيه كسرة، سواء على الحقيقة أو على التقدير، فاحمر يحمر أصله يَحْمَرِر، بدليل أنه إذا أسند إلى ضمير متحرك يقال: يحمرِرن، وإذا جزم بلم قيل: لم يحمرر. وقد أشار إلى هذا نقره كار فقال: «لا حاجة إلى قوله (أو لم تكن اللام مكررة)؛ لأنّ ما قبل الآخر في هذين البابين مكسور أيضًا»(١). وابن جماعة يوضّح أنّه يصح ترك الاستثناء فيقول: «فيصح ترك استثنائه نظرًا للأصل وهو التحقيق، ويصح استثناؤه كما فعل المُصَنف نظرًا للحال، لكنّ عبارته لا تشمل نحو يشاق؛ لأنه ليس مكرر اللام»(١).

ويرى الخضر اليزديّ أن هذا الحكم غير سديد؛ لأمور أخرى، «بيانه أنه إما أن يراد بهذا الحكم الوحوب، أو الحواز، وكلاهما باطلان:

أما الأول، فلأنه إن أُريد به الوجوب لزم محذوران:

۱۲ أحدهما: ألا يكون فكُّ الإدغام في مثل: لم يَحْمَرِر، ولم يَشْهابب حائزًا، وهـو باطل، لكون الجواز متفقًا عليه. والثاني: أن يجب فيما هو ممتنع فيه، وهو كقولك: يحمررن ويحمارِرْن، وفسادُ اجتماع الوجوب والامتناع ظاهر.

١٥ وأما الثاني: فلأنه إن أريد الحواز لزم أن يكون الإدغام في مثل يحمر ويحمار ويحمار جائزًا، وليس كذلك (٣).

وفي الحقيقة أن ترك الاستثناء هنا أولى؛ لأن الحكم بكسر ما قبل الآخر ما حاصل حتى في المدغم على التحقيق، لظهور الكسرة في المسند إلى الضمير أو المجزوم، وله حكم ذلك، فلا حاجة إلى الاستثناء.

<sup>(</sup>١) مجموعة الشافية: ٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) محموعة الشافية: ٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١/٩٤.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في المصدر الميمي: «ويجيء المصدر من الثلاثي المحرد أيضًا على مَفْعَل، قياسًا مُطَّردًا كَمَقْتَل ومَضْرَب»(١).

يقول الوضيّ: «قوله (قياسًا مطّردًا) ليس على إطلاقه؛ لأن المشال الواوي منه بكسر العين المَوْعِد والمَوْجِل، مصدرًا كان أو زمانًا أو مكانًا على ما ذكر سيبويه، بلى إن كان المثال معتلّ اللام كان بفتح العين، كالمَوْلَى، مصدرًا كان أو غيره، قال سيبويه عن يونس: إن ناسًا من العرب يقولون من يَوْجَل ونحوه مَوْجَل ومَوْحَل بالفتح مصدرًا كان أو غيره، قال سيبويه: إنما قال الأكثرون مَوْجِل لأنهم ربما بالفتح مصدرًا كان أو غيره، قالوا: يَيْجَل، وياجل، فلمّا أعلّوه بالقلب شبهوه بواو يَوْعَد المعلّ بالحذف، فكما قالوا هناك مَوْعِد قالوا ههنا مَوْجِل، ومن قال المَوْجَل بالفتح فكأنّهم الذين يقولون: يَوْجَل، فيسلمونه، والأسماء المتصلة بالأفعال تابعة لها في الإعلال، وإنما قالوا مودّة بالفتح اتفاقًا لسلامة الواو في الفعل اتفاقًا» (٢).

المصدر الميمي: هو اسم يدل على الحدث مبدوء بميم زائدة لغير مفاعلة (٣). والقياس: هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه (٤).

١٥ والاطراد: هو الذي لا يتخلف منه شيء(٢).

فالاطراد يتعلق بالمسموع، والقياس يتعلق بغير ذلك.

والاعتراض هنا على قوله (قياسا مطردًا) -فيما يبدو- وإن كان على الاطراد المعلى وجه الخصوص؛ إذ إنه يتخلف من الاطراد على (مَفْعَل) بفتح العين، ما كانت فاؤه حرف علة سقطت في المضارع، وهو صحيح اللام، فإنه يكون على (مَفْعِل)

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٧٠/١. وينظر: الكتاب: ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تصريف الأسماء: ٧٢؛ والتبيان في تصريف الأسماء: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٩٦/١، ٩٧؛ والاقتراح: ١٦٥، ٢١٤.



بكسر العين، أما (مَفْعَل) بفتح العين فإنه اطّرد في الثلاثي سواء كان المضارع مضموم العين، أم مفتوحها، أم مكسورها، صحيح العين واللهم أم معتلها، ولا يتخلف عن ذلك إلا ما تحقق فيه ثلاثة أمور: ١- معتل الفاء ٢- صحيح اللام ٣- تسقط فاؤه في المضارع، وقد احتُرز بهذا الأمر الثالث لأن نحو وَجَل يَوْجَل، ووحل يوحل: وردت على مَوْجَل، قال سيبويه: «وقال أكثر العرب في وَجَل يَوْجَل، ووحل يوحل: مَوْجِل ومَوْجِل... وحدثنا يونس وغيره أن ناسًا من العرب يقولون في وجل يَوْجَل ونحوه: مَوْجَل ومَوْجل، كأنهم الذين قالوا يَوْجَل، فسلموه»(١) أي لم يُعلّوه بحذف الواو في المضارع. فعلى الأكثر لا حاجة إلى الشرط الثالث، وإنما احترز به على المغة من سلّموه من الإعلال.

وبعد هذا: فالمصدر الميمي: أمر قياسي مُطّرد إلا في أمثلة قليلة قد شذّت عن الوزنين المذكورين أو أحدهما، غير أن ابن الحاجب جعل القياس والاطّراد في (مَفْعَل) فقط، ولم يذكر (مَفْعِل) بالرغم من قياسيته واطراد ما كان معتل الفاء صحيح اللام عليه، وهو أمر متفق عليه بين الصرفيين (٢)، ولذا وجدنا من اعترض على ابن الحاجب ممن تناول شرح شافيته غير الرضي، ومنهم: الخضر اليزدي (٣)، والحاربردي (٤)، وقره سنان (٥). ولا يُتَحَوَّزُ لابن الحاجب بلغة طيّئ التي تجعل المصدر الميمي كله بفتح العين.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٩٣/٤. وينظر: التعليقة: ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٨٧/٤-٩٤؛ والأصول: ٣٨٨-١٤١؛ والحمل: ٣٨٨؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٦/٠٥؛ والمسائل المنثورة: ١؛ وشرح الكافية الشافية: ٢٢٤٤/٤؛ والهمع: ٦/١٥ (الكويت) ؛ والارتشاف: ٢٢٨/١؛ والأشموني: ٢١١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٠٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصافية: ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الارتشاف ٢٢٩/١.

## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب: «الآلة على مِفْعَل ومِفْعَال ومِفْعَلَةٍ، كالمِحْلَب والمِفْتَاحِ
والمِكْسَحَة، ونحو المُسْعُط، والمُنْحُل، والمُدقِّ، والمُدْهُن، والمُكْحَلة، والمُحْرُضة،
ليس بقياس»(١).

قال الرضيّ: «قوله (ونحو المُسْعُط والمُنْحُل) هذا لفظ حارِ الله، وهو موهم أنّه جاء من هذا النوع غير الألفاظ المذكورة أيضًا»(٢).

وما ذكره الرضيّ هنا صحيح؛ إذ إن الزَّمَخْشَرِيّ ذكر ذلك (٢)، وبلفظ ابن الحاجب نفسه، بَيْدَ أَنَّ الزَّمَخْشَرِيّ لم يحكم عليها بعدم القياسية؛ إذ بيّن رأي سيبويه فقط فيها، بأنها جعلت أسماء لهذه الأوعية.

والفرق بين الزَّمَخْشَرِيّ وابن الحاجب أن الأخير يصرّح بعدم قياسيّة وزن (مُفْعُل) على حين أن الزَّمَخْشَرِيّ لم يصرح بشيء من ذلك، وأمر آخر وهو أن قول ابن الحاجب (ونحو) وهو متفق في ذلك مع الزَّمَخْشَرِيّ لا يتفق مع آخر كلامه وهو وقله (ليس بقياس) أما الزَّمَخْشَرِيّ فلم يكن كذلك.

ثم إن الأمثلة التي أوردها ابن الحاجب تحتاج إلى وقفة؛ إذ إنه قد اتّفق على مو ورود خمسة منها على وزن (مُفْعُلة)، أما (المُحْرُّضة) فلم يثبت الضمُّ فيها؛ إذ المعاجم (٤) تنصُّ على كسر الميم فيها، وفتح الراء، يقول ابن يعيش: «فأما المِحْرَضة

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٨٦/١. والمِكْسَحة: ما يُكنس به الثلج وغيره. (الصحاح: ٣٩٨/١) ؛ والمُسْعُط: الإناء يجعل فيه السعوط وهو الدواء يُصبّ في الأنف. (الصحاح: ١١٣١/٣) ؛ والمُحْرُضة: إناء الأشنان. (الصحاح ٢٠٧٠/٣) .

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٨٦/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المُفَصَّل: ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القاموس المحيط: ٣٣٩/٢؛ والصحاح: ٣٠٠٠٣؛ ولسان العرب: ١٣٥/٧؛ وتاج العروس: ٣٤/١٠

فوعاء الحَرَض وهو الأشنان، والكسر هو المشهور، ولا أعرف الضمّ فيها»(١)، وقد ردّ الرضيّ (المُنْصُل) التي ورد لفظها عند سيبويه(٢) دون أن ينصّ على أنها اسم آلـة؟ إذ يرى الرضيّ أنها بمعنى النّصْل لا آلة النصل.

أما عدم قياسية وزن (مُفْعُلة)، فذلك كما يقول سيبويه في المُكْحُلة: «لم ترد موضع الفِعل، ولكنّه اسمٌ لوعاء الكُحل (٢)؛ ويقول الحاربرديّ شارحًا كلام ابن الحاجب: «لم يرد بقوله (ليس بقياس) كون الصيغة سماعية، بل أراد أنَّ مضموم الميم والعين ليس كأخواته في جواز الإطلاق على كل آلة، وإنما هي أسماءٌ لآلات مخصوصة، فلا يقال (مُدْهُن) إلاّ للآلة التي جعلت للدهن، ولو جُعل الدهن في وعاء غيره لم يسمّ مُدْهُنًا وكذا غيرها)(٤).

ومعنى قياسية أسماء الآلة والأوزان الثلاثة، كما نص على ذلك ابن جماعة بقوله: «وهذه الأوزان الثلاثة قياسية لا من حيث إنه يجوز أن يشتق كل منهما من أي فعل اتفق وإن لم يسمع بل من حيث إن كلا منهما إن كان قد ورد به السماع في فعل معين أمكن أن يطلق هو على كل ما يمكن أن يستعان به في ذلك الفعل، كالمِفْتَاح فإن كل ما يمكن أن يفتح به البيت يسمّى مفتاحًا وإن لم تكن الآلة المعروفة بذلك»(٥).

فإنه إذا لم يُسمع عن العرب اسم آلة لفعل ما، فإنه يجوز أن يؤتى به على أحد هذه الأوزان، وإن سمع عن العرب اسم آلة وقف عند المسموع.

١٨ ويظهر لنا قضية مهمة نستخلصها من كلام سيبويه السابق، وهي أن أسماء الآلة المشتقة نوعان:

<sup>(</sup>١) شَرَّح المُفَصَّل: ١١١٦، ١١٢٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٢٧٣/٤؛ والارتشاف: ٢٣٣/١؛ وتاج العروس: ٢٨١/١٠.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٩١/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٥) مجموعة الشافية: ٧٣/١.



نوع: مشتقٌ من الفعل وجارٍ عليه (١)، وهو هذه الأوزان الثلاثة.
ونوع آخر: مشتقٌ بَيْدَ أنّه غير جارٍ على الفعل، وقد وضع اسمًا لآلــة
محصوصة؛ لأن الجاري على الفعل لا يختصُّ بآلة مخصوصة.

<sup>(</sup>١) المقصود بالحاري على الفعل: الذي يفيد معناه، ويشتمل على خصائصه كإفادة معنى التحرك وعدم الثبات؛ فيكون اسم حنس.



### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب: «المُصَغُّر: المزيد فيه لِيَدُلَّ على تقليل؛ فالمتمكِّنُ يُضَمُّ أُولُه ويُفْتَح ثانيه وبعدهما ياءٌ ساكنةٌ، ويُكْسَرُ ما بعدها في الأربعة إلاّ في تاء التأنيث، وألفيه، والألف والنون المشبهتين بهما وألف أفعالِ جمعًا.

ولا يزاد على أربعة، ولذلك لم يحئ في غيرها إلاّ: فُعيل، وفُعيعل، وفُعيعيل، وفُعيعيل، وفُعيعيل، وفُعيعيل، ووإذا صُغِّرَ الخماسيّ حلى ضعفه- فالأولى حذف الحامس، وقيل: ما أشبه الزائد، وسمع الأخفش: سفيرجَل»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (في الأربعة) احتراز من الثلاثي؛ لأن ما بعد الباء فيه حرف الإعراب فلا يجوز أن يلزم الكسر، وكان ينبغي أن يقول (في غير الثلاثي) ليعمّ نحو عصيفير وسفيرج... قوله: (ولا يزاد على أربعة) عبارة ركيكة، مراده منها أنه لا يصغّر الخماسيّ، أي لا يرتقى إلى أكثر من أربعة أحرف أصول في التصغير؛ لأن للأسماء ثلاث درجات: ثلاثيّ، ورباعيّ، وخماسيّ؛ فيصغّر الثلاثيّ، ويزاد عليه أن يُرْتَقى منه إلى الرباعي أيضًا، فيصغّر، ولا يزاد على الرباعي: أي لا يزاد الارتقاء عليه، بل يقتصر عليه؛ فإن صغرته على ضعفه فالحكم ما ذكر من حذف الخامس»(٢).

أقول: إن ابن الحاجب نظر إلى الكلمات غير الثلاثية، فوجد أنه لا يصغّر إلا ما كانت على أربعة أحرف أصول فأقل، أما ما زاد على ذلك فلا بد من حذف حرف أصليّ، ولذا فقد تضمّن لفظه (في الأربعة) على هذه النظرة حكمين في لفظ واحد، وهو كسر ما بعد ياء التصغير، وأنه لا بُدّ من حذف حرف في الخماسيّ المحرد إن صُغّر – فتصير الكلمة على أربعة أحرف، وعلى هذا فالتصغير يكون للرباعي فقط. وقد ذكر نحوًا من هذا المُبَرِّد(٣).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٨٩/١، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٠٢، ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٢٣٧/٢.

وقد أشار بعض شُرَّاح الشافية (١) إلى أنّ مقصود ابن الحاجب هو (أربعة فصاعدًا)؛ غير أنه تفسيرٌ بما لم يذكره، وأشار آخرون (٢) إلى أن المقصود هو الرباعي باعتبار عدد الحروف الأصلي، أو المزيد فيه. وهو تفسير بما هو عليه النص، ويقوّي ذلك قوله (ولا يزاد على أربعة) التي اعترض عليها الرضيّ أيضًا، بأنها عبارة ركيكة، وركاكتها للبس الحاصل في فهمها؛ إذ اختلف شُرَّاح الشافية في المقصود منها.

فمنهم (٣) من رأى أنَّ المقصود ألاّ يزاد الصور المستثناة من حكم كسر ما قبل الآخر على الأربعة المذكورة وهي: ١- ما فيه تاء تأنيث ٢- ما فيه ألف التأنيث أي المقصورة والممدودة ٣- ما فيه الألف والنون ٤- ما فيه ألف أفعال حمعًا. مع ملاحظة أن الذين قالوا بهذا لم يقطعوا به.

ومنهم (٤) من ذهب إلى أن المقصود أنه لا يزاد ياء التصغير على ما زاد على ١٢ أربعة أصول. وهو رأي الرضيّ، وتابعه على هذا ركن الدين وغيره.

ورُدَّ الرأي الأول بأن قول ابن الحاحب بعد ذلك (ولذلك) ففرَّع على ما لم يذكر؛ إذ لم يذكر الحماسي بعد<sup>(٥)</sup>؛ بالإضافة إلى أسلوبه الذي لا يوحي بأنّ له صلة ١٥ بالصور المستثناة؛ لأنه كان يقول على هذا (ولم يُزَد على أربع).

وسيبويه يذكر تصغير الرباعي والحماسي، وأن المصغّر يحمل على حاله لو كُسِّر، ولذا مُنِع من أن يصغّر على حاله دون حذف كما منع ذلك في المكسَّر(1).

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية الحسين الرومي على الحاربرديّ: ٧٧/١؛ وشرح الشافية لنقره كار: ٥٠/٢ من المحموعة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: ١٢٢/١؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٢٩/١؛ والصافية في شرح الشافية: ٢١٠؛ والمناهج الكافية لزكريا الأنصاري: ٥٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الحضر اليزديّ: ١٢٣/١؛ والنيسابوري: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ١/٥٣٨١ والحاربرديّ: ٢٠١/١؛ وبغية الطالب: ٥٠؛ ومحموعة الشافية: ٢/٢٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ١٨/٣.



وابن يعيش يجعل التصغير في ثلاثة أمور: الثلاثي والرباعي والخماسي. ولكنه يقول في الخماسي: «وأما الخماسي فثقيل جدًا لكثرة حروفه فلم يزد ثقلاً بزيادة ياء التصغير وتغيير بضم أوله وكسر ما بعد يائه وذلك مما يزيده ثقلاً فإذا أريد تصغيره حذف منه حرف حتى يرجع إلى الأربعة ثم يصغر بمثال الرباعي»(۱)؛ وكلامُه هنا يؤيِّد ما ذهب إليه ابن الحاجب من قوله (في الأربعة)، وابن الحاجب يقصد هذا بدليل قوله في شرحه للمفصل: «ولا يصغّر إلا الثلاثي والرباعي يعني في الاتساع»(۱). أما تصغير الخماسي فقد ضعّفه ابن الحاجب، وهو متابع في هذا للزَّمُخشري الذي قال: «ولا يصغّر إلا الثلاثي والرباعي، وأما الخماسي فتصغيره مستكره»(۱).

والرضيّ هنا لم يعترض على ابن الحاجب تضعيفه لتصغير الخماسيّ وإنما أُسلوبه، وهو محقٌ في ذلك، بدليل اضطراب شُرَّاح الشافية في تفسير ذلك.

<sup>(</sup>١) شَرْح المُفَصَّل: ١١٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ١/٧٧٥.

<sup>(</sup>٣) المُفَصَّل: ٢٠٢.

#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في التصغير: «وإذا وَلي ياءَ التصغير واو أو أَلِف مُنْقَلبة أو زائدة قُلِبَت ياءً، وكذلك الهمزة المُنقلِبَة بعدها نحو عُريّة وعُصيّة ورُسَيِّلة، وتصحيحها في باب أُسيِّد وجُديِّل قليلٌ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (قُلبت ياءً) ليس على إطلاقه، بل بشرط أن لا يكون بعد الواو أو الألف حرفان يقعان في التصغير موقع العين واللام من فُعَيعِل، فإنّه إن كان بعدهما حرفان كذا وجب حذفهما، وكذا كلّ ياء في مثل موقعهما، تقول في تصغير مقاتل: مُقَيتل، بحذف الألف؛ إذ مُفيّعل -بتشديد الياء- ليس من أبنية التصغير »(٢).

الشرط الذي ذكره الرضيّ هنا قد انفرد به بين الصرفيين (۱)، ولم يذكره غيره، وسبب إغفال الصرفيين له ومن بينهم ابن الحاجب هو أن الألف والواو إذا كانت ثالثة وبعدها حرفان يقعان موقع العين واللام من فُعيعل، فإن الكلمة ستكون على خمسة أحرف، ولهذا لا بُدّ من حذف أحد الحروف كما هو معلوم في تصغير الخماسيّ؛ للإخلال بصيغة التصغير، فلم يكن بُدُّ من حذف الألف أو الواو لأنهما إما زائدان أو شبيهان بالزائد، ولعلّ ابن الحاجب لمّا تقدم هذا في تصغير الخماسيّ لم يذكره هنا، فهو معلومٌ هناك في بابه، وليس له ما يدعو إلى إعادة ذكره حتى لا تتداخل الأبواب، فابن يعيش مشلا يذكر ذلك في تصغير الرباعي فيقول: "وأما الرباعيّ فإذا كان فيه زائد حذفته في التحقير وتبقى الأصول فيقع التحقير عليها فتقول في سرادق سُريدق بحذف الألف لأنها زائدة..." (٤).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١/٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣/٤٧٣، ٤٧٤، ٤٦٨؛ والتبصرة: ٢٩٦/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل: ٥/٥١؛ والارتشاف: ١٧١/١.

<sup>(</sup>٤) شَرَّح الْمُفَصَّل: ١٣١/٥.



### المسألة السابعة:

حظيت هذه المسألة بحديث واسع، وبخاصة ممن تناول شرح الشافية، والقاعدة كما ذكرها ابن الحاجب وإن كان قد اعترض عليه فيها، وذلك أنَّه إذا احتمع في آخر المصغر ثلاث ياءات حذفت الأخيرة نسيًا أي تخفيفًا بحيث لا يعتبد

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٢٦/١. ونِسيًا وردت بكسر النون وفتحها. وأحوى: مأخوذ من الحُوّة وهو سمرة الشفة. ينظر: الصحاح: ٢٣٢٢/٦.

<sup>(</sup>٢) أبو عمرو هو ابن العلاء. ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٣٣/١.

<sup>(</sup>٣) الأندلسيّ: هو القاسم بن أحمد بن الموفّق الأندلسيّ، توفي ٦٦١هـ، وله كتـاب: المحصّل فـي شَـرْح المُفَصَّل، وشرح الحزولية، وشرح الشاطبية. ينظر: بغية الوعاة: ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ١/٥٣٥.



بها، فيجعل الإعراب عليها وعلى ما قبلها، وإن كان بعدها تاء التأنيث فتح لأجلها الياء الثانية (١). إلا أن ما أضاف لبسًا في عبارة ابن الحاجب هو قوله (على الأفصح) فطال النقاش في مُتَعَلَّقها، وتفسير ذلك لا يخرج عن ثلاثة آراء:

الأول: قوله (على الأفصح) متعلقٌ بقوله (نسيًا) فيكون المعنى: أن يكون حذف الياء الأخيرة نسيًا، ويقابله أن يكون حذفها منويًا أو إعلاليًا، والأول على هذا أفصح، والثاني: مرجوح وأشار إلى هذا مع انتقاده كلٌ من: ابن الناظم (٢)، والرضي، وركن الدين (٣)، والحضر اليزديّ (٤)، والنيسابوريّ (٥)، ونقره كار، وابن جماعة، والأنصاري (٢).

و الثاني: قوله (على الأفصح) متعلقٌ بقوله: (حذفت الأخيرة) فيكون المعنى: أن من غير الأفصح عدم حذف الياء الأخيرة. وأشار إلى هذا التفسير: الحسين الروميّ(٧).

۱۲ الثالث: قوله (على الأفصح) متعلقٌ بقوله (نسيًا) لكن على تقدير «وكما حذفت الأخيرة في أُحيّ تصغير أحوى نسيًا على الأفصح» (^). أشار إلى هذا الجاربرديّ (٩)، وقره سنان (^).

١٥ وقد أخذ أصحاب التفسير الأول عليه أن جعل حذف الياء على صفة الإعلال أو أن يكون الحذف منويًا يؤدي إلى أن تُعَامل الكلمة هذه معاملة قاضٍ؛ في أن

<sup>(</sup>١) ينظر: مجموعة الشافية: ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ١٠١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجموعة الشافية: ٢/٥٥، ٨٤/١، ٨٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: محموعة الشافية: ٨٤/١، ٨٥.

<sup>(</sup>٨) الصافية شرح الشافية: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية: ٢١٤/١.



الحرف المحذوف يبقى محذوفًا في حالة الرفع والحر، ويعود في حالة النصب، فيقال: هذا عُطَيَّ، ومررت بعُطيًّ، ورأيت عُطيًّيًا، وقالوا: إن هذا لم يقل به أحدً، ولذا فإن حذف الياء اعتباطًا أو على قوله (نسيًا) كان محمعًا عليه، ولم يُحالف فيه أحد، يقول ابن الناظم: «والصواب أن يقال: فإن احتمع في الطرف ثلاث ياءات حذف الأخيرة من غير باب أحوى نسيًا بإجماع»(١).

وكأن ابن الناظم يأخذ على ابن الحاجب في أمرين وليس أمرًا واحدًا كما فعل الرضيّ، فابن الحاجب لم يذكر (الطرف) ومعلوم أن اجتماع ثلاث ياءات في الوسط ممكن وغير ممنوع نحو: تصغير عَدُّوان: عُدَيِّين؛ لأن الوسط ليس محل التغيير (٢).

وأُخذ على أصحاب التفسير الثاني: أنَّ قوله (نسيًا) حكمٌ مستقلٌ، فلا يَحْسن أن يدخل بين المتعلَّق والمتعلَّق به (٢)، واعتمد أصحاب هذا التفسير على أنّ مذهب الكوفيين هو ترك الحذف، بالرغم أنَّ الرضيّ والحاربرديّ(٤) قد شكّكا في صحة هذا النقل عنهم.

وأما التفسير الثالث فهو تفسيرٌ بما لم يقله ابن الحاجب، فيكون بعيدًا عن ١٥ مراده وليس له ما يؤيده.

وهكذا وحدنا الصرفيين لا يختلفون في تصغير نحو (عطاء)، وإنما كان الاختلاف السابق في تفسير عبارة ابن الحاجب، على حين نجدهم يختلفون في تصغير (أحوى)، على وزن (أفعل). وخلافهم فيها كبير(٥)، وقد ذكر سيبويه هذا

<sup>(</sup>١) بغية الطالب: ٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محموعة الشافية: ٧/٧٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزدي: ١٣٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١/٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤٧١/٣؛ والمقتضب: ٢٤٦/٢؛ والأصول: ٣١١/٣؛ والمسائل البصريات: ١٩٥/١؟ وتذكرة النحاة: ٢٦٣، ٢٩٩٩؛ والارتشاف: ١٧١/١؛ وشروح الشافية وغيرها.



النعلاف فقال: الواعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير ياءان حذفت التي هي آخر الحروف، ويصير الحرف على مثال فُعيل، ويجرى على وجوه العربية. وذلك قولك في عطاء: عُطَيِّ، .... إلاّ أن تقول: شُويويةٌ وغويو في من قال: أُسَيْوِد، وذلك لأن هذه اللام إذا كانت بعد كسرة اعتلّت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة في غير المعتلّ، فلمّا كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك الياء ياءُ التحقير ازدادوا لها استثقالاً فحذفوها، وكذلك أحْوَى إلاّ في قول من قال أسيود، ولا تصرفه؛ لأن الزيادة ثابتة في أوله، ولا يُلتفت إلى قلّته كما لا يلتفت إلى قلّة يَضَعُ. وأما عيسى فكان يقول: أحَيُّ ويصرف، وهو خطأ ... وأما أبو عمرو فكان يقول: أحيِّ، ولو جاز ذا لقلت في عطاء: عطي لأنها ياء كهذه الياء .... وأما يونس فقوله: هذا أُحَيُّ كما ترى، وهو القياس والصواب)(١).

ونصُّ سيبويه وضّح الاختلاف في تصغير أحوى أنها أربعة أقوال:

١٢ الأول: أحيو لمن قال أسيود من غير إعلال وصرف.

الثاني: أُحَيُّ بقلب الواوياء لاجتماع الواو والياء والسابق منهما ساكنٌ ثم حذفت الياء الأخيرة مع صرفها.

ه ١٥ الثالث: أحيًّ، وذلك بتقرير الياءات الثلاث مع صرفها، والحذف هنا إعلالي، ويكون حكمه حكم قاضٍ في أن التنوين يثبت رفعًا وحرًّا، وتعود الياء نصبًّا. الرابع: أحيّ بغير صرف، مع القلب والحذف، وقد اختاره سيبويه والمُبَرِّد(٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣/١٧٤، ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب: ٢٤٦/٢، ٢٤٧.



### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في التصغير: «والمدّة الواقعةُ بعد كسرة التّصغير تَنْقَلب ياءً إن لـم تَكُنّها، نحو مُفَيتيح وكُريديسِ، وذو الزيادتين غيرها من الثلاثي يُحْذَفُ أُقلُّهما فائدة»(١).

يقول الرضيّ: «يعني بكسرة التصغير التي تحدث في التصغير بعد يائه، والمدة إمّا واو كما في عصفور وكُرْدُوس -وهو جماعة الخيـل- أو ألف كما في مفتاح ومصباح، ولا حاجة إلى التقييد بالمدّة، بل كل حرف لين رابعة، فإنها في التصغير تصير ياء ساكنة مكسورًا ما قبلها إن لم تكن كذلك، إلا ألف أفعال وفعلان وألفي التأنيث، وعلامات المثنى والجمعين، فيدخل فيه نحو جُليليز وفليليق تصغير جلَّوْز وفليقي، وإن لم تكن الواو والياء مدًّا، وكذا الواو والياء المتحركتان كما في مُسَرُّول، ومُشرَّيَف، تقول: مُسيريل ومُشيريف، وكذا تقول في تَرْقُوة: تُريَّقِيَة، ....

قوله: (وذو الزيادتين غيرها) أي: غير المدة الرابعة، والأولى أن يقال: غير ١٢ حرف اللين الرابعة، ليكون أعم»(٢).

اعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب وافقه فيه غيره؛ إذ يقول نقره كار: «اعلم أن سيبويه نصّ على أن كل حرف علة وقعت بعد كسرة التصغير تكون ياء مواء كانت مدة أو لا، وسواء كانت ساكنة أو لا... فعلى هذا لو قال المُصنّف بدل قوله (والمدة) وحروف العلة لكان أولى»(٣). وقال نحوه زكريا الأنصاري(٣).

وسيبويه أشار (٢) إلى أن ما رابعه حرف لين فإنه يُصَغَّر بغير حذف حرف الليسن مصرود مُسَرُّول.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٥، وفيها: (إن لم تكن إياها) وهو الراجح للقاعدة؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٥٠/١، ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) مجموعة الشافية: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٤٣٣/٣.



على حين نحد الزَّمَخْشَرِيّ يذكر (١) المدّة فقط، ونصُّ ابن الحاجب السابق هو ما ذكره الزَّمَخْشَرِيّ، ولذلك استدرك عليه ابن يعيش بقوله: «إذا كان الاسم على خمسة أحرف وفيه زيادة حرف من حروف المدّ واللين وكانت الزائدة رابعة فإن تلك الزيادة تثبت في التصغير على حدّ ثبوتها في التكسير»(٢).

ولعلَّ الزَّمَخْشَرِيّ وابن الحاجب قصدا بالمدّ حـروف العلـة تغليبًا، وإن خلـت الأمثلة من ذلك.

والتفريق بين اللين والمدّ في حروف العلة لم يكن ظاهرًا لـدى الأقدمين، فلـم نحد سوى إشارات ابن جنّي التي يستفاد منها ذلك:

عقول في سر صناعة الإعراب: «اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين وهي
 الألف والياء والواو»(٣) غير أنه لم يذكر الفرق بينهما، وإن كان العطف يقتضي المغايرة.

ويقول في الخصائص في حديث أكثر صراحة من ذي قبله: «وأما الحرف المعتلّ فعلى ضربين: ساكنٌ تابع لما قبله، كقاما، وقاموا، وقومي، ... ومعتلٌ غير تابع لما قبله وهو الياء والواو»(١) فالمدّ هو الأول، واللين هو الثاني وقد قصره على الواو والياء، أمَّا الألف فهي حرف مدّ أبدًا لسكونها وانفتاح ما قبلها.

اما المتأخرون فوضحوا الفرق بين اللين والمدّ، فهذا الحملاوي في شذا العرف(٥)
 وغيره، يذكرون أن اللين هو: ما سكن وانفتح ما قبله، والمدّ ما سكن بعد حركة مجانسة.

لكن لم يذكر حرف العلة إن تحرك، وهو ما يمكن أن يطلق عليه حرف اللين كما ذكر مما لكن لم يندكر حرف اللين كما ذكر مثال مُسرَوْل وحلّوز في سياق الحديث عن اللين.

<sup>(</sup>١) ينظر: المُفَصَّل: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) شَرْح المُفَصَّل: ١٢٩/٥.

<sup>(</sup>٣) سرّ صناعة الإعراب: ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ١٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شذا العرف: ٢٧؛ وتصريف الأفعال لعبد الحميد السيد: ٢٧٨؛ والمنهال في أبنية الأفعال: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مصادرهم السابقة في هذه المسألة.



### المسألة التاسعة:

قال ابن الحاجب: «الحمع الثلاثيُّ: الغالب في نحو فلسٍ على أفلسٍ وفلوس، وباب ثوب على أثواب، وحاء زنادٌ في غير باب سيل، ورِئْلانٌ وبُطنان وغِردة وسُقُفٌ وأَنْحِدَةٌ شاذ»(١).

يقول الرضيّ: «فالوجه على ما قَرَرْنا أن يقال: الغالب في قلّة فَعْل أَفْعُل في غير باب بيت وثوب، فإنّهما على أثواب وأبيات، وفي كثرته فُعول، في غير باب ثوب؛ فإنه على سُيُول»(٢).

أيّد الرضيّ في اعتراضه ابنُ الناظم<sup>(٣)</sup>؛ حيث ذهب إلى أن ابن الحاجب قد عالفه الصواب في ثلاثة أمور:

الأول: حَعْلُه (فِعَال) من النادر؛ إذ إِنه وفعولاً ليس أحدهما أولى به من الآخر. والصواب عند ابن الناظم في هذا أن يقال: «مجيء زَنْدٍ على زِنَاد من الغالب المقيس، ومجيء مثله فيما عينه ياء شاذ نادر»(٤).

الثاني: أن قول ابن الحاجب (وباب ثوب على أثواب) يلزم منه أنه لا يجمع من (فَعْل) على أفعال إلا ما كانت عينه واوًا فقط، وليس الأمر كذلك بل ما كانت عينه ياءً يجمع أيضًا على أفعال. والصواب عند ابن الناظم أن يقول «وباب ثوب وبيت في القلة على أثواب وأبيات»(٥).

الثالث: لم يشر ابن الحاجب إلى جمع الكثرة في باب ثوب، فيتوجه إلى أنه الثالث: لم يشر ابن الحاجب إلى جمع الكثرة في باب ثوب، فيتوجه إلى أنه المال يحمع على فِعَال وقعول كالصحيح، وليس الأمر كذلك، بل يجمع على فِعَال فقط.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٩١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطالب: ٧٧-٧٥.

<sup>(</sup>٤) بغية الطالب: ٧٣.

<sup>(</sup>٥) بغية الطالب: ٧٥.



وتابعه على هذا ركن الدين الأُسْتَرَابَاذيّ في الأمر الثاني فقط(١).

وقد حاول الحاربرديّ أن يَرُدَّ ذلك بقوله: «المراد بقوله (باب ثوب) هو معتلّ العين سواء كان واويًا أو سواء كان واويًا أو المعتلّ العين يجمع على (أفعال) سواء كان واويًا أو يائيًا، وأنما يجمع على (فعال) إذا لم يكن يائيًا، وكلام المُصَنِّف يدلّ على هذا المعنى»(٢).

إلا أن الخضر اليزديّ دفع هذا الردّ بقوله: «وأمّا تـأويل المجيب فغير سديد؛ لاستلزامه التحكم، إذ لا دلالة لمطلق الاعتلال على مخصوص، ولو لزم من المثال الواوية، وإلاّ لزم الترجيحُ بلا مرجّع»(٣).

و بعد؛ فإن ابن الحاجب قد حاول الاختصار في باب جمع التكسير، فلم يحالفه التوفيق؛ لأمور:

الأول: أنه لم يضع حدًا للجمع كعادته، وقد انتقده في هذا الخضر اليزدي (٤). الثاني: أنه لم يُشر إلى جمع التصحيح، ولم يسمّ الباب الذي سيتحدث فيه.

1٢ الثالث: أنه بَعَّض بحثه في الجمع؛ إذ تناول جمع التصحيح في الكافية، وجمع التكسير في الكافية، ولو جمعهما في باب واحد ومكان واحد لكان أولى؛ لأن علاقتهما بالتصريف أكبر.

١٥ وقد اختلفت طريقة الصرفيين في تناول باب جمع التكسير، فمنهم من يذكر المفرد أولا ثم يورد جمعه قلةً وكثرة(٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١/٠٨٠.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢١/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١٩٥/١. ولكنّ ابن الحاحب قد ذكر تعريفًا عامًا للحمع في الكافية. ينظر: شرح الكافية: ٣٦٥/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣٧/٣٥؛ والمقتضب: ١٩٥/٢؛ واللمع: ٢٣٢، والتبصرة: ٢٠٤٢-٢٤٧؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥/٥١؛ والإيضاح في شَرْح المُفَصَّل: ٥٣٩/١، وقد ذكر ابن الحاجب هذه الطريقة واعترض على الزَّمَحْشَرِيّ طريقته.



ومنهم من يذكر جمع القلة والكثرة ثم يورد ما يغلب جمعه على كل بناء(١).

وقد سلك ابن الحاجب الطريقة الأولى، التي هي طريقة سيبويه والجمهور، ولكنه لم يلتزم ما ذهب إليه سيبويه من قِبَل الاعتراضات التي ذكرها الرضي وابن الناظم.

<sup>(</sup>١) ينظر: المُفَصَّل: ١٨٨؛ والتسهيل: ٢٦٨؛ وشرح الكافية الشافية: ١٨١٥/٤ وغيرها من الكتب التي تناولت شرح ألفية ابن مالك.





#### المسألة العاشرة:

قال ابن الحاجب في الجمع: «والرباعيّ نحو جَعْفَر وغيره على جَعَافِر قياسًا، ونحو قِرْطاس على قراطيس، وما كان على زنته ملحقًا أو غير ملحق بغير مَدّة أو معها يحرى محراه نحو كَوْكب وجَدْوَل وعِثْيَر وتَنْضُب ومِدْعَس وقِرْواح وقُرْطَاط ومصباح، ونحو جَوَاربةٍ وأشاعثةٍ في الأعجميِّ والمنسوب»(١).

ت يقول الرضيّ: «قوله (وقِرُواح وقُرطاط ومصباح) يعني هذه الأمثلة تكسيرها كتكسير الرباعيّ الذي قبل آخره مدّة، نحو قِرْطاس، وإن لم تكن رباعيّة، وكذا غير ما ذكره المُصنّف من الثلاثيّ المزيد فيه حرفان أحدهما حرف لين رابعه مدة نحو: كُلُّوب وكلاّب وإصبّاح وإجْفِيل وأُملُود، أو غير مدة كسِنّور وسُكيّت (٢)، وعلى ما قاله سيبويه في تصغير مُسَرُول مُسيريل ينبغي أن يُكسَّر إذا كُسّر على مُساريل، وكذا في كَنَهْور (٣) كناهير كما يقال في تصغيره: كُنيْهير، ولو قال (ونحو قِرُواح وقُرْطَاط ومصباح كقرْطاس) لكان أوضح، لكنّه أراد وما كان على زنة الرباعيّ بلا مدة رابعة كجعفر أو معها كقِرْطاس يجري محراه، ثمّ مثل من قوله نحو كَوْكَب إلى قوله مِدْعَس بما يوازن الرباعي مع مدّة رابعة» (١٠).

١٥ أقول: ذكر ابن الحاجب أنّ أقسام الرباعي وما كان على زنته في الجمع ستة: الأول: المجرد من الزيادة نحو: جعفر.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٨٣/، ١٨٣، والعِثْيَر: الغبار. (الصحاح: ٧٣٦/٢) والتَّنْصُب: شحرّ. (الصحاح: ٢٢٦/١) ؛ والمِدْعَس: الرمح. (الصحاح: ٩٢٩/٣) ؛ والقِرْوَاح: الناقة الطويلة القوام. (الصحاح: ٣٩٦/١) ؛ والقُرطاط: الحِلْس. (الصحاح: ١١٥١/٣) .

<sup>(</sup>٢) الكُلُوب والكُلاَب: المِنشَال. (الصحاح: ٢١٤/٣) ؛ والإِخْفيل: الحبان. (الصحاح: ١٦٥٧/٤) ؛ والأُمْلُود: الناعم من كلّ شيء. (الصحاح: ٢٠٤٠) ؛ والسّنور: واحد عظام حلق الإبل، والسيّد، والأُمْلُود: الناعم من كلّ شيء (الصحاح: ٢٨١/٤) ؛ والسّكيّت: القاشور. (الصحاح: ٨١١/٢) .

<sup>(</sup>٣) الكُنَّهُور: العظيم من السحاب. (الصحاح: ٨١١/٢).

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ١٨٥/١، ١٨٥.



١٢

الثانى: المزيد فيه مدة فقط نحو: قِرْطاس.

الثالث: الملحق بالرباعي المحرد من غير مدّة نحو: جَدُّوَل وكُوْكُب وعِثْيَر.

الرابع: المزيد الرباعيّ غير الملحق من غير مدة نحو: تَنْضُب ومِدْعَس. الخامس: الملحق بالرباعيّ المزيد مع مدة نحو: قِرْوَاح وقُرْطَاط.

السادس: المزيد الرباعي غير الملحق مع مدة نحو: مِصْبًاح.

هذا ما أحمله ابن الحاجب ورتب عليه الأمثلة على ذلك، وهو موافقٌ لما عليه المحمهور (١)، ويؤخذ عليه أنه في هذا الإحمال يحتمل فهم أن الملحق بالرباعي المحرد يمكن أن يكون فيه مدة وهذا لا يكون ألبتّة، وتوضيح ذلك أنّ الملحق بالرباعي المحرد يكون أصله ثلاثيًا ولا أقل وتكون الزيادة بحرف واحد هو حرف

الإلحاق، ولهذا لا يتصوّر حرفٌ آخر؛ لأنه إن كان الزائد حرف مَدّ فلا إلحاق.

ولهذا كان يَحْسُن -كما ذكر الرضيّ- أَنْ يَفْصِل بين الملحق بالرباعي المحرد،

والملحق بالرباعيّ المزيد حتى يُبعد هذا اللبس. وهذا ما سار عليه سيبويه (٢)، ولا يصحُّ كون قوله (بغير مدّة) احترازًا من نحو فاعل أو فعول أو فعيل (٣)؛ لأن الزيادة حروف مدًّ، فليست ملحقاتٍ، فلا تدخل في أيٍّ من الأقسام السالفة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتساب: ٣/٢١٣-٢١٦؛ المقتضب: ٢/٨٢١؛ والأصول: ١١/٣؛ والتبصرة: ٢/٥/٢؛ والمحمل: ١١/٨؛ والتبصرة: ٢٩٥٨، وغيرها. والحمل: ٣٧٨؛ وشرح المُفَصَّل لابن يعيش: ٩٩٥٠. وغيرها. (٢) ينظر: الكتاب: ٣/٢١٣-٦١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للحاربرديّ: ٢٩٢/١، وليس الحاربرديّ صاحب الرأي، وإنما هو ناقله، وحاشية ابن حماعة: ١٤٧/١، وقد حظيت عبارة ابن الحاجب بعدد من الاعتراضات المختلفة، وأبرزها: ما ذكره اليزدي (٢٣٢/١) إذ يقول: «وفي قوله (وما كان على زنته) نظرٌ؛ لأن أفعل الذي مؤنثه فعلاء على زنة جعفر، ومُفْعَلاً مفعول الإفعال على زنة جُخدَب على رأي الأخفش، وكلاهما غير ملحق فيجب أن يكون على فَعَالِل، وقد مرّ أن جمع الأول فُعلٌ، لا غير، وباب الثاني التصحيح، ومثل مناكير نادر، فالإطلاق ليس بسديد». وقد لامس الرضيّ (١٨٣/٢) أجزاء من هذا الاعتراض، لكنّه عَدّ ذلك تجوزًا في قوله (زنته) مع العلم أن الوزن يشمل عدد الحروف والحركات والسكنات، ومع هذا فابن الحاجب لا يؤخذ عليه هذا؛ لأن تنضب ومِدْعَس غير ملحقين لسبب عدم وجود الأصل الملحق به، والفرق بين هاتين الكلمتين وأفعل ومُفْعَلٍ أن الزيادة في الأوليين لم تطرد لإفادة معنى، وهذا هو الفرق.



#### المسألة الحادية عشرة:

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإِنْ لم يَكُنْ مَدَّةً حُرِكَ، نحو اذهبِ اذْهَبْ، ولم أُبَلْهِ وألمَ الله، واخشَوُا اللهَ وأخشيِ الله، ومن ثمَّ قِيلَ: اخشَوُنَّ واخشينَ؛ لأنه كالمنفصل»(١).

يقول الرضي: «قوله: (ومن ثمّ قيلَ الحشُونَّ والحشينَّ؛ لأنه كالمنفصل) لا وحه لإيراد هذا الكلام ههنا أصلاً؛ لأن الساكن الأول يُحرِّك إذا لم يكن مدّة، وإن كان الثاني متصلاً مثل الهاء في: (لم أُبله)، أو منفصلاً كاخشوا الله واخشي الله، أو كالمنفصل كاخشون واخشينَّ؛ فأي فائدة لقوله (لأنه كالمنفصل) وحكم المتصل أيضًا كذلك؟ وهذا مثل ما قال في آخر الكافية (١) (وهما في غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل)، كأنّه توهم ههنا أن حق الواو والياء في مثله الحذف كما في اغزُنّ، لكن لما كان النون المؤكدة التي بعد الضمة، كالكلمة المنفصلة لم يحذفا في

نحو اخشَوُا الله واخشي الله، وقد ذكرنا الكلام عليه هناك»(٣).

أقول: اختلف في تفسير قول ابن الحاجب (لأنه كالمنفصل) على ثلاثة آراء:

الأول: يُحمل اللفظ على ظاهره، وهو أنّه يُحرَك أول الساكنين إذا لم يكن مرف مدًّ، وكان الثاني يشبه المنفصل. وهذا التفسير مفهومٌ من اعتراض الرضيّ.

الثاني: أي: ومن أجل أنه لم يكن أول الساكنين مدة حُرِّك الأول لكنه لا يعود ما حذف كما يعود ذلك في خافا، وخافَنَّ؛ لأن النون مع الضمير البارز كالمنفصل، ومع الضمير المستتر كالمتصل. وهذا التفسير درج عليه أكثر شُرَّاح الشافية(٤)،

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية: ٤٩٣/٤. وفيه: «قوله: (وهما في غيرهما) ؛ أي النونان في غير المئنّى وحمع المؤنث مع الضمير البارز وهو الواو والياء؛ قوله: (كالمنفصل) ، أي: كالكلمة المنفصلة، يعني يحب أن يعامل آخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلة، من حذف الواو والياء، أو تحريكهما ضمًا وكسرًا». (٣) شرح الشافية: ٢٢٣/٢. وينظر: ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركس الدين: ٧٨٣/١؛ والميزديّ: ٧٤٧/١؛ والنيسابوريّ: ١٨٤؛ والحاربرديّ: ١٧/١؛ والحاربرديّ: ١١٧/١؛ ومحموعة الشافية: ٥٧/١؛ و ١١٣/٢.



وأشار إليه ابن الحاجب نفسه في شرحه على الشافية(١). وهو أقرب إلى الصواب.

الثالث: أنه إشارة إلى أنهم لم يسوّغوا التقاء الساكنين هاهنا، ولم يجعلوها كرنحُويصَّه) مع أن الأول حرف لين، والثاني مدغم، إذ ليس الساكنان في كلمة؛ لأن النون كالمنفصل. وهو رأي ذكره الجاربردي(٢)، وهو مردود؛ لأن الواو والياء إذ انفتح ما قبلهما مع تحركهما ليستا بمدتين(٢).

واعتراض الرضيّ (٤) هنا يتعلق بالتفسير الأول، إذ لم يكن ثَمَّة أمرٌ ملزمٌ، لقوله: (كالمنفصل) ما دام الساكن الأول يُحرك إذا لم يكن مدة، وكان الثاني متصلاً نحو (لم أُبلُهِ)، أو منفصلاً نحو (احشوا الله). إلا أنه يستبعد أن يكون ابن الحاجب ذكر ذلك مريدًا به ما ذهب إليه الرضيّ، يدلّ على ذلك أمران:

الأول: قوله: (ومن ثمّ قيل) دليل على ابن الحاجب يريد أن يُشير إلى حُكم آخر غير ما سبق، وهو التفريق بين نحو (اخشُون) و (خافَنّ).

١٢ الثاني: ما ذكره في شرحه للشافية بقوله: (ومن ثم قيل اخشَوُن واخشينٌ؛ لأنه كالمنفصل) يعني ومن أجل أن نون التأكيد في نحو اخشَوْا واخشَيْ بمنزلة كلمةٍ منفصلة بخلاف النون في خافَنَ فإنها كالمتصل، ومن ثمّ عاملوها معاملة المتصل»(3).

غير أنه يمكن أن يُقال: إن عبارة ابن الحاجب هي التي دعت إلى هـذا اللبس في التفسير، ولعلّ إرادته الاختصار ألجأته لهذا.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطالب: ٩٢، ففيه نحوٌ من كلام الرضيّ لا من اعتراضه.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٢٣.



#### المسألة الثانية عشرة:

قال ابن الحاجب في باب التقاء الساكنين: «والكسر الأصل فإن خولف فلعارضٍ: كوجوب الضمّ في ميم الجمع ومذ، وكاختيار الفتح في ألم الله»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (كوجوب الضمّ في ميم الجمع) ليس على الإطلاق، وذلك أن ميم الجمع إذا كانت بعد هاء مكسورة فالأشهر في الميم الكسر، كقراءة أبي عمرو (عليهم الذّلة) (٢) و (بهم الأسبابُ (٣) ذلك لاتباع الهاء وإجراء الميم مُحرى سائر ما حُرّك للساكنين، وباقي القراء على خلاف المشهور، نحو (بهم الأسباب) (٤) و (عليهم القتال) (٤) بضمّ الميم، تحريكًا لها بحركتها الأصليّة لما احتيج إليها: أي الضمّ، كما مَرّ في باب المضمرات (٥)، وإن كانت الميم بعد ضمة، سواء كانت على الهاء كما في قوله تعالى: (هُمُ المؤمنون) (١) و في قراءة حمزة (عليهم القتال) (٧) أو على غيرها نحو (أنتم الفقراء) (٨) و (لكم الملك اليوم) (١) و (يأت بكم الله) (١٠)

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٦١ من سورة البقرة. وقراءة أبي عمرو بن العلاء بكسر الهاء والميم حميعًا؛ ويعقوب بكسر الماية والميم إذا كسر الهاء قبلها، ويضمها إذا ضمّ الهاء قبلها. ينظر: المبسوط: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) الآية رقم ١٦٦ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية رقم ٢٤٦ من سورة البقرة، وآية ٧٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية: ٤٢٤/٢.

<sup>(</sup>٦) الآية رقم ٤ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٧) حمزة والكِسَائِيّ وخلف يضمون الهاء والميم حميعًا فيها. ينظر: المبسوط: ٨٥.

<sup>(</sup>٨) الآية رقم ١٥ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٩) الآية رقم ٢٩ من سورة غافر.

<sup>(</sup>١٠) الآية رقم ١٤٨ من سورة البقرة وسياقها ﴿ أين ما تكونوا يأت بكم الله ﴾ وقد كتبت في الشرح خطأً.



فالمشهور ضمّ الميم تحريكًا لها بحركتها الأصليّة وإتباعًا لما قبلها، وجاء في بعض اللغات كسرها للساكنين كما في سائر أخواتها من ساكن قبل آخر»(١).

هذا الاعتراض يتعلق بحكم ميم الجمع، وميم الجمع لا يخلو من أن يكون موقوفًا عليها، أو لا. ولا كلام في الأول لبعده عن هذا الاعتراض، وإن كان الشاني فلا يخلو من أن يكون بعدها متحرك أو ساكن، ولا كلام في الأول لعدم تعلقه بهذا الاعتراض، فيبقى الثاني وهو إذا كان ما بعد ميم الجمع ساكنًا، ولا يخلو في هذه الحالة أن يكون ما قبل ميم الجمع مكسورًا أو مضمومًا. فإن كان ما قبلها مكسورًا جاز الضمُّ والكسر، فالضمُّ على الأصل في ضمّ الميم؛ لأن أصلها الضمّ، والكسر الإتباع، أو على الأصل في التقاء الساكنين؛ والضمّ هو الأكثر (٢). وقد عَدّ الرضيّ الكسر هو الأشهر إلا أنه لم يرد الكسرُ إلاّ في قراءة أبي عمرو، ويعقوب الحضرميّ، وهما يُحريان ذلك في جميع القرآن، وباقي القراء على الضمّ (٣).

۱۲ وإن كان ما قبلها مضمومًا فتحريكها بالضمّ واحب في الأعرف<sup>(٤)</sup>، وإن ورد عن بعض العرب كسر الميم<sup>(٥)</sup>، إلاّ أنَّ أبا عليّ<sup>(١)</sup> وابن جنّي<sup>(٧)</sup> منعا ذلك. وما ورد في غاية القلة، ويجب أن يلغي ويطّرح ولا يقاس عليه<sup>(٧)</sup>.

ه ۱ ولعل ابن الحاجب حين أطلق وجوب الضمّ نظر إلى الأعرف والأشهر والأكثر، ومع هذا ما كان له أن يطلق الوجوب، ولا أدل على ذلك من اتفاق شُرَّاح الشافية (^) على أن

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٤٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سرّ صناعة الإعراب: ٥٥٨/٢، ٥٥٥؛ وبغية الطالب: ٩٢-٩٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط: ٨٥. فأبو عمرو يكسر الهاء والميسم جميعًا فيها، ويعقبوب يكسرها إذا كسر الهاء قبلها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: بغية الطالب: ٩٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سر صناعة الإعراب: ٥٥٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية للرضيّ: ٤٢٤/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: سرّ صناعة الإعراب: ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ركن الدين: ٧٨٨/١؛ والسيزديّ: ١/١٥١؛ والنيسابوريّ: ١٨٦؛ والحماربرديّ: ٢٣/١؛ وقره سنان: ٣٢٦؛ ومحموعة الشافية: ١/٠١٠، ١١٤/٢.



الإطلاق غير سديد، «وإنما الصواب تقييده بأن يقال: كوجوب الضمّ غالبًا في ميم الجمع بعد ضمة» (١)؛ وقد استدرك ذلك في شرحه على الشافية إذ يقول: «فمِمّا خولف وجوب الضمّ في ميم الجمع في مثل قولك: عليكمُ اليوم، مما لم يقع فيه بعد هاءٍ بعد ياءٍ أو كسرةٍ» (٢).

(١) بغية الطالب: ٩٦.

(٢) شرح الشافية: ٢٤.



#### المسألة الثالثة عشرة:

قال ابن الحاجب في باب الوقف: «وإبدال الألف في المنصوب المنوّن، وفي إذَن وفي نحو: اضربن، بحلاف المرفوع والمحرور في الواو والساء، على الأفصح»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (بحلاف المرفوع والمحرور في الواو والياء) عبارة ركيكة، ولو قال بحلاف الواو والياء في المرفوع والمحرور لكان أوضح، يعني لا يقلب تنوين المرفوع واوًا وتنوين المحرور ياءً، كما قلبت تنوين المنصوب ألفًا، لأداء ذلك إلى الثقل في موضع الاستخفاف، وإذا كانوا لا يحيزون مثل الأدلو مطلقًا، ويحيزون حذف ياء مثل القاضي في الوصل، والواو والياء فيهما أصلان، فكيف يفعلون في الوقف الذي هو موضع التخفيف شيئًا يؤدي إلى حدوث واو وياء قبلها ضمة وكسرة؟ وزعم أبو الحطّاب(٢) أن أزد السراة يقولون: هذا زيدُو، ومررت بزيدِي، كما يقال: رأيت زيدًا، حرصًا على بيان الإعراب»(٣).

في الوقف على المنوّن ثلاث لغات(٤):

الأولى: لغة ربيعة، وهي أن يوقف عليه بحذف التنوين، وسكون الآخر مطلقًا، ٥٠ فيقال: هذا زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد، فيكون المنصوب كالمرفوع

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٧٠/٢.

<sup>(</sup>٢) هو: أبو الخطاب الأخفش الأكبر، عبد الحميد بن عبد المحيد، أخذ عنه يونس، وأبو عبيدة، وسيبويه، وله ألفاظ لغوية انفرد بنقلها عن العرب. ينظر: تماريخ العلماء النحويين: ١٠٩، ١٣٨، ١٣٩، وإنباه الرواة: ١٠٥/، ١٥٨، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٦٦/٤، ١٦٦، والمقتضب: ١٧/٣؛ والحصائص: ٩٧/٢؛ والتبصرة: ٢١٨٨؛ والمبصرة: ١٩٨١، ١٩٨٠؛ وشَرَح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٩٨٠؛ والحمل: ٣٠٩؛ وشرح الكافية الشافية: ٢٠٤٨، ١٩٨١، ١٩٨١؛ والارتشاف: ٢٠٤/١، وشروح الشافية.



والمحرور، وقد ذكر أبو حَيَّان (١) وابن عقيل (٢) أن هذه اللغة ليست لازمةً لربيعة؛ إذ في أشعارهم الوقفُ كثيرٌ جدًا على المنصوب المنوّن بالألف، ولهذا لم يذكر سيبويه هذه اللغة، وقد حكاها: «أبو الحسن [الأخفش]، وأبو عبيدة، وقطرب، وأكثر الكوفيين) (٢).

الثانية: لغة أزد السراة؛ وهي أن يبدل التنوين في المرفوع واوًا، وفي المنصوب ألفًا، وفي المحرور ياءً، وذكر المازنيّ: أنها لغة قومٍ من اليمن، وليسوا بفصحاء (٤).

الثالثة: لغة سائر العرب؛ وهي أن يوقف على المرفوع والمحرور بالسكون، فيقال: هذا زيد، ومررت بزيد، ويوقف على المنصوب بالألف، فيقال: رأيت زيدا؛ وإنما عوضوا من التنوين في المنصوب ألفًا ولم يعوضوا في المرفوع واوًا والمحرور ياءً؛ لأن الياء والواو ثقيلان، والألف أخف منهما، والوقف يطلب الحفيف، ويبتعد عن الثقيل، فأثبتوا الحفيف، وحذفوا الثقيل.

1٢ وذكر الصيمري تعليلاً آخر وهو أنهم لو عوضوا في المرفوع واوًا لأشبه آخر الاسم آخر الفعل، وليس في كلام العرب اسمٌ آخره واو قبلها ضمة لازمة، ولو عوضوا من المحرورياء لالتبس بالمضاف إلى المتكلم، ولم تعرض هذه الوجوه في ١٥ الألف.

ومسألة الوقف على المنون أمر متفق عليه بين النحاة، وإنّما اعتراض الرضي هنا على ابن الحاجب في أسلوب عرضه لهذه المسألة، وما ذكره الرضي يعد مستقيمًا لو أنه ذكر أنه لا داعي لقوله (في الواو والياء)؛ لأنه لم يصبح المحرور والمرفوع ذا واو أو ياء أصلاً، حتى يحترز منهما، ولذلك لم أحد أحدًا من النحاة ذكر نحوًا من

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف: ٣٩٢/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المساعد: ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف: ٢/١١ ٣٠ والمساعد: ٣٠٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبصرة: ٧١٨/٢.



هذا، ولو كان يريد أن يبيّن لغة الأزد لكان له أن يقول: «والأزدُ في المرفوع والمحرور بالواو والياء، وغيرهم بالحذف»(١).

(١) بغية الطالب: ٩٩.



## المسألة الرابعة عشرة:

قال ابن الحاجب في الوقف: «وقلبها وقلب كلِّ ألف همزةً ضعيف، وكذلك تلبُ ألف نحو حُبلي همزة أو واوًا أو ياءً»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (همزة) لم يكن محتاجًا إليه مع قوله قبل (قلب كل ألف همزة)»(٢).
وافق الرضيّ في هذا الاعتراض ركن الدين(٢)، واليزديّ(٤)، وزادا عليه أن قول
ابن الحاجب (وقلبها) يغنى عنه قولُه (وقلب كل ألف...).

وقد حاول الحاربرديّ أن يعتذر لابن الحاجب، فقال: «عَدَلَ إلى هذه العبارة؛ لأنه لو اكتفى بقوله (وقلب كل ألف همزة) لاحتمل أن يتوهم متوهّم أن المراد هي الألف التي تكون ثابتة حالة الوصل، وألف التنوين لم تكن ثابتة في حال الوصل. ومنشأ ذلك التوهّم استبعاد أنّ التنوين إذا انقلب في الوقف ألفًا انقلب الألف بعد ذلك همزة، وهو ظاهر. وأيضًا لمّا كان يذكر أنّ ألف (حُبلى) تنقلب واوًا أو ياء، يوهم أنّه مختصٌّ بهذا ومخرج من قوله (كل ألف) فلذلك أفردها بالذكر (٥)، وقد ردّ عليه اليزديّ بقوله: «وتعلم أن التعميم المستفاد من لفظ (كل) يستوعب صورة الانقلاب أيضًا، فثبت أن هذا الاعتذار تكلّف (٢٠).

١٥ وبيّن أن العبارة السليمة هي أن يقول: «وقلب كل ألف همزة، وما للتأنيث؛ خاصة واوًا أو ياء خاص بالتأنيث؛ إذا سلّمنا أنّ قلب الألف واوًا أو ياء خاص بالتأنيث؛ إذ في ذلك نظرٌ، سيبيّن في مسألة قادمة (٧).

١٨ ولهذا فقد كرّر ابن الحاجب في عبارته من غير داع؛ ولا يستقيم مـا أورده الحاربردي؛
لأن تنسيق العبارة لم يكن مستقيمًا، وكان عليه أن يذكر نحو ما أورده اليزدي.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٨٤٠/٢، ٨٤١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٧٦/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ٢٧٧٦/١ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المسألة الثامنة في الرأي النحوي، ص٢٦١.



## المسألة الخامسة عشرة:

- قال ابن الحاجب في الوقف: «ونَقْل الحركة فيما قَبْلَه ساكنٌ صحيحٌ إلاّ الفتحةَ إلاّ في الهمزة، وهو أيضًا قليلٌ، مثلُ هذا بَكُرْ وحَبُقْ، ومررت بِبَكِرْ، وخبِئ، ورأيت الحَبَأ، ولا يقال رأيت البَكرْ، ولا هذا حِبُر، ولا من قُفِلْ، ويقال: هذا الرِّدُقُ ومِن البُطئ، ومنهم من يفرّ فيتبع»(١).
- ت يقول الرضيّ: «قوله (ومنهم من يفرّ فيتبع) يعني في المهموز في الأحوال الثلاث، وكذا غير المهموز، وإن لم يذكره المُصنّف، والفرق بين المهموز وغيره أنّ المهموز يغتفر فيه الأداء إلى الوزن المرفوض فيجوز ذلك كما يجوز الاتباع، وأما غير المهموز فلا يجوز فيه إلا الاتباع»(٢).
  - ذكر النحاة<sup>(٣)</sup> شروطًا للوقف بالنقل وهي:
  - ١- أن يكون النقل إلى ساكن، فلا يصحّ النقل في الرّجُل.
  - ١٢ أن يكون الساكن صحيحًا، فلا يصح النقل في الدار، والعون، والبين.
     ٣- ألا يكون مضاعفًا نحو: العلّ.
    - ٤- أن يكون الحرف المنقول منه صحيحًا، فلا ينقل من غَزْو.
- الا يؤدي النقل إلى عدم النظير، فلا يصح النقل في: انتفعت بيسر؛ لأنه يؤدي إلى وزن مفقود في الأسماء وهو: فُعِل، ولا في: هذا بِشْرٌ، لأنه يؤدي إلى وزن مفقود في الكلام وهو: فِعُل؛ وإنما يجوز في هذا الاتباع، كما ذكر الرضي وزن مفقود في الكلام وهو: فِعُل؛ وإنما يجوز في هذا الاتباع، كما ذكر الرضي وغيره، ويستثنى من هذا الشرط المهموز، فإنه يجوز النقل وإن أدّى إلى عدم النظير؛

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل: ٣٢٩؛ وأوضح المسالك: ٦/٤٦/٤ والتصريح: ٣٤١/٢، ٣٤٢؛ والهمع: ٣٩٤/٣، ٣٩٤، ٩٩٤، ٩٩٤، ٩٩٤، ٩٩٥ (بيروت) ؛ والأشموني: ٢١٢/٤.



لأن الهمزة خفية، وسكون ما قبلها يزيدها خفاءً، فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها أكثر من غيرها؛ لأنه يبيّنها(١).

٣ - ألآ تكون الحركة المنقولة فتحة في غير المهموز، وهو شرط لم يره الكوفيون مطلقًا(٢).

وقول ابن الحاجب (منهم من يفرّ فيتبع) يحتمل في تفسيره أمران:

الأول: قد يفهم منه إرادته لغير المهموز؛ إذ إنّ المهموز يحوز فيه النقل وإن أدّى إلى عدم النظير، فلا فرار منه، وإنما الفرار في غير المهموز، الذي لا يحوز فيه النقل، إذا أدّى إلى عدم النظير. وإلى هذا مال اليزديّ(٣)؛ إذ أجاز الاتباع في غير المهموز.

الثاني: أن هذا يعد خاصًا بالمهموز على معنى أن بعض تميم تستثقل النقل في المهموز إذا أدّى إلى عدم النظير فتتحامى ذلك وتفر إلى الاتباع، وهو أقرب إلى ١٢ مراد ابن الحاجب، من خلال ما ذكره في الإيضاح<sup>(٤)</sup> والشرح<sup>(٥)</sup>.

وذكر ركن الدين (٢) والنيسابوري (٧) أنه لا يحوز الاتباع في نحو حِبْر وقُفْل؛ لأن اجتماع الساكنين في مثلهما ليس مستثقلاً استثقاله إذا كان الحرف الموقوف ١٥ عليه همزة ساكنة ما قبلها ساكن.

وقد ذكر سيبويه(٨) أن الاتباع لغة بعض تميم، إِلاَّ أن الأمثلة التي أوردها خاصة

<sup>(</sup>١) ينظر: شر ع المُفَصَّل لابن يعيش: ٧٣/٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهمع: ٣٩٦/٣. (بيروت).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ٢/٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ٢٨ب.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ٢٢١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب: ١٧٧/٤.



بالمهموز؛ وهو رأي الزَّمَخْشَرِيّ(١).

وأشار إلى حواز الاتباع ابن يعيش<sup>(٢)</sup>، وأبو حيَّان<sup>(٣)</sup>، والسيوطيّ<sup>(٤)</sup>.

# ٣ وقف أهل الحجاز:

لم يشر ابن الحاجب إليه، وهو نوع من أنواع الوقف بـالنقل(°)، إلاّ أنـه ذكـره في الإيضاح(۲)، ونصّ عليه سيبويه(۷) وغيره.

روقف أهل الحجاز هو (^): أنهم إذا نقلوا حركة الهمزة حذفوها، ووقفوا على حامل حركتها، كما يوقف عليها مستبدًا بها، فيقولون: هذا الخب، ورأيت الخب، ومررت بالخب، فيصير الساكن الذي يحرّك آخر الكلمة فيجري عليه ما جرى على الصحيح إذا وقف عليه في الوجوه الستة: الإسكان، والروم، والإشمام، والإبدال حيث يكون، والتضعيف.

هذا كله إذا كان ما قبل الهمزة ساكنًا، أما إذا تحرّك ما قبلها فإن أكثر العرب يقف عليها كما يقف على المهموز دون نقل، وذلك لأن حركة ما قبلها تُبيّنها، فيحرى في الموقوف عليه الإسكان والروم والإشمام، فيقال: خذا خطأ، وأكمُوْ، وممتلئ.

<sup>(</sup>١) ينظر: المُفَصَّار: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شَرَّح المُفَصَّل: ٧٢/٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الارتشاف: ٣٩٩/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الهمع: ٣٩٥/٣ (بيروت) .

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب: ١٧٧/٤-١٧٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣١٢/٢-٣١٤؛ وشرح الكافية الشافية: ٣١٤-٣١٤) والتوطئة: ٣٤٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ٣٠٧/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب: ١٧٩/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: التسهيل: ٣٢٩؛ والارتشاف: ١/١، ٤٤ والهمع: ٣٩٦/٣ (بيروت) .



أما الحجازيون فإنهم يخففون الهمزة إذا وليت متحركًا بقلب الهمزة حرف علة مجانسٍ لحركة ما قبلها، فيقال: هذا خطا، ورعيت الكلاً، وهذه أكمو، وهذا مُمْتلي؛ وليس فيها من وجوه الوقف إلا الإسكان(١) لعدم إمكان غيره.

وكان على ابن الحاجب أن يذكر وقف أهل الحجاز، ما دام أنه ذكر نظيره من وقف القبائل التميمية والأسدية.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣١٣/٢، ٣١٤؛ وشَرَّح المُفَصَّلِ لابن يعيش: ٧٣/٩؛ والتبيان في تصريف الأسماء: ٣٤٥.



#### المسألة السادسة عشرة:

قال ابسن الحاجب: «ذو الزيادة: حُروفها: اليوم تنساه، أو سألتمونيها، أو السّمان هويت: التي لا تكون الزيادة لغير الإلحاق والتضعيف إلا منها»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (أي التي لا تكون الزيادة... إلخ) يعني ليس معنى كونها حرف الزيادة أنها لا تكون إلاّ زائدة؛ إذ ما منها حرف إلاّ ويكون أصلاً في كثير من المواضع؛ بل المعنى أنه إذا زيد حرف على الكلمة لا يكون ذلك المزيد إلاّ من هذه الحروف، إلاّ أن يكون المزيد تضعيفًا، سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره كقردد، وعبّر، فإن الدال والباء ليستا منها، فالحرف المضعف به -مع زيادته- يكون من حميع حروف الهجاء: من حروف الزيادة كعلّم وحمّع، ومن غيرها كقطّع وسرّح، وقد يكون ذلك التضعيف الزائد للإلحاق كقردد وجلبّب، ولغيره كعلّم، والذي للإلحاق لا للتضعيف لا يكون إلاّ من حروف اليوم تنساه كجدول وزُرقُم والذي للإلحاق لا للتضعيف لا يكون إلاّ من حروف اليوم تنساه كجدول وزُرقُم وعنسك، فلا وجه لقول المُصنّف (لغير الإلحاق والتضعيف) فإنه يوهم أن يكون الإلحاق بغير التضعيف من غير هذه الحروف، وكان يكفي أن يقول: لا تكون الزيادة بغير التضعيف إلاّ منها، فأما الزيادة بالتضعيف سواء كان التضعيف للإلحاق أو لغيره، فقد تكون منها وقد لا تكون»(۱).

والحقُّ إن عبارة ابن الحاجب -كما ذكر الرضيّ- موهمة؛ إذ إن الإلحاق يكون من حروف الزيادة، أو التضعيف، بشرط ألا يكون التضعيف لإفادة معنى، 1٨ كتضعيف العين، إذا لم يكن من زائد إلاّ هو(٣).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣١/٢، ٣٣٢. والزُّرْقُم: الشديد الزَّرَق. (الصحاح: ١٤٨٩/٤) . والعَنْسَل: الناقة السريعة. (الصحاح: ١٧٦٥/٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٣٠/٤؛ وشَرْح المُفَصَّل: ١٥٦/٧؛ وأبنية الإلحاق في الصحاح: ٤٦.



## المسألة السابعة عشرة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والياء زيدت مع ثلاثة أصول فصاعدًا إلاّ في أوّل الرباعيّ إلاّ فيما يحري على الفعل، ولذلك كان يستعور كعضرفوط»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (إلا فيما يجري على الفعل) وهمّ وحقَّه إِلاَّ في الفعل كيدحرج؛ لأن الاسم الجاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء»(٢).

٦ اتفق الصرفيون(٦) على زيادة الياء أولاً، في الأسماء، وفي الأفعال.

أما الأسماء فإنها تزاد مع ثلاثة أصول فصاعدًا نحو: يرمع، ولا تزاد في أول الاسم الرباعي، ولهذا كان يستعور على وزن فعللول، فحكم بأصالة الياء في أوله؛ لأن القول بالزيادة يؤدي إلى بناء غير موجود(٤).

أما الأفعال: فنحو: يقوم، ويقعد، ويدحرج.

وما ذكره ابن الحاجب بقوله (فيما يجري على الفعل) غير مستقيم؛ لأن الاسم الحاري على الفعل لا يوجد في أوله ياء، وليس لدلالة المصطلح أثرٌ في ذلك.

وقد ذكر ابن عصفور -عند حديثه عن يستعور - نحوًا مِمّا ذكره ابن الحاجب بقوله: «فلو جعلنا الياء زائدة لأدّى ذلك إلى شيئين: أحدهما: أن يكون وزن الكلمة يفعلول وذلك بناء غير موجود، والآخر: لحاق بنات الأربعة الزيادة من أولها في غير الأسماء الجارية على الأفعال وذلك غير موجود في كلامهم»(٥). وهو استدلال بأمر لا يكون في الياء، وإنما في غير الياء وهي الميم، والهمزة ولذلك فقولهم:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشاقية: ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٢٣٦/٤، ٢٦٦، والمقتضب: ٥٧/١؛ والأصول: ٢٣٤/٣؛ وسر الصناعة: ٢٧٦٧؛ والممتع: ٢٨٨/١؛ وشرح الملوكي: ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الممتع: ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) الممتع: ١/٨٨٨.



«والزيادات لا تلحق بنات الأربعة أولاً إلا الأسماء الحارية على أفعالها نحو مدحرج»(١) يصدق على الميم والهمزة، أمّا الياء فلا. فهو تعميم يحتاج إلى تقييد.

مذا وقد كان حديث ابن الحاجب في شَرْح المُفَصَّل مستقيمًا عند حديثه عن زيادة الياء أولاً إذ يقول: «لم يثبت أولاً زيادتها مع الأربعة إلاّ في الأفعال المضارعة، لا في غيرها من الأسماء»(٢)؛ وهذا رَدُّ منه على ما ذكره في الشافية، ولعل هذا الوهم متعلق بعبارة ابن الحاجب، وليس متعلقا بالقواعد الصرفية؛ لأن هذا يستبعد من فهم ابن الحاجب لمثل هذا الأمر.

(١) الأصول: ٢٣٧/٣.

(٢) الإيضاح: ٣٧٩/٢.



#### المسألة الثامنة عشرة:

قال ابن الحاجب: «الإمالة: أن يُنْحَى بالفتحة نحو الكسرة، وسببُها قصدُ المناسبة لكسرة أو ياء، أو لكون الألف منقلبة عن مكسورٍ أو ياء، أو صائرةً ياءً مفتوحة، وللفواصل، أو لإمالة قبلها على وجه»(١).

يقول الرضي: «قوله (أو لكون الألف منقلبة عن مكسور) عبارة ركيكة؛ لأن تقدير الكلام قصد المناسبة لكون الألف منقلبة عن مكسور؛ إذ هو عطف على قول (لكسرة) فيكون المعنى أنك تقصد مناسبة صوتك بالفتحة والألف الممالتين لكون الألف عن ياء أو لكون الألف صائرة ياء»(٢).

اعتراض الرضيّ هنا: أن عبارة ابن الحاحب (أو لكون الألف منقلبة...) تفيد: أن سبب قصد المناسبة كون الألف منقلبة عن مكسور أو ياء، وإنما المعنى كما ذكر الرضيّ: «قصد مناسبة صوت نطقك بالألف بصوت نطقك بـأصل تلك الألف فر الرضيّ: «قصد مناسبة عن ياء أو واو مكسورة كباع وخاف»(۲)؛ فقصد المناسبة يكون بين ما يقتضى الإمالة وما يمال(۲).

وذكر الأشموني(٤) أن قصد المناسبة هو فائدة الإمالة، وقد تكون الفائدة للتنبيه

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٣٩٧/٢.

وقد فسر السيوطي معنى التناسب فقال: «وذلك أن الألف والياء وإن تقاربا في وصف قد تباينا من حيث إن الألف من حروف الحلق والياء من حروف الفم، فقاربوا بينهما بأن نَحوا بالألف نحو الياء، ولا يمكن أن يُنحى بها نحو الياء حتى ينحى بالقتحة نحو الكسرة فيحصل بذلك التناسب». الهمع: ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأشموني: ٢٢٠/٤.



على أصل الألف، وأسباب الإمالية هي المجوّزة لها، واتفق الصرفيون(١) على أن الأسباب تعود في مجملها إلى شيئين: هما: الكسرة، والياء؛ وتتعدد بعد ذلك الأسباب التفصيلية بين القوي منها والضعيف؛ وقد أوفى الصرفيون هذا الباب حقّه، مما يغني عن إعادته هنا(٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن السراج أسباب الإمالة فعدها ستةً، ووافقه كثيرون، وزاد سيبويه ثلاثة أسباب؛ وعدها ابن الحزري عشرة. ينظر: النشر ٢٠/٢؛ وجعلها الأشموني في قسمين: لفظية ومعنوية؛ وليست الإمالة لغة كل العرب، وإنما هي في تميم ومن حاورهم من سائر أهل نحد كأسد وقيس، وأهل الحجاز لا يميلون إلا قليلا من الألفاظ في مواضع قليلة، وهم يفخمون بالفتح وهو الأصل.



<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ١١٧٤-١٤٣ والمقتضب: ٣٢٣-٤٧ والأصول: ٣٠-١٦٠٠ والحمل: ٣٠٣ والحمل: ٣٣٠ والحمل الكتاب: ١٢٠٠ والتبصرة: ٢٠٠٧ والمُفَصَّل: ٣٣٥ واللباب: ٢/٥٤ وشَرْح المُفَصَّل لابن عيش: ٥٥٩ والتوطئة: ٣٣٧ والتسهيل: ٣٢٥ والكافية الشافية: ١٩٧٠/٤ والارتشاف: ٢٣٨/١ والارتشاف: ٢٣٨/١ والهمع: ٣٧٥/٣ (ط بيروت) وغيرها.



### المسألة التاسعة عشرة:

قال ابن الحاجب في الإمالة: «والمنقلبة عن مكسور نحو خاف، وعن ياءٍ تحو نابٍ والرَّحَى وسَالَ ورمى»(١).

يقول الوضيّ: «قوله (عن مكسور) أي: عن واو مكسور؛ ليس ذلك على الإطلاق، بل ينبغي أن يقال: عن مكسور في الفعل؛ لأن نحو رجل مَالٌ ونالٌ وكبشٌ صافّ أصلها مَوِلٌ ونَوِلٌ وصوفٌ، ومع هذا لا يمال قياسًا، بل إمالة بعضها لو أُميلت محفوظة»(٢).

اعتراض الرضيّ هنا على إطلاق ابن الحاجب في قوله (مكسور) فكأنه ينصرف إلى الفعل والاسم، والمقصود هو الفعل فقط؛ لأن الكسرة لا تؤثر في المنقلبة عن واو في الاسم عند ابن الحاجب، كما سيأتي (٣)، ولعلّه رأى أن ذكر المثال (حاف) ينبئ عن المقصود.

وقد سبق لابن الحاجب أن أطلق في قوله: «ولا تؤثّر الكسرة في المنقلبة عن ١٢ واو»(٤) ولم يقيّد ذلك بالاسم.

ولا يتوجّب الفهم في قوله (عن مكسور) أي عن ياء أو واو؛ لأن الياء سبب تامٌّ لا يحتاج إلى سبب آخر (٥).

١٥ يقول أبو عليّ: «وفيما كان لامه ألفًا منقلبة عن واو في الأسماء، إنما جاءت في حروف قليلة تحفظ حفظًا؛ فإذا لم تطّرد في (عصًا وقفًا) ونحوه في الاسم فهي أحدر ألاّ تكون في (باب ومال)»(١).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/١٠، ١١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسألة السادسة في القواعد الصرفية، ص٢٠٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٨/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٦) التعليقة: ١٨١/٤.



#### المسألة العشرون:

قال ابن الحاجب في قلب الواو ياءً وهي لام: «وتُقْلَبُ الواو ياءً إذا وقعت مكسورًا ما قبلها، أو رابعةً فصاعدًا، ولم ينضمَّ ما قبلها، كدُعِيَ، ورَضِيَ، والغَازِي، وأغْزَيت، وتغَزَّيْتُ، واستَغْزَيْتُ، ويُغْزَيَان، ويَرْضَيَان»(١).

يقول الرضيّ: «فكان على المُصنَف أن يقول: ولم يُضَمّ ما قبلها ولم يحز قلبها ألفًا، ليخرج نحو أغزى، وليس قوله (ولم يَنْضَم ما قبلها) على الإطلاق، بل الشرط أن لا ينضمّ ما قبلها في الفعل نحو: يَغْزُو ويَدْعُو، وأما في الاسم فيقلب ياء نحو الأدلى جمع الدَّلُو والتغازي، وكان الأولى به أن يقول مكان قوله ولم ينضمّ ما قبلها: وانفتح ما قبلها، وأن يؤخر ذكر نحو يدعو إلى قوله (وتقلب الواو طرفًا بعد ضمة) كما نذكر »(٢).

ويؤيد الرضي كلامُ سيبويه؛ إذ يقول: «واعلم أنّ الواو إذا كان قبلها حرف الاسم، وكانت حرف الإعراب قلبت ياءً وكسر المضموم كما كسرت الباء في مبيع، وذلك قولك: ذَلْوٌ وأَدْل وأحق كما ترى، فصارت الواو ههنا أضعف منها في الفعل حين قلت: يغزُو، ويسرُو»(٣).

١٥ وواضح أن سيبويه يقلب الواو ياءً في الاسم وإن انضمَّ ما قبلها.

ثمّ إن ما ذكره الرضيّ من قوله: (وكان الأولى به أن يقول...) يجعل ابن الحاجب سالمًا من الاعتراض لو ذكر ذلك؛ غير أنّ الرضيّ اضطرب في ذلك، فذكر أولاً أنه كان ينبغي أن يقول: (ولم يضمّ ما قبلها ولم يحز قلبها ألفًا) ثم عاد ورأى ألّ يذكر هنا (ولم ينضمّ ما قبلها)، وترك الشرط الثاني الذي أضافه، ورأى أن يقال: وانفتح ما قبلها؛ ويؤخر: يدعو ويغزو إلى الفصل الثاني؛ لأن انضمام ما قبل الواو

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣/١٦٠، ١٦١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٨٣/٤.



يخص ّنحو (يدعو ويغزو) ولذا فإن قول ابن الحاجب (بخلاف يدعو ويغزو) يوهم أنّ لها حكمًا لم يُشِر إليه من قبل، وليس كذلك، فقد عناه بقوله (ولم ينضم ما قبلها).

وكثير من الصرفيين (١) يذكر شرط قلب الواو ياءًا وجوبًا إذا وقعت رابعة فصاعدًا بعد فتح، ولم يُشِر غير الزَّمَحْشَرِيّ (١) إلى شرط ألاَّ ينضم ما قبلها؛ لأن هذا الشرط قد يُعلم من مناسبة الضمة للواو في الفعل، كما عُلِم أيضًا أن الواو تقلب ياء إذا وقعت بعد كسرة، ولهذا لم ينبّه إليه هنا.

ولعل ابن الحاجب لم يخصص قوله (ولم ينضم ما قبلها) بالفعل؛ لأنه سيذكر بعد ذلك الاسم، بقوله «وتقلب الواو طرفًا بعد ضمّةٍ في كل متمكّن» (٣). إلاّ أن ابن يعيش (٤) حين فسر كلام الزَّمَخْشَرِيّ ذكر أن ذلك في الاسم والفعل، فالفعل نحو يعيش ويغزو، والاسم نحو: عَرْقُوَة، ولهذا لو قال ابن الحاجب (وانفتح ما قبلها) لنحرج نحو عرقوة؛ وإن كان قد خرج بالقيد الذي ذكره وهو (ولم ينضم ما قبلها).

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب: ١٣٦/١؛ والمنصف: ١٦٤/٢؛ وسرّ الصناعة: ٧٣٧/٢؛ والتبصرة: ٨٢٧/٢؛ وشرّح المُقَصَّلُ لابن يعيش: ٩٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُفَصَّل: ٣٩١.

<sup>(</sup>٣) الشافية: ١٥٠. وينظر: شرح الشافية لزكريا الأنصاريّ: ٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٤) شَرْح المُفَصَّل: ١١٥/١٠.



## المسألة الحادية والعشرون:

قال ابن الحاجب في قلب الياء ألفًا، والهمزة ياءً في فعائل وشبهه: «وتقلب الياء إذا وَقَعت بعد همزةٍ بعد ألفٍ في باب مَسَاجِدَ وليس مفردُها كذلك ألفًا، والهمزة ياءً، نحو مطايا وركايا، وخطايا على القولين، وصلايا جمع المهموز وغيره، وشوايا جمع شاويةٍ، بخلاف شواء جمع شائية من شأوتُ، وبخلاف شواء وجواء، جمعي شائية وجائية على القولين فيهما، وقد جاء أداوى وعَلاَوى وهَراوى مراعاةً للمفرد»(١).

يقول الرضي: «قوله (فيهما) أي: في شَوَاءِ جمع شائية من شِئْتُ مشيئة، وفي جَوَاءٍ جمع حائية من حئت محيئًا، وكلاهما من باب واحد؛ إذ هما أحوفان مهموزا اللام، فلم يحتج إلى قوله (فيهما) وليس القولان في شَوَاءِ جمع شائية من شأوت؛ إذ لا قلب فيه عند الخليل؛ لأنّه إنما يقلب حوفًا من احتماع الهمزتين»(٢).

وقد أيّد الرضيّ في اعتراضه هذا اليزديّ فقال: «وإنّما جاء بمثالين، وإن كانا من نحو واحد؛ لأن أحدَهما من يَفْعَل بالفتح، والآخر من يَفْعِل بالكسر؛ إذ لا فرق بينهما إلاّ بهذا الوحه، ولو اكتفى بأحدهما جاز»(٢)؛ ولا أثر لاختلاف بابي جواء وشواء في القلب هنا، ولهذا لو اكتفى بحواء كان أولى؛ حتى لا تلتبس شواء بتلك التي هي من شأوت.

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٧، وشرح الشافية للرضيّ: ١٧٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٨١/، ١٨٢، والرضيّ يشير إلى الخلاف بين الخليل وسيبويه؛ إذ إن الخليل يـرى أن نحو حواء ليس فيه قلب، وإنما هو منقول عينه إلى لامه، وسيبويه يرى أن القيـاس هـو قلـب عينـه وهـي الياء إلى اللهمزة لأنها وقعت عينًا لاسم فاعل فعل اعتلت فيه، ثم قلبـت الهمزة التي هـي لام الفعـل يـاء لاحتماع الهمزتين ثم أعلت إعلال قاض... ينظر: الرضيّ: ٩/٣-٥٦٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٣/٢.



# المسألة الثانية والعشرون:

قال ابن الحاجب: «الإبدال: جعلُ حَرفٍ مكان حَرفٍ غيرهِ، ويُعرفُ بأمثلةِ اشتقاقه كتُراثٍ وأُجُوهٍ، وبقلَّة استعمالهِ كالنَّعَالي، وبكونه فرعًا والحرفُ زائلًا كَضُوَيرب، وبكونه فرعًا وهو أصل كمُوَيه، وبلزوم بناءِ مَجْهُولِ نجو هَرَاقَ واصطـبر وادّارك (١).

يقول الرضيّ: «قوله (وهو أصل) أي: الحرف المبدل منه أصل كواو مُوَيّه وهائه، ولا شكّ في انغلاق ألفاظه ههنا ١٩٠٠.

انغلاق ألفاظ ابن الحاجب حصل لحذف كثير من الألفاظ التي تفيد المعنى المراد، واستخدامه لضمائر تعود على ألفاظ بعيدة، أو مُقَدَّرة، وتقدير الكلام: بكون اللفظ فرعًا في لفظ آخر، والحرف أصلٌ في الفرع، فالحرف الذي بإزائه في الأصل يكون بدلاً (٣)، كمُويه، فإنها فرع ماء لكونه تصغيره (٤)؛ والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها؛ ولو لم يوضّح مراده بالمثال لانغلق تمامًا؛ ولهذا قال ابن الناظم: «سياق 17 وقوعه معطوفًا ومعطوفًا عليه ما يعرف به إبدال الحرف من غيره، يقتضي أن يكون الهاء في (مُوَيه) بدلاً عن الهمزة في (ماء) كما أنّ الواو في (ضويرب) بدل من الألف في (ضارب) وهو لا يريد ذلك، وإلاّ لم يكن في التفريق بين الزائد والأصليّ 10 فائدة، وإنما يريد أنّه يعرف من كون المثال فرعًا والحرف غير مزيد أنه بدل منه ما في الأصل، وكلامه هذا لا يدل على ذلك أصلاً، ولو كان دالاً لكان منقوضًا بنحو: (أوائل وعيائل)، فإنه فرع والهمزة فيه غير مزيدة، ومع ذلك فليس ما في الواحد بدلاً 11

<sup>(</sup>١) شرح الشافية للرضيّ: ١٩٧/٣؛ والشافية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٩٨/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للحاربردي: ١/١٥١/ والصافية: ٥٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ١٥٤/١ وفيه: «ماءٌ فاعلم وإنما أصل الهاء، وتصغيره مُويه فاعلم، وجمعه أمواه ومياه». والمنصف: ٢٩٨/٢؛ وسر الصناعة: ٢٩٠/٢؛ واللباب: ٢٩٨/٢؛ والممتع: ٣٤٨/١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٥/١٠.



منها، وإنما هي بدل مما في الواحد»(١). وابن الناظم يشير إلى انغلاق ألفاظ ابن الحاحب هنا، وصعوبة فهم مراده، ولم يذكر الرضي ما ذكره ابن الناظم هنا في رده على ابن الحاحب بنحو (أوائل)، غير أن الحاربردي ردّ على ابن الناظم بقوله: «وهو مدفوع؛ لأنه لا يلزم من كون الهمزة غير زائدة في الفرع أن تكون أصلية فيه، فالهمزة في أوائل وإن كانت غير زائدة فليست أصلية بل هي منقلبة عن الواو»(١). وقد ردّ اليزدي على الحاربردي بقوله: «لأن الانقلاب لا يخرج الحرف عن الأصالة، ألا تراك تقول: ميزان مفعال، وإن كانت الياء منقلبة عن الواو»(١).

الأصل لا ينافي المنقلب، ما دام أنَّ أصله ليس زائدًا.

<sup>(</sup>١) بغية الطالب: ٢٣٤، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٨٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣١/٢.



### المسألة الثالثة والعشرون:

قال ابن الحاجب: «الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكنٍ فمتحرك من محرج واحدٍ من غير فصل، ويكون في المثلين والمتقاربين؛ فالمثلان واجبٌ عند سكون الأول إلا في الهمزتين إلا في نحو السّأال والداّات»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (إلا في الهمزتين) ليس الإطلاق بوجه، بل الوجه أن يقال: الهمز الساكن الذي بعده همز متحرك: إمّا أن يكونا في كلمة، أو في كلمتين، فإن كانا في كلمة أدغم الأول إذا كانا في صيغة موضوعة على التضعيف، كما ذكرنا في تخفيف الهمزة، وفي غير ذلك لا يدغم، نحو قِرَأْي على وزن قِمَطْرٍ من قرأ وإن كانا في كلمتين نحو اقْرَأ آية، وأَقْرِئ أباك، وليقرأ أبوك؛ فعند أكثر العرب على ما ذهب إليه يونس والخليل يجب تخفيف الهمزة، فلا يلتقي همزتان، وزعموا أنّ ابن أبي إسحاق كان يُحقّق الهمزتين، وأناس معه قال سيبويه: وهي رديئة، وقال: فيجب الإدغام في قول هؤلاء مع سكون الأولى، ويجوز ذلك إذا تحركتا نحو قرأ أبوك، قال السيرافي: توهم بعض القراء أن سيبويه أنكر إدغام الهمزة، وليس الأمر على ما توهموا؛ بل إنما أنكره على مذهب من يخفف الهمزة، الهمزة، وليس الأمر على ما توهموا؛ بل إنما أنكره على مذهب من يخفف الهمزة، يعنى على تلك اللغة الرديئة» (٢).

يقول سيبويه في ذلك: «وأمّا الهمزتان فليس فيهما إدغام في مثل قولك: قرأ أبوك وأقرئ أباك؛ لأنك لا يحوز لك أن تقول: قرأ أبوك فتحققها فتصير كأنك إنما أدغمت ما يحوز فيه البيان؛ لأن المنفصلين يحوز فيهما البيان أبدًا، فلا يحريان محرى ذلك، وكذلك قالته العرب، وهو قول الحليل ويونس. وزعموا أنّ ابن أبي محرى ذلك، وكذلك قالته العرب، وهو قول الحليل ويونس. وزعموا أنّ ابن أبي إسحاق كان يحقّق الهمزتين وأناس معه. وقد تكلّم ببعضه العرب وهو رديء،

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٣٦/٣. وينظر: شرح الكتاب للسيرافيّ: ٤٨٣/٦.



فيجوز الإدغام في قول هؤلاء، وهو رديء»(١).

وقد تابع الصرفيون<sup>(٢)</sup> سيبويه في ذلك.

- ولم يُشر ابن الحاجب إلى هذه اللغة، وهو ما اعترض عليه الرضيّ. مع أنّ ابن الحاجب أشار إلى ذلك في شرحه على المُفَصَّل (٣)، ولعلّه نظر إلى أن هذه اللغة لا تستحقّ أن تذكر في هذه المقدمة المختصرة.
- أما الهمزتان إذا وقعتا في كلمة واحدة، فإنه يجوز الإدغام، ولم يخالف فيها
   أحد.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المقتضب: ١٩٨١، ١٩٨، والأصول: ٤١٣/٣؛ والتبصرة: ٩٣٧/٢؛ واللباب: ٤٧٢/٢؛ وشرح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٩٣٤/٠؛ والتسهيل: ٣٢٢؛ وشرح الكافية الشافية: ٢١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح: ٤٩٧/٢. وقد تناول بعض شُرَّاح الشافية التفصيل في هذه المسألة ومنهم: ركن الدين: ١٣٣٧/٢ والحاربرديّ: ٩٠٤/٢.



#### المسألة الرابعة والعشرون:

قال ابن الحاجب: «الإدغام: أن تأتي بحرفين ساكِنٍ فمتحركٍ من محرج واحدٍ من غير فصلٍ، ويكونُ في المثلين والمُتقاربين؛ فالمثلان واحبٌ عِنْدَ سُكون الأَوَّل إلاّ في الهمزتين إلاّ في نحو السّأال والدّأاث، وإلاّ في الألفين لتعذره»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وإلاّ في الألف) لما قال: (واحب عند سكون الأول)

ولم يقل: مع تحرك الثاني، أوهم أنّ الألف يدغم في مثله؛ لأنه قد يلتقي ألفان،
وذلك إذا وقفت على نحو السماء والبناء، بالإسكان كما مرّ في تحفيف الهمزة
فإنّك تجمع فيه بين ألفين، ولا يحوز الإدغام؛ لأن الإدغام اتصال الحرف الساكن
بالمتحرك، كما مرّ، والألف لا يكون متحركا، والحق أنّه لم يحتج إلى هذا
الاستثناء؛ لأنه ذكر في حد الإدغام أنه الإتيان بحرفين: ساكن فمتحرك، والألف لا يكون متحركاً،

۱۲ لمّا كانت الألف ساكنة، ولا تقبل الحركة، فإنه لا يصلح فيها الإدغام، ولذا قال سيبويه: (لأن الألف لا تدغم في الألف؛ لأنهما لو فُعِل ذلك بهما فأجريتا محرى الدالين والتاءين تغيّرتا فكانتا غير ألفين)(٢) وهو يقصد أن الثاني من المدغم لا يكون إلا متحركًا، والألف لا تحرك، فتحريكها يؤدي إلى قلبها همزة، والأول لا يكون إلا كالثاني وإن كان ساكنًا، فامتنع فيها مع ما قاربها ما امتنع فيها مع مثلها(٤)، وعلَّلَ الصيمريّ بتعليل آخر قوي، يقول: (افالذي لا يُدغم ولا يُدغم فيه: الألف؛ لأنه حرف ضعيف الاعتماد، يخرج بهواء الصوت)(٥) وهو تعليلٌ جيدٌ يؤيده ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول: ((هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول الإنهان بعرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول الإنهان بعرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول الإنهان بعرف واحد مع اعتماد ما ذكره الرضيّ في تعريف الإدغام؛ إذ يقول الإنهان بعرف واحد مع اعتماد ما في المناه الإنهان بعرف واحد من ضعيف الإدغام والمناه في المناه المناه والمنها في المناه والمناه والمن

(١) الشافية: ١٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٣٣/، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٣٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) التبصرة: ٢/٩٣٣.



على مخرجه قويّ ١١١١ ولا يمكن في الألفين هذا الاعتماد القويّ فتعذّر الإدغام.

وكلا التعليلين قويّان، ويكمّل أحدهما الآخر، ولهذا فإن قول ابن الحاجب «ساكن فمتحرك» يغني عن ذكر حكم الألف هنا خاصّة، لكونها ساكنة دائمًا، وإن أريد لها الحركة انقلبت إلى حرف آخر؛ ولعلّه أراد أن ينصّ على حكمها من باب زيادة التوضيح، غير أن هذا التوضيح لا يناسب هذا المختصر الموجز.

(١) شرح الشافية: ٣/٥٣٥.



### المسألة الخامسة والعشرون:

قال ابن الحاجب في الإدغام: «وتنقل حركتُه إن كان قبله ساكنٌ غير لينٍ تنحو يَرُدٌ، وسكون الوقف كالحركة»(١).

يقول الرضي: «قوله (غير لين) احتراز عن نحو راد وتُمُود وأُصَيْه، وليس له هذا الإطلاق، بل الواجب أن يقول: غير مَدٌ ولا ياء تصغير؛ لأن نحو أود وأيل نقل فيه الحركة إلى الساكن مع أنّه حرف لين»(٢).

أصل المسألة: أنه إذا كان المُدْغم متحركًا فلا يخلو أن يكون السابق له متحركًا أو ساكنًا، فإن كان متحركًا بقي على حركته وسكن ذلك الحرف المدغم، وأدغم فيما بعده، وإن كان ساكنًا نقل إليه حركة المدغم، وأدغم نحو يَرُدّ ويشدُّ، والأصل: يَرْدُد، ويَشْدُد، نقلت ضمة الدال الأولى إلى الراء فأدغمت، ومثلها يَشْدُد؛ وذلك خوفًا من أن يلتقي ساكنان، وهو الراء؛ لأن أصلها ساكن، والحرف المدغم، فإنه ساكنٌ لأجل الإدغام.

فإن كان الساكن الذي قبله حرف مَدُّ ألفًا أو واوًا أو ياء تصغير لم يُنقل إليه حركة؛ لأن تحريك هذه الثلاثة غير ممكن، وذلك نحو: راد، وتُمُود، وأُصَيْم تصغير ١٥ أَصَمَّ ٣٠٠).

هذا هو الذي عليه أكثر الصرفيين (١)، ولهذا فقول ابن الحاجب (غير لين) يوهم أن الواو والياء إذا كانتا حرفي لين أي ساكنة وما قبلها مفتوح لا ينقل إليها حركة، وليس هذا بصحيح؛ لأنها في هذه الحالة قد تقبل الحركة، أو تقوم

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهمع: ٤٤٤/٣ (بيروت) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٤/٤٣٧؛ وشرح الملوكي: ٥٥٠؛ وشرح الكافية الشافية: ٢١٨٣/٤.



مقامها(١)؛ وإنما الذي لا يقبل الحركة هو حرف المدّ، وياء التصغير للزومها السكون.

وقد ذكر الصيمريّ أيضًا نحوًا مما قاله ابن الحاجب؛ إذ يقول: «إلاّ أن يكون الساكن الأول حرفًا من حروف المدّ واللين فيجوز حينت إلادغام بعده»(٢). وعلى هذا سار ابن عصفور (٣). وسار على نهج الرضيّ في اعتراضه بعض شُرَّاح الشافية (٤).

وابن الحاجب يستخدم أحيانًا مصطلح اللين وقد يريد به المدّ، والعكس، ولعلّه لا يفرق بينهما بدليل أنه سبق أن قال في باب التصغير: «والمدّة الواقعة بعد كسرة التصغير تنقلب ياءً إن لم تكنها»(٥) وقد اعترض عليه الرضيّ حينذاك، فقال: «ولا حاجة إلى التقييد بالمدّة بل كل حرف لين رابعة»(١) وسبق بيان ذلك في موضعه(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: النكت في تفسير كتاب سيبويه: ١٢٥١/٢ وفيه: «فإذا كان قبل الواو الساكنة ضمّة وقبل الياء كسر فهما على منهاج الألف، فلذلك لم يستحسن الإدغام في قولك: هذا ثوب بكرٍ، وعيب بكر، كما يستحسن في قولك: المالُ لك وما أشبهه.

<sup>(</sup>٢) التبصرة: ٢/٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع: ٦٣٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية لنقره كار، وزكريا الأنصاري، في محموعة الشافية: ٢٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الشافية: ٣٥؛ وشرح الشافية: ٢٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المسألة الثامنة في مبحث العبارة ص١٠٢.



## المسألة السادسة والعشرون:

قال ابن الحاجب في الخط: «وأما الوصل فقد وصلوا الحروف وشبهها بما الحرفية، نحو ﴿إِنَّمَا إِلَهُ ﴾، وأينما تكن أكُن، وكلّما أتيتني أكرمتك، بحلاف إنّ ما عندي حسن ، وأين ما وعدتني، وكلّ ما عندي حسن »(١).

يقول الرضيّ: «قوله (الحروف وشبهها) أي: الأسماء التي فيها معنى الشرط أو الاستفهام نحو أينما وحيثما وكلّما، وكان ينبغي أن يقول: بما الحرفية غير المصدرية؛ لأن ما المصدرية حرفية على الأكثر ومع هذا تكتب منفصلة نحو إنّ ما صنعت عجب، وإنما كتبت المصدرية منفصلة مع كونها حرفية غير مستقلة أيضًا تنبيها على كونها مع ما بعدها كاسم واحد؛ فهي من تمام ما بعدها لا ما قبلها»(٢).

فما المصدرية حرف على الراجح، حتى إن ابن خروف قال: إنها حرف الا باتفاق، ورد على من نَقَل فيها خلافًا (٣)، فقال ابن هشام: ((والصواب مع ناقل الخلاف، فقد صرّح الأخفش وأبو بكر باسميتها) (٣)؛ وقال أبو حَيَّان في الحروف المصدرية: ((و(ما) على خلاف فيها أهي اسم أم حرف) (ء). وعلى هذا فليس لدينا دليل قوي على رأي ابن الحاجب في (ما) أهي اسم أم حرف فينبني عليه الحكم، ثمّ إن ما ذكره الرضي في أن نحو: (إن ما صنعت عجب) قال بعض النحاة إنها بمعنى الذي (م) فتكون بهذا موصولة، فلا حاجة إلى الاستثناء؛ لأن (ما) المصدرية قسمها النحاة (المصدرية قسمها النحاة (الأول: المصدرية الظرفية أو الزمانية، نحو (ما دمت حيا) أي مدة

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٤٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢٥/٣؛ والآية رقم ١١٠ من سورة الكهف.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) مغنى اللبيب: ٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) النكت الحسان: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: نتائج الفكر: ١٨٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مغني اللبيب: ٣٩٩، ٤٠٠؛ وأوضح المسالك: ٢٣٧/١؛ وقطر الندى: ١٧٩؛ وهمع الهوامع: ٣٥٢/١. وقد اختار ابن هشام «الزمانية» مصطلحا لما في المغني، و«الظرفية» في الكتابين الآخرين.



دوامي، والثاني: المصدرية غير الظرفية، وهي تلك التي تكون بمعنى الذي، إلا أن بعضهم حعل هناك فرقًا لا يكاد يلمس، يقول السهيلي: "وتلخيص ما تقدم أن (ما) وغيرها من الموصولات إذا عنيت بها المصدر لم يحز أن تكون الصلة فعلاً مشتقًا من ذلك المصدر؛ لأن الصلة كالصفة توضّح الموصول وتبيّنه، والشيء لا يبيّن نفسه؛ إذ لا معنى في الفعل أكثر من الدلالة على المصدر، إلاّ أن تختلف أنواعه، تكون الصلة مميزة بين نوع ونوع» (١)؛ وتوضيح مراده هنا أن (ما) المصدرية يُقصد بها مصدر خاصٌ، فإذا قبل: يعجبني ما صنعت، أي نحو القيام أو الحلوس أو الاجتهاد أو غيره من المصادر الخاصّة، ولهذا لم يحز في المصدرية هنا أن تكون الصلة مشتقة من ذلك المصدر؛ أما إذا كانت الصلة مختلفة الأنواع فيكون المعنى على أن تكون (ما) موصولة؛ لأنها تُناسِب الإبهام المعقود في الاسم الموصول(٢).

ومع هذا الفرق الدقيق في المعنى إلا أنَّه لا يكاد يحصل فرق بينهما في اللفظ، فلا محالة أن تأخذ حكم الموصولة في الوصل والفصل، والموصولة فيها ثلاثة مذاهب (٣): الأوَّل: أنها تكون متصلة مع ما قبلها. وهو رأي ابن قتيبة (٤)، وابن درستويه (٥). الثاني: أنها تكون مفصولة، وهو رأي ابن عصفور (٢).

۱۵ الثالث: أنَّ الغالب أن تكتب موصولة، ويجوز فصلها، وهو اختيار ابن مالك (۷). ولابن الحاجب مخرج في ذلك، حين لم يستثن المصدرية؛ إذ لعلمه ينظر إلى جواز الاتصال.

<sup>(</sup>١) نتائج الفكر: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: كلام المحقق في نتائج الفكر: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهمع: ٤٧٢/٣. (بيروت).

<sup>(</sup>٤) ينظر: أدب الكاتب: ١٧١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: كتاب الكُتَّاب: ١٥٥٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الحمل: ٢/ ٥٥٠ وينظر: الهمع: ٤٧٢/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التسهيل: ٣٣٢.



# ملحق في الاعتراض في مبحث العبارة:

وثمة مسألتان يمكن أن يفاد منهما في هذا المبحث، وقد وردتا في غيره، وهما:

- ٣ المسألة الحامسة في مبحث التعريفات، وقد كان الاعتراض عليها بسبب عبارة ابن الحاجب في تعريف فاعل وتفاعل، ولهذا تردد شراً ح الشافية في تقدير صاحب الحال (متعلقًا بالآخر)، وهذا بسبب فساد نسق العبارة(١).
- ٦ المسألة الأولى في مبحث السماع؛ حيث اعترض الرضي على ما أطلقه ابن الحاجب من حكم في كسر مضارع كل مثال مع أنه لم يطّرد كل ذلك، بل لا بد من تقييد، وهو ما احتاجت إليه عبارة ابن الحاجب؛ إذ كان ينبغي أن يقيد كل
- مثال بالواوي، ثم إِن الكسر ليس بمطّرد في كل مثال واوي وإنما ذلك محصور في أمثلة ذكرها الرضيّ؛ وعلى هذا فإن ابن الحاجب أطلق في موضع التقييد<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر ص٥٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص١٦٨ من هذا البحث.

الفحل الثانيُّ:

# الإعتراضات في الأدلة

- الإعتراض في الاستدلال
  - الإعتراض بالسماع
    - الإعتراض بالقياس
  - الإعتراض بالإشتقاق
- الإعتراض بالنظير وعدمه
- الإعتراض بالرأثي النحوثي
- الاعتراض ببهض أقوال ابن الحاجب نفسه





## مقدمة في الاستدلال

الاستدلال: مأخوذٌ من الدليل، والدليل: «عبارة عن معلوم يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يُعلم في مستقر العادة اضطرارًا»(١).

وقيل إنه «الذي يلزم من العلم به العلم لوجود المدلول»(٢).

وقيل إنه «الذي يلزم من العلم أو الظنّ به العلم أو الظنّ بتحقيق شيء آخر »(٢).

٦ وعلى هذا التعريف فالدليل نوعان: قطعيّ، وظنيّ.

والاستدلال قيل في تعريفه إنه «تقرير الدليل لإثبات المدلول»(٣).

وقال ابن الأنباري: «الاستدلال طلب الدليل كما أنّ الاستفهام طلب الفهم، والاستعلام طلب العلم»(٤).

# أنواع الاستدلال:

أنواع الاستدلال كثيرة جدًّا(<sup>9)</sup>، غير أنّ منها ما يكثر، ومنها ما يقلّ، فـأكثر مـا ٢٢ يتمسك به ما يلي:

أولاً: الاستدلال بالتقسيم: قال ابن الأنباري: «يكون على ضربين: أحدهما: أن يذكر الأقسام التي يحوز أن يتعلّق الحكم بها فيبطلها جميعًا، فيبطلُ بذلك قوله، ١٥ .... والثاني: أن يذكر الأقسام التي يحوز أن يتعلّق الحكم بها فيبطلها إلا الذي يتعلق به الحكم من جهته فيصحّح قوله»(١٥).

<sup>(</sup>١) الإغراب في جدل الإعراب: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكليات: ٤٤٠، ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) التعريفات: ١٧.

<sup>(</sup>٤) لمع الأدلة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: لمع الأدلة: ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) لمع الأدلة: ١٢٧، ١٢٨.



ثانيًا: الاستدلال بالأولى: وهو «أن يُبيَّن في الفرع المعنى الذي تعلَّق به الحكم في الأصل وزيادة»(١).

ت ثالثًا: الاستدلال ببيان العلّة: وذلك من وجهين: أحدهما: أن يُبيَّن علهُ الحكم ويستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم. والثاني: أن يُبيّن العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف لعدم الحكم(٢).

رابعًا: الاستدلال بالأصول: قال ابن الأنباري: «مثل أن يستدل على إبطال مذهب من ذهب إلى أن رفع الفعل المضارع إنما كان لسلامته من العوامل الناصبة والحازمة بـ(أن ما ذهب إليه يؤدي إلى خلاف الأصول؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الرفع بعد النصب والحزم، وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع صفة الفاعل والنصب صفة المفعول، وكما أنّ الفاعل قبل المفعول فكذلك الرفع قبل النصب...»(٣).

17 خامسًا: الاستدلال بعدم الدليل في الشيء على نفيه: قال ابن الأنباري: «اعلم أنّ هذا مما يكون إذا ثبت لم يَخْفَ دليله، فيستدل بعدم الدليل على نفيه» (أ). ثم قال: «وقد زعم بعضهم أن النافي لا دليل عليه، وإنما الدليل على المثبت، وهذا ليس بصحيح؛ لأن الحكم بالنفي لا يكون إلاّ عن دليل، وكما يجب الدليل على المثبت فكذلك أيضًا يجب الدليل على النافي» (٥).

سادسًا: الاستدلال بالاستقراء: مثل انحصار الكلم في ثلاث: الاسم والفعل ١٨ والحرف(١).

<sup>(</sup>١) لمع الأدلة: ١٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: لمع الأدلة: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة: ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) لمع الأدلة: ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) لمع الأدلة: ١٤٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الاقتراح: ٣٣٧.



سابعًا: الاستدلال بخلو الأصل من الدليل، وذلك بأن يستدل بالأصل على أمر، فينفى الدليل عن الأصل؛ وذلك كاستدلال ابن الحاجب على تصغير: مذ: منيذ، بإعادة النون إليه بدليل منذ(۱)، فقال الرضيّ: «لم يقم دليل عليه»(۲)، أي على أن أصل مذ: منذ.

ثامنًا: الاستدلال بلزوم ما لا يلزم: كأن يُستدل على أن آجر: فاعل بدليل أن مصدره على إجارة، وهذا يعني انتفاء أن يكون آجر على أفعل، فيقال: إن هذا من لزوم ما لا يلزم؛ إذ إن كون مصدر آجر إجارة لا يلزم من ذلك انتفاء أفعل (٣).

وذكر السيوطيّ أدلةً أحرى كالاستدلال بالعكس، وعدم النظير، والاستحسان، وغيرها، بَيْد أنها لا تطّرد جميعها، ودلالتها ضعيفة، وإن كان عدم النظير قويًا، فلم مبحث مخصوص به.

ولم يحرج الرضيّ في اعتراضاته على ابن الحاجب في استدلاله عن هذه ١٢ الأنواع المذكورة، والمسائل التالية توضّح ذلك.

فهو يذكر المسألة الصرفية عند ابن الحاجب ويوضح استدلاله، ثم يورد آراء الصرفيين فيها، محاولا الاستقصاء في ذلك، ثم ينتهي إلى بيان رأيه، وقد يكون هـذا الرأي معترضًا على ما تقدّم عند ابن الحاجب أو غيره، وبحاصة في الاستدلال.

<sup>(</sup>١) ينظر: الشافية: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسألة الثالثة في مبحث الاستدلال ص١٥٤ من هذا البحث.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في التصغير: «والاسم على حرفين يُرَدُّ محذوفه، تقول في عِدَةٍ وكُلْ اسمًا وُعَيْدة وأُكيل، وفي سهٍ ومُذٍ اسمًا سُتَيهَة ومُنيذ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وفي مذ) هذا بناءً على أنَّ أصله مُنذ، وقد ذكرنا في شرح الكافية أنّه لم يقم دليلٌ عليه»(٢).

ويقول في شرح الكافية: ((عند النّحاة) أن أصل (من): منذ، فخفف بحذف النون، استدلالاً بأنّك لو سمّيت بمذ، صغّرته على (مُنيذ) وجمعته على أمناذ، وبَنوا على هذا أنّ الاسمية على (مذ) أغلب، للحذف وهو تصرّف، فيبعد عن الحرف، فإن الحرف لا يحذف منه حرف، إلاّ المضعّف منه، نحو: رُبَّ ورُبَ، فهذا كما قال بعضهم في (إذ) إنه مقصور من (إذا)؛ ومَنع منه صاحب المغني في الموضعين، وقال: منيذ، وأمناذ، غير منقول عن العرب، وأمّا تحريك ذال (مذ) في نحو: مُذُ اليوم بالضم للساكنين أكثر من الكسر، فلا يدلّ أيضًا على أن أصله (منذ)، لحواز أن يكون للاتباع»(٢).

حظيت (مذ، ومنذ) بعناية النحاة، ففصَّلوا فيهما الأقوال؛ والاختلافات، ما فمباحثها التي تتعلق بها كثيرة، فمنها ما يتعلق بعملها الإعرابي، ومنها ما يحصُّ أصلها، ومنها ما يتحدث عن علاقة مذ بمنذ من ناحية التركيب والبناء. وهذا ما يبحث فيه الصرفيّ، وهو أقلها عناية وبحثًا، وربّما أن كثيرًا من الصرفيين قد نَظَر لها نظرةً واحدة، فلم يحتج إلى ذكر تفاصيل أخرى لوضوح الدليل القويّ عنده، وهذه

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢١٩/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية: ٣٠٨/٣. والمقصود بصاحب المغني: إِمَّا: منصور بن فلاح بن محمد اليمني المشهور بابن فلاح النحويّ، فله كتاب في النحو باسم: المغني في النحو. ينظر: بغية الوعاة: ٣٠٢/٢. وإمّا: عبد القاهر الحرحاني فله كتاب في النحو باسم: المغني في شرح الإيضاح. ينظر: كشف الظنون: ٢١١/١، ١٧٥/٢.



النظرة هي: أن (مذ) أصلها (منذ) اسميةً كانت أو حرفية، بدليل أنه لو صغرت (مذ) اسمًا لقيل: منيذ، ولجمعت على أمناذ، ولرجوعهم إلى ضمّ ذال (مذ) عند التقاء الساكنين كمذُ اليوم، ولولا أن الأصل هو الضم (منذُ) لكسروا على الأصل في التقاء الساكنين. وهذا الرأي يكاد ينعقد الإجماع عليه (۱)، مع أن الرضيّ يقول: «لم يقم دليلٌ عليه» إلا أنّه في شرح الكافية لم يحد بُدًّا من ذلك؛ إذ يقول: «ثم إنهم جَوَّزوا تحفيفه بحذف النون أيضًا» (۲).

وقد خالف في هذا ابن ملكون (٢)؛ إذ يرى أن (مذ) و (منذ) أصلان مختلفان؛ لأنه لا يتصرف في الحرف ولا شبهه، ويُرَدُّ ذلك: بتصغيرهم لـ (مذ) على (منيذ) و جمعهم لها على (أمناذ)، وإلا فكيف تصغّر وتجمع إذا كانت اسمًا؟. وكذا فإن النحاة قد خففوا إنَّ وكأنَّ ولكن ورب وقط، وهذا ردُّ على أنه لا يتصرف في الحروف الحروف وشبهها بمثل هذا (٤). وحاول المالقي أن يتحاشى التصرف في الحروف فقال: «إذا كانت (مذ) اسمًا فأصلها منذ، أو حرفًا فهي أصل (٥).

وبعد: فإن (مذ) إذا كانت اسمًا فلا مناص من أن يكون أصلها (منذ) لعودة النون لها في التصغير والجمع، ولو لم يقل بهذا لحار من أراد تصغيرها وجمعها؛ ثـم إنّ الخلاف في هذا هو مخالفة للإجماع.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٤٥٠، ٤٤٩/٣، ٥٥٠؛ والمقتضب: ١٧٠/٣؛ والملوكي وشرحه ٤٢٢، ٤٢٣؛ والأصول: ٥٥/١٠؛ والأسان: ٥٥/١٠؛ وشَرَّح المُفَصَّل لابن يعيش: ١١٨/٥؛ وجميع شروح الشاقية؛ والصحاح: ٥٧١/٢؛ واللسان: ٥٩٠٠، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية: ٢١١/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مغني اللبيب: ٤٤٢. وابن ملكون هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأشبيلي، نحوي بارع، روى عنه ابن حروف والشلوبين، له شرح على الحماسة، وشرح حمل الزجاجي. ت٥٨٤هـ. ينظر: إنباه الرواة: ١٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) مغني اللبيب: ٤٤٢.

<sup>(°)</sup> مغني اللبيب: ٤٤٢. والمالقي: هو محمد بن الحسن بن محمد المالقيّ المالكي، فقيــة مـالكيّ، شرح التسهيل وشرع في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعيّ. توفي (٧٧١هـ). ينظر: بغية الوعاة: ٨٧/١.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والزائد في نحو كرّم الثاني، وقال الحليل: الأوّل، وحوّز سيبويه الأمرين»(١).

يقول الرضيّ: «قال المُصنّف: لما ثبت نحو قَرْدَد أنّ الزائد هو الثاني؛ لأنه حعل في مقابلة لام جعفر، وأما الأول فقد كان في مقابلة العين، فلم يحتج إلى الزيادة لها، وحكم سائر المضعفات حكم المكرر للإلحاق حكمنا في الكل أن الزائد هو الثاني، وفيه نظر؛ لأن سائر المكررات لا يشارك المكرر للإلحاق في كون المزيد في مقابلة الأصلي حتى تجعل مثله في كون الزائد هو الثاني، فالأولى الحكم بزيادة الثاني في المكرر للإلحاق، والحكم بزيادة أحدهما لا على التعيين في غيره، وأما استدلال الحليل ومعارضيه فليس بقطعي كما رأيت»(٢).

اختلف الصرفيون في المثلين إذا اجتمعا أيّهما الزائد؟ على خمسة مذاهب:

1٢ الأول: مذهب الخليل: إذ جعل الزائد هو الأول، والأصل هو الثاني. وقد احتج بأن أمهات الزوائد وهي الواو والياء والألف يقعن زائدات في مواقع الحرف الأول من المكرر(٣). وقد تبعه ابن عصفور(٤).

١٥ الثاني: مذهب يونس: فقد جعل الزائد هو الثاني، والأصل هو الأول، واستدل على ذلك أيضًا بأنه يقع الحرف الثاني من المكرر موقعًا تكثر فيه أمهات الزوائد(°).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦٦/٢. وينظر: شرح الشافية لابن الحاجب: ٣٣ب في حديث ابن البحاجب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الممتع: ٣٠٣/، ٣٠٤، وقد رجّع ابن عصفور مذهب النحليل رغم أنـه لـم يـرض بالأدلـة التـي ذكرها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣٢٩/٤؛ والخصائص: ٢١١/١؛ والممتع: ٣٠٣، ٣٠٤؛ والارتشاف: ١١١/١؛ والهمع: ٣٠٥، ١٥٥٨ (بيروت) .



وقد سار على هذا كثيرٌ من الصرفيين منهم الفارسي<sup>(۱)</sup>، وابن جني<sup>(۱)</sup>، وابن الحاجب، إلاّ أن ابن الحاجب قد استدل بغير ذلك فقال: «واختلف في التضعيف فقال الأكثرون: هو الثاني، وقال الخليل رحمه الله هو الأول وجوز سيبويه رحمه الله الأمرين، والصحيح الأول للعلم بأن الدال في قردد إنما جعلت بإزاء الراء في جعفر وهي الثانية، وإذا ثبت أن الثانية هي الزائدة في نحو قردد فغيره مثله»<sup>(۱)</sup>.

وهذا الدليل الذي ذكره ابن الحاجب هو عين الاعتراض؛ إذ يرى الرضي أنه ليس كل مكرر يكون في مقابلة حرف أصلي إلا ما كان للإلحاق، وهذا يمكن أن يصدق على المكرر الذي يكون للإلحاق دون غيره.

الثالث: مذهب سيبويه: فقد صوّب المذهبين السابقين، يقول: «وكلا الوجهين صوابٌ ومذهب»<sup>(3)</sup>.

الرابع: مذهب ابن مالك؛ إذ جعل الثاني زائدًا في نحو اقعنسس، وجعل الأول زائدًا في نحو: علم (٥). ففر ق بين المكرر والمضعف، والأدلة التي ذكرها هي ما سبق الاستدلال به في المذهبين الأول والثاني. والحكم بزيادة الثاني في المكرر له ما يسوّغه، كما أشار إليه ابن الحاجب، أما الحكم بزيادة الأول في المضعف فليس له مسوّغ قطعي.

الحامس: مذهب الرضيّ: فقد جعل الثاني هو الزائد في المكرر للإلحاق، والحكم بزيادة أحد المثلين في غيره لا على التعيين. وهو مع مذهب سيبويه أقوى المذاهب، نظرًا إلى أن الأدلة التي يستدل بها الصرفيون الآخرون ليست قطعيّة، وإنما يستأنس بها.

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف: ١١١/١؛ والهمع: ٣/٥١٥ (بيروت) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنصف: ١٦٤/١؛ والخصائص: ٦١/٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية لابن الحاجب: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التسهيل: ٢٩٧.



وقد ذكر اليزديّ تعليلاً آخر، يقول: «ويجوز أن يرجّح مذهب الأكثرين بوجه غير ما ذكروه، وهو أن الأصل ذِكْرُ الأصل أولاً لكونه أصلاً، والزائد لكونه وصلاً الأصل عدمه، فالتأخير أولى»(١).

وهو دليل يستأنس به، وليس قطعيًا، لكنه أقوى من الأدلة التي سبقت في مذهب الخليل ويونس.

(١) شرح الشافية: ١/٥٠٠١.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في تخفيف الهمزة: «والهمزتان في كلمةٍ إن سَكَنَت الثانية وجب قلبها كآدم وايت وأوتمن، وليس آجَرَ منه؛ لأنه فَاعَل، لا أفعل، لثبوت يُؤاجر؛ وممّا قُلْتُه فيه:

دَلَلتُ ثلاثًا على أنّ يؤجِ حرُ لا يستقيم مضارعَ آجَرْ فِعَـالَةُ جـاءَ والإِفعالُ عَزَّ وصحـة آجَرَ تمنـع آجَرْ»(١)

يقول الرضيّ: "قوله (وليس آجر منه) أي: مما اجتمع فيه همزتان والثانية ساكنة، قال: لأنه من باب فاعل، لا أفعل، واستدلّ على ذلك باأن مضارعه يؤاجر، لا يؤجر والذي أنشده من قِبَله -مع ركاكة لفظه- ليس فيه دليل على مدعاه، أعني أنّ يُوْجر لا يستعمل في مضارع آجر؛ قال (فِعَالَة جاء) يعني أن مصدر آجر فِعَالة، وفِعَالة مصدر فَاعَلَ ككاتب كتابًا وقاتل قِتالاً، والتاء في إجارة للوحدة، وليس بشيء؛ لوجهين: أحدهما: أنّا بيّنًا في باب المصادر (٢) أن المرّة إنما تبنى في ذوات الزيادة على المصدر المشهور المظرد، فيقال: قاتلت مقاتلة واحدة، ولا يقال: قاتلت قِتالة؛ لأن فِعَالاً ليس بمطّرد في فَاعَل، وثانيهما أنّ إجارة لو كان مصدر فَاعَل للمرة لحازً آجَرَ إلاّ للمرة كما لا يستعمل إجارًا أصلاً، وأيضًا لم يكن استعمال إحارة الإللمرة كما لا يستعمل نحو تسبيحة وتقديسة إلاّ لها.

۱۸ قوله (والإفعال عزّ) يعني لا يُستعمل إيجارًا، وذلك ممنوع؛ لأن في كتاب العين (آجرت مملوكي أوجره إيجارًا فهو مُؤْجَر) (٢)، وفي أساس اللغة (آجرني داره

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) العين: ١٧٣/٦.



إيجارًا فهو مُوْجر، ولا تقل: مؤاجر؛ فإنه خطأ قبيح)(١) قال: (وليس آجر هذا فاعل، بل هو أفعل، وإنما الذي هو فاعل آجر الأجير مؤاجرة، كقولك: شاهره وعاومه)، وفي باب أفعل من جامع الغوري(٢) (آجره الله تعالى: لغة في أجرَه مقصورًا). وفي باب فاعل منه (آجرَه الدار) وهكذا في ديوان الأدب(٢)، قلت: فآجره الدار من فاعل ممنوع عند صاحب الأساس جائز عند الغوري، والحقُّ ما في أساس اللغة؛ لأن فاعَل لا يُعدَّى إلى مفعولين إلاّ الذي كان يُعدَّى في الثلاثي إلى مفعول، كنزعْتُ الحديث ونازعته الحديث، فآجر المتعدّى إلى مفعولين إذن من باب الإفعال؛ فآجرتك الدار وتاجرت الأجير مؤاجرة: أي: عقدت معه عقد الإجارة، يتعدّى إلى مفعول واحد، وكأن الإجارة مصدر أجرَ يأجُر إجارة نحو كتب يكتب كتابة: أي كان أجيرًا، قال تعالى: ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرُنِي ثَمَانِيَ حِحَجٍ ﴿ أَنَى فالإحارة كالزراعة والكتابة، كأنّها صنعة؛ إلاّ أنها تستعمل في الأغلب في مصدر آجر أفعَل، يأجر. كما يقام بعض المصادر مقام بعض نحو ﴿وَتَبَتَّلُ إلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿ والأحير من أجر يأجر.

<sup>(</sup>١) ينظر: أساس البلاغة ٦/١، وكذا ذكره النيسابوري في شرحه على الشافية: ٣٢٩، ونصَّه: «آجرني فلان داره فاستأجرتها وهو مؤجر، ولا تقل: مؤاجر، فإنّه خطأ وقبيح»؛ ولعلّ مصدر الرضيّ والنيسابوري في النقل واحد، أو أن النيسابوري نقل عن الرضيّ.

<sup>(</sup>۲) الغوريّ: منسوب إلى الغور وهي ولاية في خراسان، وإليها نسب هذا العالم الذي قال عنه القفطي: «لا أعرف من حال هذا المذكور شيئًا، وإنما ذكر لي ياقوت الحموي... قال: رأيت بمرو في بعض خزائن وقفها... كتابًا كبيرًا في اللغة في عدة محلدات من تصنيف الغوري، قال: وتأملت الكتاب فرأيته أجمع كتاب، كثير الألفاظ قليل الشواهد». ينظر: إنباه السرواة: ٣٨٩/٢، ٣٩٠. وقال محققه: «ترجمته في تلخيص ابن مكتوم ١٨٣». قلت: لم أعثر على هذا الكتاب، ولعله لا زال مخطوطًا كما أشار إلى ذلك محقق إنباه الرواة، وعنوانه: تلخيص أحبار اللغويين، تأليف: أحمد بن عبد القادر بن مكتوم، ومنه نسخة بخط المؤلف بدار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأدب: ٢٢١/٤.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة القُصُص.

 <sup>(</sup>٥) الآية ٨ من سورة المرّمّل.



قوله: (وصحة آجر تمنع آجر) أي: صحة آجر فاعل تمنع آجر أفعل، قال في الشرح: «أي أن آجر فاعل ثابت بالاتفاق، وفاعل ذو الزيادة لا بُدّ أن يكون مبنيًا من أجر الثلاثي لا آجر الذي هو أفعل، فيثبت آجر الثلاثي، ولا يثبت آجر أفعل»(۱). هذا كلامه، يا سبحان الله!! كيف يلزم من عدم بناء فاعل من أفعل أن لا يكون أفعل ثابتًا؟ وهل يجوز أن يقال: أكْرَم غير ثابت؟ لأن كارم غير مبني منه بل من كَرُم؟ وإذا تقرّر ما ذكرنا ثبت أن أفعل وفاعل من تركيب (أجر) ثابتان، وكل واحد منهما بمعنى آخر، فأفعل بمعنى أكرى، وفاعل بمعنى عقد الإجارة»(۱).

استدل ابن الحاجب على أنّ (آجر) فاعل، وليس (أفعل) بثلاثة أدلة:

٩ الأول: أنّه جاء في مصدر آجر إجارة، وهي فِعَالة، ولو كان آجر أفعل لما جاء مصدره على فِعَالة، لأنّ فِعَالة مصدر فَاعَل، لا أَفْعَل (٣).

الثاني: أنّهم لم يقولوا في مصدر آجر إيجارًا، ولو كان أفعل لكان مصدره ١٢ على (إفعال)؛ لأن الإفعال في مصدر أفعل مُطّرد(١).

الثالث: أنه قد ثبت آجر يؤاجر فيكون آجر (فاعل)، وصحة آجر المذي هو فاعل الثابت بالاتفاق «تمنع من أن يكون من آجر الرباعيّ؛ لأنه لا يكون إلاّ من ثلاثي، وإذا ثبت ذلك لم يستقم أن يكون آجر الرباعي أصلاً له، ويجب أن يكون أجر بالقصر هو أصله، وليس فعل بمعنى أفعل بقياس فيدّعى، والأصل عدمه فحصل من الاستدلال الثالث امتناع الرباعيّ وثبوت الثلاثي»(أ).

١٨ وقد تناول الرضيّ وغيره من شُرَّاح الشافية (٥) هذه الأدلة بالنقد والتمحيص،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٤٣أ، وهو مرويّ بمعناه لا بنصّه. وقد ذكرنا نصّه في آخر الصفحة.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٣٥، ٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٤٤٤/٢؛ والحاربرديّ: ٧١١/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية لابن الحاجب: ٤٣أ.

<sup>(°)</sup> ينظر: بغية الطالب: ١٦٨؛ وركس الديس: ١١٠٤/٢؛ والسيزديّ: ٢/٤٤٣؛ والنيسابوريّ: ٣٢٧؛ والمحاربرديّ: ٢١١٠؛ ١١٠٠/، والصافية: ٤٦٤.



وانتهوا إلى أنّ الحقّ أن آجر مشترك بين فاعل وأفعل، وهما ثابتان، يقول ابن القطاع: «آجره يُؤْجِره فصار صورة أفعل وفاعل واحدة»(١) ويمكن للمعنى أن يفرّق بينهما؛ لأن ما كان على فاعل فهو بمعنى المعاملة كالمشاركة والمزارعة ونحوها، وهو يتعدّى لمفعول واحد، وما كان على أفعل فهو يتعدّى إلى مفعولين(١).

وقد أجمع شُرَّاح الشافية على أن أدلة ابن الحاجب ضعيفة، ومُعْتَرضٌ عليها بأمور، فأمَّا الدليل الأول: فمعترض عليه بأن ابن الحاجب قد جعل من كون مصدر آجر إحارة لزوم ما لا يلزم من انتفاء أفعل، بالإضافة إلى أن مصدر فاعل هو فعالاً، وليس فعالة، وإن قيل إن هذه التاء للمرة، رُدِّ على ذلك بأن قياس المرة من المزيد كونه على وزن مصدره المطرد، ومصدر فاعل المطرد هو المفاعلة لا الفعال، فثبت بهذا أن فعالة ذُهِب بها إلى غير القياس، فتكون اسم مصدر لا مصدرًا(٣).

وأما الثاني: فمعترض عليه بالدليل، وما روي عن العرب، فإن كان قصد ابن الحاجب بقوله: (عز) أي غير موجود، فقد أورد صاحب المحكم «آجرت المرأة البغي نفسها إيجارًا»(٤)، وإن أراد معنى: قُلَّ استعماله، فمسلم بذلك، لكن لا يمنع هذا مجيء يُؤْجِر من آجر، فإن كان من مانع فلا بُدّ لهذا من دليل.

١٥ وأما الثالث: فمعترض عليه بمثل الأوَّل، فإن ثبت أنّ آجر الذي هـو فـاعل مـن (أجر) فلِمَ لَمْ يثبت أفعل منه أيضًا، كما ثبـت أكرم وكـارم مـن كـرم، وثبـت غـيره أيضًا.

۱۸ وعلى هذا يندفع ما أورده ابن الحاجب من أدلة في قصر آجر على فاعل دون أفعل.

<sup>(</sup>١) الأفعال: ١/٢٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج العروس: ١٢/٦، ١٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطالب: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) المحكم: ٣٣٨/٧.



# المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «ولا تضاعف الفاء وحدها، ونحو زلزل وصيصيةٍ وقَوْقَيْتُ وضَوْضَيْتُ رباعيٌّ وليس بتكريرٍ لفاءٍ ولا عينٍ للفَصْلِ»(١).

يقول الرضيّ: "وقال الكوفيون في نحو زلزل وصرَّصَر مما يفهم المعنى بسقوط ثالثه: إنّه مكرر الفاء وحدها، بشهادة الاشتقاق، وهو أقوى ما يعرف به الزائد من الأصليّ، واستدلّ المُصنّف على أنه ليس بتكرير الفاء بأنّه لا يفصل بين الحرف وما كرر منه بحرف أصليّ، وهذا استدلال بعين ما ينازع فيه الخصم، فيكون مصادرةً؛ لأن معنى قول الخصم إنَّ زلزل من زلّ أنّه فصل بين الحرف ومكرره الزائد بحرف أصليّ، ولم يقل أحد: إن العين مكرر مزيد في نحو زلزل وصيصية، لكن المُصنّف أراد ذكر دليل يبطل به ما قيل من تكرير الفاء وحدها، وما لعله يقال في تكرير العين وحدها، وبعض النحاة يحوّز تكرير الفاء وحدها، سواء لعله يقال في تكرير العين وحدها، وبعض النحاة يحوّز تكرير الفاء وحدها، سواء المثلين حرف أصلي، ولم يحوز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصليّ بين المثلين حرف أصلي، ولم يحوز أحد تكرير الفاء من غير فصل بحرف أصليّ.

١٥ منع ابن جنّي، وهو أول من صرّح بهذا المنع -فيما أعلم- تكرير فاء الكلمة؛ إذ قال: «والفاء لم تكرر في كلام العرب إلا في حرف واحد وهو مرمريس»(٣)، فالسبب هو عدم النظير لهذه الكلمة.

۱۸ وقد سار على هذا البصريون (٤)، فعندهم أن زلزل رباعي على وزن فَعْلَل، فحروفه كلها أصول، وذهب الكوفيون إلى أنه تكرير للفاء فيكون وزنه على هذا:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٣) المُصَنَّف: ١٢/١، ١٣، وينظر: ٤٨/١، وسر الصناعة: ٢٤٧/١؛ والخصائص: ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٣٢٧/٤، ٣٩٣؛ وسفر السعادة: ١/٩٥٩؛ والممتع: ١/٣٠٠؛ والتسهيل: ٢٥٦.



(فعفل) إذ أصله (زل)(١). واحتج البصريون ومنهم ابن الحاجب بأنّ الفاء لـم تكرر لأنه فصل بينهما بحرف أصلي، والقاعدة عندهم: أنه إذا كرر حرف وفصل بينهما بأصلي، فالمكرر أصلي، وإن فصل بزائد، أو لم يفصل بشيء، فالثاني زائدٌ(١).

واحتج الكوفيون بالاشتقاق الحاصل بين زلزل وزلّ، وكفكف وكـف، ولملـم ولممّ، والاشتقاق دليل قويّ على الزيادة، كما احتجوا بأنه ثبت تكرير الفاء في نحـو: مرمريس؛ ومرمريت(٣).

ورد البصريون ذلك، فقالوا: بأنه لا اشتقاق هنا، وإنما هو من تداخل الأصلين الثلاثي والرباعي، كسبط وسبطر، ودمث ودمثر؛ وأما مرمريس، فإن الفاء لم تقع وحدها مكررة بل كررت العين أيضًا، والفاصل الأصلي لم يقع بين الفاء والعين، ولا بين العين واللام، وإنما الوزن: فعفعيل(<sup>3</sup>).

ولقد احتج البصريون بأن الفاء لم تكرر لأنه فصل بينهما بحرف أصلي، وهو عين المتنازع فيه، فالكوفيون يثبتون ما لم يثبت عند البصريين، فلا يصح الاحتجاج بمثل هذا؛ لأنه مصادرة (٥).

ولعل ابن الحاجب لم يرد من هذا الاحتجاج الردّ على الكوفيين، وإنّما بيان المعدة زيادة التضعيف عنده، بدليل أنه ذكر الكوفيين وآراءهم بعد ذلك.

وعلى أيّ حال فكان الأولى أن يحتجّ بغير ذلك، كما فعل ابن عصفور (٦) فقد منع تكرير الفاء لأنه يؤدّي إلى بناء غير موجود، ولليزديّ رأي آخر، يقول: «ويمكن أن يجاب عن هذا بأن خصوصية التضعيف لا تمنع كون كل واحد من المترادفين

<sup>(</sup>١) ينظر: الإنصاف: ٢/٨٨٧-٥٩٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الممتع: ١/٣٠٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ١/٦٣٠ وشرح الشافية لليزديّ: ٢٥٢/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٣٥٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الممتع: ١/٣٠٠-٣٠٣.



أصلاً، والأقرب بناءً على هذا الحواب أن يقال: مثل زلزل أصلي لا زائد فيه؛ إذ الأصل وجود الأصل، فما لم يثبت ثبت على الزيادة لا يقال بها، وههنا لا ثبت؛ فوجب القول بالأصالة»(١).

والخلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين طويل، وهو خلاف في الأصول، ولذا ستكون الإحابة -غالبًا- فيها نزاع بينهما، وقد تناول ذلك بتفصيل أوسع صاحب الإنصاف(٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ۲/۸۸۸–۲۹۰.



<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٥٣/١.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في الإبدال: «وحُروفُه أَنْصَتَ يَوْمَ جَدُّ طاهٍ زلّ، وقول بعضهم: استنجدَه يوم طالَ وهمٌ في نقص الصّاد والزاي لثبوت صِراطٍ وزَقَرَ، وفي زيادة السين، ولو أَوْرَدَ اسَّمَعَ وَرَدَ اذّكر واظَّلَم»(١).

يقول الرضي: «قوله (وزيادة السين) قالوا: السين بدلٌ من الشين في السدَّة والمسيّن في السدّة والمسيّن ورحلٌ مَشْدُود ومسدود، والشين أصل، لكونها أكثر تصرّفًا، وقالوا في استخذ الستخذ: إن أصله اتخذ من التخذ، فهي بدلٌ من التاء، وقيل أيضًا: أصلها استخذ فإذن لا حجّة فيه، وبمثله تمسّك الزَّمَخْشَرِيّ، لا باسَّمَع كما قال المُصنّف، وإنما لم يعدّ سين نحو اسَّمَع والذال والظاء في اذّكر واظلّم في حروف البدل لأنّ البدل في هذه الأشياء ليس مقصودًا بذاته، بل لمّا كان السين والذال والظاء مقاربة للطاء في المخرج وقصد الإدغام ولم يكن في المتقاربين إلاّ بجعلهما متماثلين قلبت التاء سينًا وذالاً وظاء، لما سيحيء في باب الإدغام، فلمّا كان البدل لأجل الإدغام لم يعتدّ به»(٢).

اختلف الصرفيون في عدد حروف البدل على ستة آراء: وهي:

الأول: أن عدد حروف البدل أحد عشر حرفًا، وهي: الهمزة، والألف، والهاء، والياء، والياء، والثاء، والدال، والطاء، والذال، والميم، والنون، والواو. وهو رأي سيبويه(٣)، وأيده ابن يعيش(٤).

ويتفق في هذا العدد المُبَرِّد(٥)، وابن السّراج(٦)، وأبو عليّ(٧)، وابن جنّي(٨)،

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٩٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٢٣٧/٤ وما بعده. ولم يصرّح بكون الذال من حروف البدل غيره.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شَرَّح المُفَصَّل: ٧/١٠؛ وشرح الملوكي: ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٦١/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأصول: ٣٤٤/٣.

<sup>(</sup>٧) ينظر: التكملة: ٢٤٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الملوكي: من شرح الملوكي: ٣١٣.



والعكبري(١)، وابن معطر(٢)، إلا أنهم لا يعدون الذال من حروف البدل، ويجعلون مكانها الحيم.

" الثاني: أن عدد حروف البدل أربعة عشر حرفًا وهي ما ذكره سيبويه، مع إضافة اللام والصاد، والزاي. وهو رأي الرمّاني ".

ويوافقه في هذا العدد الصيمري (٤) إلا أنه ينقص الذال، ويجعل مكانها الحيم، وهو رأي ابن الحاجب أيضًا.

الثالث: أن عدد حروف البدل خمسة عشر حرفًا: وهي ما ذكره سيبويه، ويضاف إليها السين، والحيم، والصاد، والـزاي، والـلام، وينقص منها الـذال. وهو رأي الزَّمَخْشَرِيّ(٥). ويوافقه في العدد السيرافي(٦) إلاّ أنه يضيف إلى ما ذكره سيبويه اللام والزاي والصاد والشين.

الرابع: أن عدد حروف البدل اثنا عشر حرفًا، وهي ما ذكره سيبويه، ويضاف ١٢ إليها اللام، والحيم وينقص عنها الذال. وهو رأي ابن عصفور(٢) وأبي حيَّان(٨).

الخامس: أن عدد حروف البدل تسعة، وهي: مجموعة في (هدأت موطيا) وهو رأي ابن مالك(٩)، وتابعه ابن هشام(١٠)، والأزهري(١١)، والأشموني(١٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب: ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح ابن معطٍ: ١٣٤٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الملوكي: ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبصرة: ٢/٢٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المُفَصَّل: ٣٦٠٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكتاب: ٥/٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الممتع: ١/٩/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الارتشاف: ١٢٥/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٠٧٧/٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: أوضح المسالك: ٣٧٠/٤.

<sup>(</sup>١١) ينظر: التصريح: ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: الأشموني: ٢٨٠/٤.



السادس: أن عدد حروف البدل ثمانية، وهي: ما ذكره ابن مالك، إلا أنّه ينقص منها الهاء. وهو رأي ابن مالك في التسهيل(١)، والسيوطي(٢).

والسبب في كثرة الاختلاف هنا إلى نظرتهم إلى الشائع والكثير، وهي نظرة نسبية، يختلف الناس فيها؛ لأنها لم تنضبط، وإن كانت كل الحروف التي وردت قد ورد فيها الإبدال، إلا أن بعضها قليل، وبعضهم يخرج كثيرًا منها من كتب التصريف إلى كتب اللغة (٣).

وبعد: فإن عَدّ السين من حروف البدل هو رأي الزَّمَخْشَرِيّ فقط، ولذلك يقول ابن الحاجب في شَرْح المُفَصَّل: «فعدّه السين من حروف البدل خطأ؛ لأنها لا تبدل وإنما يبدل منها، وقد تبيّن أَنَّ عدّها باعتبار كونها مبدلةً لا مبدلاً منها» (٤).

ولعل ابن الحاجب لا يقصد الزَّمَخْشَرِيّ بقوله: «وقول بعضهم...» لأن الزَّمَخْشَرِيّ قال: «ويجمعها قولك استنجده يوم صال زط»(٥) وليس كما في الشافية (استنجده يوم طال) كما أن الزَّمَخْشَرِيّ لم يستدل باسمع على زيادة السين، وإنما استدلّ بقولهم: «صائع... ومس صقر...»(٦) واستدل باستخذ(٧) كما ذكر الرضيّ، ويلاحظ أن السين حرف مبدلٌ منه هنا وهو ما يخالف المقصود من حرف البدل.

١٥ فعلى هذا، يمكن أن يكون المقصود غير الزَّمَخْشَرِيّ، ولكنه لم يُعلم، والـذي رجَّح كونه الزَّمَخْشَرِيّ، أنه الوحيد الذي قال بإبدال السين.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهمع: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٠٧٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) المُفَصَّل: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٦) المُفَصَّل: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٧) المُفَصَّل: ٤٠٤.



# ملحق في الاعتراض في الاستدلال:

وثمّة مسألة واحدة، يمكن أن يفاد منها في هذا المبحث، وقد ذكرت في مبحث الاعتراض بالسماع، وهي المسألة التاسعة التي تحتوي على عدة اعتراضات، والذي يفيد في هذا المبحث هو اعتراض الرضيّ على ابن الحاجب في عدم الاعتداد بمحانيق دليلاً على زيادة النون الأولى، والنحويون متفقون على الاعتداد به؛ لأنه جمعٌ عند عامتهم؛ وقد التبس على ابن الحاجب -كما يبدو- الاستدلال بحنقونا وأن بعضهم يعتدّ بها، وآخرون لا يرون الاعتداد بها لأن ذلك حكاية عن بعض الأعراب، وفرقٌ بين الأمرين(١).

(١) ينظر ص١٨٤ من هذا البحث.





## مقدمة في السماع

## تعريفه:

- وهو: ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته، فشمل كلام الله تعالى، وهو القرآن، وكلام نبيه -صلى الله عليه وسلم- وكلام العرب، قبل بعثته، وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين، نظمًا ونثرًا، عن مسلم أو كافر (١).
- وسمّاه أبو البركات الأنباري: النقل، وقال في تعريفه: «هـو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القلّة إلى حدّ الكثرة»(٢).

والسماع هو الأساس الذي بنيت عليه اللغة، وتمّ استنباط قواعدها وأصولها من هذه المنقولات، وعليه اعتمد في القياس.

# أنواع السماع:

١ - القرآن الكريم وقراءاته: يقول السيوطي: «أما القرآن فكلُّ ما ورد أنه قـرئ
 ١٢ به جاز الاحتجاج به في العربية سواءً كان متواترًا أم آحادًا أم شاذًا»(٣).

٢- الحديث الشريف: وفي الاستدلال به خلاف بين النحاة، وإنما كان هذا الحلاف لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم؛ إذ لو وثقوا بذلك لحرى محرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، وكان ذلك لأمرين:

الأول: أن الرواة حوّزوا النقل بالمعنى.

والثاني: أنه وقع اللحن كثيرًا فيما روي من الحديث؛ لأن كثيرًا من الرواة ١٨ كانوا غير عرب(٤).

<sup>(</sup>١) الاقتراح: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) لمع الأدلة: ٨١.

<sup>(</sup>٣) الاقتراح: ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاقتراح: ١٥٨، ١٥٩.



ولهذا كان النحاة من ذلك على ثلاثة مذاهب(١):

الأول: من منع الاحتجاج بالحديث مطلقًا، ومنهم: أبو حيّان.

٣ الثاني: من أحاز الاحتجاج بالحديث مطلقًا، ومنهم: ابن الدماميني.

الثالث: من فصل القول في ذلك، بأن يستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك غالب في الأحاديث القصار، ومنهم السيوطي، وبعض المتأخرين.

٦ - كلام العرب. قال السيوطي: «وأما كلام العرب فيحتج منه بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم»(٢).

وقد احتج العلماء بما نطقت به العرب من شعر ونثر حتى منتصف القرن الثاني ٩ الهجري.

وكان الرضيّ يقبل الروايات المختلفة للنص، ولم يردّ أيًّا منها، وإن كانت غير مطّردة، فهو يحاول الحمع بين الروايات، ويقدم ذلك على ردّ الرواية الواردة (٢). كما أنه لا يقبل رأيًا لا يسنده سماع. ويريد أن يقيّد في أحكامه بالنظر إلى السماع الوارد فلا يطلق ولو لم يكسر هذا الإطلاق إلاّ رواية واحدة، وهو في كل هذا يقدم السماع على القياس، ويحرص على صحة النقل عن الرواة. والمسائل التالية توضّح ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتراح: ١٥٧-١٦١، ومناهج الصرفيين: ١٤٩-١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح: ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الرضي الأستراباذي: ٣٢٤.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في المضارع وأبوابه: «وإن كان على فَعِل فُتِحَت عينه أو كُسِرت إن كان مثالاً»(١).

يقول الرضيّ: «اعلم أنَّ القياس في مضارع فَعِل المكسور العين فَتُحُها، وحاءت أربعة أفعال من غير المثال الواوي، يحوز فيها الفتح والكسر، والفتح أقيس، وهي حَسِب يحسِب، ونَعِم يَنعِم، ويَئِسَ يَئِسُ، ويَبس يَيْبس، وقد جاءت أفعال من المثال الواويّ لم يرد في مضارعها الفتح، وهي: وَرثَ يَرثُ، وَوَثِق يَثِق، ووَمِق يمق، ووَفِق يفِقُ، وورم يَرم، ووكلي يُلي، وجاء كلمتان رُوي في مضارعهما الفتح، وهما: وَرِي الزند يَرِي، ووَبقَ يَبقُ، وإنما بَنُوا هذه الأفعال على الكسر ليحصل فيها علة حذف الواو فتسقط، فتخفُّ الكلمة، وجاء وَحِر صدره من الغضب، ووغر بمعناه، يَحِرُ ويَغِر، ويَوْحَر ويَوْغَر أكثر، وحاء وَرغَ يَرع بالكسر على الأكثر، وحـاء يَـوْرَع، ﴿ وجاء وَسِع يَسَع ووطِئ يَطأ، والأصل بالكسر بدليل حذف الواو لكنَّهم ألزموهما بعد 17 حذف الواو فتح عين المضارع، وقالوا: حاء وَهِمتُ أهِمُ، والظاهر أن أهِم مضارع وَهَمْتُ -بفتح العين- ومضارع وَهِمتُ أَوْهَمُ بالفتح، ويحوز أن يكون وَهمت أهم -بكسرهما- من التداخل، وجاء آن يئين من الأوان، وطاح يطيح وتاه يتيه، كما 10 ذكرنا، وحاء وله يله، يَوْلُه أكثر، قالوا: وجاء وَعِم يَعم، بمعنى نَعِمَ ينْعَم، ومنه عِم صباحًا؛ وقيل: هو من أنعِم بحذف النون تشبيهًا بالواو، فقوله: (أو كسرت إن كان مثالاً) أي: مثالاً واويًا، وليس الكسر بمطرد في كل مثال واوي أيضًا، فما كان 1 / ينبغى له هذا الإطلاق، بل ذلك محصورٌ فيما ذكرناه»(٢).

اعترض الرضيّ على ابن الحاجب في قوله: (أو كُسِرت إن كان مثالاً)؛ لأن ابن الحاجب أطلق في جعل كل مثال تُكسر عينه في المضارع، وليس كذلك؛ إذ إن

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٣٦/١.



الصرفيين متفقون أن القياس في مضارع فَعِل (بكسر العين) يكون على يَفْعَل (بفتح العين)، غير أنهم يختلفون في ما جاء منه على يفعِل (بكسر العين)، فمنهم من يجعل ذلك قياسًا مطّردًا في المثال سماعيًّا في غيره، وهذا مذهب ابن الحاجب(١)، والسيوطي(٢)، وأبو حيَّان(٣)، وركن الدين(٤)، والحاربرديّ(٥).

فالسيوطيّ يجعل ذلك واجبًا في المثال، وجائزًا في الصحيح مع الفتح، وكذا فعل الباقون. وآخرون جعلوا ذلك كلّه سماعيًا؛ إذ القياس عندهم في فَعِل يفعَل (بفتح العين) وما جاء محالفًا له، فهو شاذٌ، ومحصور في أفعال معدودة، وهذا مذهب سيبويه (٢)، وابن جني (٧)، والزجاجي (٨)، وابن إسحاق الصيمري (٩)، وابن عصفور (١٠)، وابن مالك (١١)، وابن يعيش (١٢).

فسيبويه يرى أن الفتح في الأفعال التي كُسِرت عينها هو المقيس.

والزجاجي يقول: «وما كان على فَعِل بكسر العين فمستقبله على يفعَل بفتح العين، وقد جاء في أربعة أفعال من الصحيح في المستقبل الكسر والفتح، وقد جاء في أفعال من المعتل على فَعِل يفعِل ... وهي ثمانيةُ أفعال لا غير»(١٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: الشافية: ٣٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المزهر: ٣٧/٣؛ والهمع: ٣٢/٦ (الكويت) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ارتشاف الضرب: ٧٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١/٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٣٩/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المنصف: ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الجمل: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التبصرة: ٧٤٥/٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الممتع: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٢١٣/٤.

<sup>(</sup>١٢) ينظر: شوح الملوكي: ٤٢.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: الجمل: ٣٩٧.



والصَّيمريُّ عَدَّ ما جاء على يفعِل شاذًا من الصحيح والمعتل. وكذا فعل ابن عصفور، وابنُ مالكِ، وابن يعيش.

ويوضح الحضر اليزديّ هذا الإطلاق الذي جعل الرضيّ يعترض على ابن الحاجب فيه فيقول: «فيه نظر»؛ لأنه لا يحلو إمّا أنْ يكون معناه يُكسَرُ عينُه في كل ما كان مثالاً فينتقض بكلِّ مثال جاء مفتوح العين كيوْجَل ويَوْجَل، وإما أن يكون معناه لا تُكسر العين إلاّ إذا كان مثالاً. والظاهر أن مراده هذا؛ لأنه لو حُمل على المعنى الأول لكان قوله: (أو فتحت إن كانت العينُ أو اللامُ حرف حلق) في فعَل المفتوح العين المارّ ذكره أيضًا غير سديد؛ لورود مثل: دخل يدخل، ونبَح ينبِح، وإن أراد المعنى الثاني فينتقض أيضًا بمثل حسب يحسب؛ إذ هو ليس بمثال وقد كُسر»(١).

وقد لمس ذلك أيضًا دون اعتراض نقره كار<sup>(۱)</sup>، وفسّره على نحو من تفسير ١٢ الخضر اليزديّ، غير أنه يرى أنه لو قال (مثالاً غالبًا) لكان أولى.

ومن هذا يتضح أن إطلاق كسر عين المثال غير سليم لما ينقضه من مثل وَجِل يَوْجَل، وغيره، وأن باب فَعِل يفعِل باب قليل، والأفعال الواردة عليه قليلة لا تقوم بحعلها قياسًا مطردًا.

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محموعة الشافية: ٣٦/٢.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في النسب: «وتحذف الياء من المعتل اللام من المذكر والمؤنث، وتقلب الياء الأخيرة واوًا كغنوي وقصوي وأَموي، وحاء أميّي بحلاف غنوي، وأموي شاذ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وجاء أُميِّيّ) يعني جاء في فُعَيل من المعتل اللام إبقاء الياء الأولى لقلة الثقل بسبب الفتحة قبلها، ولم يأت نحو غَنِيِّيّ، هذا قوله، وقد ذكرنا قبل أنه قد يقال: غَنِيِّيٌّ على ما حكى يونس، وقال السيرافيّ: إن بعضهم يقول عَدِيِّيٌّ إلاّ أنه أثقل من أُميّيٌ؛ لزيادة الكسرة فيه»(٢).

اعتراض الرضيّ على ابن الحاجب لقوله في المتن: (بخلاف غنويّ) وقوله في الشرح «فإنّه لم يجئ غنيّيّ»(٣) فقد أثبت الرضيّ ما نفاه ابن الحاجب مستندًا إلى رواية سيبويه التي تقول: «وزعم يونس أن ناسًا من العرب يقولون: أميّيّ فلا يغيّرون لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتلّ، شبهوه به كما قالوا طيّشيّ، وأما عَدِيّي فيقال وهذا أثقل؛ لأنه صارت مع الياءات كسرة»(٤). وبهذا يتضح صحة اعتراض الرضيّ، لاستدلاله بالسماع الوارد، وإن كان ابن مالك وأبو حيّان(٥) يعدّان ذلك شاذًا لا يقاس عليه، وهو بخلاف ما ذهب إليه المُصنيّف والشارح؛ إذ لم يعدًّا ذلك شذوذًا. وكلام ابن جنّي يوحي بأنّ تلك لغة إذ يقول: «ومع هذا فليس أميّيّ وعديّيّ بأكثر في كلامهم، وإنما يقولها بعضهم»(١).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٠/٢. وأشار بقوله (وقد ذكرنا قبل) إلى قوله في ص٢٣/٢: «وقد حاء نحو أميّي وعديّي بياءين مشددتين فيهما في كلامهم كما حكى يونس».

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣٤٤/٣، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١٩٤٩/٤ والارتشاف: ٢٨٢/١.

<sup>(</sup>٦) الخصائص: ٢٣٣/٢.



وقد تابع ابنَ الحاجب أكثرُ شُرَّاح الشافية(١) دون اعتراض.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ركن الدين: ١/٩١٦؛ والخضر اليزديّ: ١٦٢/١؛ والنيسابوري: ١٢٢؛ والجاربرديّ: ٢٦٢/١؛ والجاربرديّ: ٢٦٢/١؛ ومحموعة الشافية: ٧١/١، ٢١/٢. إلاّ أن ركن الدين قال: «ويعلم منه أنسه يحوز غنيّيّ بإثبات الياء وفتح النون» وهو رأي ينفرد به على ما أعلم.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في النسب: «وتحذف الياء من المعتل اللام من المذكر والمؤنث، وتُقلب الياءُ الأخيرةُ واوًا كغنويٌّ وقَصَويٌّ وأُمَـويٌ، وجاء أُميِّيُ بخلاف غنويٌّ، وأَمَويٌّ شاذٌ، وأُجري تحويٌّ في تحية مُجرى غَنَويٌ، وأما في نحو عَدُوٌّ فَعُدُويٌّ اتفاقًا، وفي نحو عدوّة قال المبرد مثله، وقال سيبويه عَدَوِيُّ»(١).

حذف حرف اللين في المؤنث دون المذكر قياسًا مُطّردًا .... وقال المبرد: شَنئيٌّ في شنوأة شاذ لا يحوز القياس عليه، .... وكذا فَعُولة المعتل اللام بالواو أيضًا، عند المبرد فَعُوليّ، وعند سيبويه فَعَلى كما كان في الصحيح .... وقد خلّط المصنف هنا في الشرح فاحذر تحليطه، وقول المبرد هنا متينٌ كما ترى»(٢).

ينحصر الحلاف بين الرضيّ وابن الحاجب في خلط الأخير بين رأي سيبويه والمبرد في شرحه، ونصُّ سيبويه هو: «وسألته عن الإضافة إلى عَدوّ فقال: عَدُويّ، ... فإن أضفت إلى عدوّة قلت: عَدَويّ من أجل الهاء، كما قلت في شنوءة، شَنَعِيّ»(٣). ونصّ المبرد: «إنما يفرّ من الياء لاجتماع الياءات، والواو لا تكره ههنا والدليل على ذلك اختلافهما في التذكير، ألا ترى أنك تقول في عَدُوّ: عَدُوّيّ، لا اختلاف في ذلك، وفي عَدِيّ عَدَوِيّ فتحذف، وأما احتجاجه بقولهم في شنوءة شَنعِيّ فإنما هو شاذ»(٤).

١٨ وهذا نص ابن الحاجب في شرحه لمقدمته الشافية: «قوله: (وأما نحو عَدُو) يعني وأما فعُولي على القياس في يعني وأما فعُولي على القياس في الصحيح، واختلف في النسب إلى المؤنث فالمبرد يخالف فيه باب الصحيح فيقول

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٩؛ وشرح الشافية للرضي: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٢/٢، ٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣٤٥/٣. وقوله: (وسألته) أي الحليل.

<sup>(</sup>٤) الانتصار: ٢٠٩، ولم أحد رأي المبرد هذا في المقتضب والكامل.



في عَدوّة عَدُوِي، وسيبويه (رحمه الله) يجريه مُجرى فعول وفعولة في الصحيح فيقول في عدوّة عَدَوي، فأجراه المبرد على ما يقتضيه أصل النسب، ولم يثبت عنده أنه مما استثني كباب شنوءة لجواز أن يكون أجروه للإدغام مُجرى الحرف الواحد وسيبويه رحمه الله راعى بابه الذي هو أخص فأجراه مجرى فعولة في الصحيح فقال في مؤنثه عَدَوِي كما قالوا في شنوءة شنئي، ولم يعتد بالإدغام وكلاهما غير بعيد، فإن سمع أحدهما اتبع وإلا فلا بُعد في كلِّ واحدٍ منهما»(١).

ويتبيّن من كل ما سبق، أن التخليط الذي نسبه الرضيّ إلى ابن الحاجب، ووافقه عليه ابن الناظم (٢)، وركن الدين (٣)، والخضر اليزديّ (٤) هـ و من اختلاف النسخ، وقد أشار إلى هذا ابن جماعة، فليس في نص ابن الحاجب في شرحه معارضة لمتنه، بل هما متفقان، ولعل الناسخ هو الذي حرّف ذلك، ومما يقوّي هـذا موافقة المتن للرأي المشهور عن سيبويه والمبرد، وكذا موافقة ما ذكره في شرحه للمفصل (٥).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب ٢١، ٦٢. وقد ذكر نص ابن الحاجب في شرحه لمقدمته، هكذا: "واختلف في النسب إلى المؤنث، فسيبويه [؟] يخالف به باب الصحيح .... والمبرّد [؟] يجريه مجرى فَعُول وفعوله في الصحيح» وهو واضح الخلط هنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية :٦٢٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية ١/٦٥/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح المفصّل: ١/٩٥٠، ومسألة النسب إلى فعولة فيها ثلاثة آراء:

الأول: حذف الواو والضمة، فيقال: فَعَلى. وهو مذهب الخليل وسيبويه. ينظر: الكتاب: ٣٤٥/٣.

الثاني: إبقاء الواو فيقال: فعولي. وهو مذهب المبرد، وقد نسبه ابن جنّي إلى الأخفش وزاد الأزهري في النسبة إلى الحرمي. ينظر: الانتصار: ٣٣٥/ والخصائص: ١١٦/١؛ والتصريح: ٣٣١/٢.

الثالث: حذف الواو وإبقاء الضمة، وهو مذهب ابن الطراوة. ينظر: رسالة الإفصاح: ١١٣.

وقال ابن يعيش: «وقول أبي العباس متينٌ من جهة القياس، وقول سيبويه أشدٌ من جهة السماع، وهو قولهم شنئي وهذا نصٌ في محل النزاع»، شرح المفصّل: ١٤٦/٥؛ وينظر: الأصول: ٧٣/٣؛ والمفصّل: ٢٠٨٨؛ والتبصرة: ٥٩٠؛ والمسائل البصريات: ٧٦٧/٢.

وقال أبو على فيه رداً على المبرد: «وليس اعتراضه بشيء».



## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في النسب: «وقال يونس أختيٌّ وبنتيٌّ وعليه كلتيٌّ وكلتـويُّ وكلـويُّ وكلـويُّ وكلتـويُّ وكلـويُّ وكلتـويُّ وكلـويُّ وكلـويُ وكلـ

يقول الرضيّ: «وليس ليونس في كلتا قول، ولم يقل إنه ينسب إليه مع وحود التاء فيهما التاء كما نسب إلى أحت وبنت، وليس ما جوّز من النسب مع وحود التاء فيهما مطّردًا عنده في كل ما أبدل من لامه تاء حتى يقال إنه يلزمه كلتيّ وكلتويّ وكلتويّ وكلتاويّ كحبُليّ وحُبلويّ وحبلاويّ، ولو كان ذلك مُطّردًا لقال: مُنْتِيّ وهَنْتيّ أيضًا ولم يلزمه الحليل ما ألزمه، فقول المُصَنِّف: (وعليه كلتويّ وكلتيّ وكلتاويّ فيه نظر، ولم يلزمه الحليل ما ألزمه، فقول المُصَنِّف: (وعليه كلتويّ وكلتيّ وكلتاويّ فيه نظر، ولا أن يريد أنك لو نسبت إليه تقديرًا على قياس ما نسب يونس إلى أخت وبنت لحاز الأوجه الثلاثة»(٢).

حظيت أُخْت وبِنْت وكِلْتا وثِنْتان وهَيْت ومَنْت وكَيْت وذَيْت بحديث واسع للنحاة؛ إذ تحدثوا عن أصلها واختلفوا فيه، وعن زياداتها واختلفوا فيي ذلك، وعن النسب إليها واختلفوا فيه.

ويمكن أن تُلَحُّص مقالة العلماء في تاء أخت وبنت في ثلاثة آراء(٣):

١٥ الأول: أنها للإلحاق خالصة، وهو رأي يونس<sup>(٤)</sup>. وعلى هذا قال في النسب المُلحق اليهما بِنْتيّ وأُخْتيّ، بإبقاء التاء؛ لأنه رأى أن التاء دخلت في الاسم دخول المُلحق بالأصل.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤١، ٤٢؟ وشرح الشافية: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح: ٣٨ وما بعدها في تفصيل هذه المسألة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح كتاب سيبويه للرماني: ١٩١/١، ١٧٣، ١٧٤.



الثاني: أنها للإلحاق والتأنيث معًا، وهو مذهب سيبويه(١)، والسيرافي(٢)، والرمّانيّ(٣).

" الثالث: أنها للإلحاق والصيغة تُعطي التأنيث، وهو مذهب أبي علي<sup>(٤)</sup>، وابن سيده<sup>(٥)</sup>، وابن جني<sup>(٤)</sup>، والشيخ خالد<sup>(١)</sup>.

ولا خلاف في الرأيين الأخيرين في النسب إليهما، فيقال: أُخُويّ وبَنُويّ بَنُويّ بَنُويّ بَخُويّ وبَنُويّ بحذف التاء، وردّ المحذوف؛ لأنها وإن كانت للإلحاق إلاّ أن الصيغة وهي فيها تفيد معنى التأنيث فحذفت.

والسؤال الآن: هل الرأي في كلتا وثنتان وأخواتهما هو ما قيل في أخت وبنت؟.

والحواب: من خلال أحاديث النحاة يُلاحظ أنّهم يذكرون أختًا وبنتًا وبنتًا وأخواتهما معًا، فسيبويه يقول: «وكذلك تاء أخت وبنت وثنتين وكلتا» (٧) فسوى ١٢ بينها في حكم التاء، وكذلك سوى بينها في حكم النسب، وفعل مثله الرماني (٨)، وصرّح بذلك الأشموني فقال: «وحكم نظائر أخت وبنت حكمها» (٩). ومع هذا فقد حظيت كلٌ واحدة منها بحديث يخصها كما فعل سيبويه (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣١٧، ١٦٦/٤، ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ١٩٥/٨، ١٢٢/١٠ (دار المخطوطات).

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ١٩١١، ١٩١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ١:٢٠١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المخصص: ١٧/٨٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: التصريح: ٣٣٤/٢.

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح كتاب سيبويه: ١٩٤١، ١٩١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأشموني: ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الكتاب: ٣٦٠/٣-٣٦٥.



أما كلتا التي هي حديث الباب، فاختلف في أصلها على ثلاثة مذاهب(١):

الأول: أن التاء بدلٌ من الواو الأصليّة، ودليلٌ على التأنيث كبنت، والألف للتثنية، وهو رأي سيبويه (٢)، والرماني (٣)، والسيرافي (٤)، وابن الحاجب في شرحه للمفصل (٥) وكثير من الصرفيين.

الثاني: أن التاء بدلٌ من الواو الأصليّة، ولا دليل فيها على التأنيث، والألف للتأنيث، ذكر ذلك سيبويه بقوله: «ومن قال: رأيت كلتا أختيك، فإنّه يجعل الألف ألف تأنيث» (٢). وأشار إلى هذا المعنى: أبو على في التعليقة (٧).

الثالث: التاء زائدة، والألف أصلية، وهو رأي أبي عمر الجرمي(^).

ولا نحد ليونس أو الأخفش كلامًا في كلتا خلا ما عزاه له بعضهم (٩).

والنسب إلى كلتا في ضوء المذاهب الثلاثة السابقة على وجهين:

الأول: يقال: كِلُوِيّ، على المذهبين الأولين، بحذف ألف التثنية على المذهب ١٢ الأول، وحذف ألف التأنيث على المذهب الثاني حتى لا تقلب واوا فتجتمع واوان في النسب وذلك ثقيل (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكتاب للرماني: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٣١٧/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكتاب: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكتاب: ١٥٢/٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: الإيضاح: ٦٠١/١، أما في شرحه على الشافية فيقول: «وعلى مذهب سيبويه رحمه الله ينسب إلى كلتا كلويّ؛ لأن التاء عنده للتأنيث فتحذف للنسب وتقلب الـلام واوًا ويفتح ما قبلها تشبيهًا لهما بمثلها». وهذا يخالف ما في شَرْح المُفَصَّل.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>۷) ينظر: ۱۸۹/۳.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الكتاب للرماني: ١٨٩/١.

<sup>(</sup>٩) ينظر: الأشموني: ١٩٥/٤ والهمع: ٢٧٠/٦. (الكويت) .

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الإيضاح: ٦٠١/١، ٦٠٢.



الثاني: يقال على المذهب الشالث: كِلْتَـويّ على الأفصح، وكلتيّ على غير الأفصح، وهو مذهبٌ مردود لأمرين:

٣ الأول: أن التاء ليس من مواضع زيادتها إلا أن تقع في أول الاسم أو آخره (١). الثاني: أن (فِعْتَل) مثال لا يوجد في الكلام أصلاً فيحمل هذا عليه (٢).

أما من زعم<sup>(٣)</sup> أنّ التاء في قصد أبي عمر الجرمي للتأنيث فليس له ما يؤيده من تصل أو قياس.

وقد ورد أن الأخفش له وجه آخر في النسب إلى أخت وبنت وأخواتهما، وهو حذف التاء، وإقرار ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته، فيقال: أُخُويّ، وبِنُوِيّ، وبِنُوِيّ، وبِنُوِيّ.

أما يونس فليس له في كلتا قولٌ كما ذكر الرضيّ. ولكنّ النحاة قاسوا على (كلتا) ما ذكره يونس في أخت وبنت. وقد تجرأ بعض النحاة فقال: «يقول يونس: ٢٠ كلتيّ، وكلتوي»(٥) مع العلم أنَّ المسألة هي قياسٌ على ما ذكر في أخت فقط.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية الشافية: ١٩٥٦/٤. وقد اختلف في رأي يونس في النسب إلى أخت، فمنهم من ذكر أنه يجب في رأيه (أحتي) ومنهم من حوّز ذلك. ينظر: الرضيّ على الشافية: ٢٩/٢؛ والحاربرديّ على الشافية: ٢٩٩١.



<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكتاب للرماني: ١٨٩/١؛ وسر الصناعة: ١٥٠/١. وقد أشار ابن جنّي في الخصائص إلى أنه ورد (الكلتبان) للرجل القوّاد. ينظر: ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سر الصناعة: ١٥٠/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر الصناعة: ١٥٢/١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٦/٦؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٦٦٢/١؛ وشرح الشافية للجاربردي: ٣٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأشموني: ١٩٥/٤؛ والهمع: ٧٠/٦ (الكويت).



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في الجمع: «وإذا صحّ باب تمرة قيل تَمرات بالفتح، والإسكانُ فيه ضرورة، والمعتلّ العين ساكنّ، وهذيلٌ تُسوِّي، وباب كِسْرةٍ على كِسَراتٍ بالفتح والكسر، والمعتلّ العين والمعتلّ اللام بالواو يُسْكَن ويفتح؛ ونحوه حُجرةٍ على حُجرةٍ على حُجراتٍ بالضمّ والفتح، والمعتلّ العين والمعتلّ اللام بالياء يُسكَن ويفتح، وقد يُسكن في تميم نحو حُجرات وكِسِرات، والمضاعفُ ساكنٌ في الحميع، وأما الصفات فبالإسكان، وقالوا لَجَبَات وربَعات للمح اسميّةٍ أصلية»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (لحبات وربعات للمح اسمية أصلية) لم أر في موضع أن لَحْبة في الأصل اسم، بلى قيل ذلك في رَبْعة»(٢).

قد يكون لابن الحاجب ما يؤيده فيما ذكر، فالجوهريّ يقول في لَجَبات: «وهو شاذٌ؛ لأن حقّه التسكين، إلاّ أنّه كان الأصل عندهم أنه اسم وصف به»(٣) وذكر هذا الزَّمَخْشَريّ(٤) أيضًا، ولعل ابن الحاجب سايرهما في ذلك.

إلاّ أن الفرق بين الجَوْهَرِيّ وابن الحاجب أنّ الأول عدّ ذلك شاذًا، ولـم يشـر الثاني إلى هذا.

10 ولم يعترض الرضيّ على ابن الحاجب في رَبَعات، لورود إمكان كونها للمح الاسمية في الأصل، وقد أيّد ذلك سيبويه بقوله: «وأما رَبْعة فإنهم يقولون: رجالٌ رَبُعات ونسوة رَبَعات، وذلك لأن أصل رَبْعَة اسمٌ مؤنث وقع على المذكر والمؤنث

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٦، وشرح الشافية للرضيّ: ١٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١١٤/٢. ومعنى لحبــة: هـي الشــاة التــي حـفّ لبنهـا. الصحــاح: ٢١٨/١، وربعــة: أي مربوع الخلق ليس بالطويل ولا بالقصير. الصحاح: ١٢١٤/٣.

<sup>(</sup>٣) الصحاح: ١١٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ١٩٢.



فوصفا به»<sup>(۱)</sup>.

فاعتراض الرضيّ متعلقٌ بـ (لَجَبات)؛ إذ إنه لم يثبت أنْ كانت لَجْبة اسمًا حتى يُلمح أصلها، فسيبويه عَلَّل ذلك بتعليل آخر، يقول: «وقالوا شياةٌ لَجَبات فحرّكوا الحرف الأوسط؛ لأن من العرب من يقول: شأةٌ لَجَبةٌ. فإنما جاءوا بالجمع على هذا واتفقوا عليه في الجمع»(٢). والكِسَائِيّ يرى أن تحريك لجبات قياسيّ لـورود لَجَبة (٣).

ومع التسليم بما ذكره الرضي في اعتراضه، إلا أن لابن الحاجب فيما قاله الحَوْهَريّ سندًا ومتنًا.

٩ بقي أن يقال: إنّه يحوز على مذهب المُبَرِّد(1) أن يقال: لَحْبات ورَبْعَات بالتسكين على القياس، وتابعه على هذا ابن الحاجب(٥).

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣/٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٦٢٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محالس ثعلب: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الإيضاح في شَرْح المُفَصَّل: ١٠/١٥.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في الجمع: «ونحو شَيْطَان وسُلْطَان على شياطين وسلاطين وسلاطين وسلاطين وسراحين، وجاء سِراح، الصّفةُ نحو غضبان على غِضابٍ وسَكَارى، وقد ضُمَّت أربعة: كُسَالى وسُكارى وعُجَالى وغُيَارى»(١).

يقول الرضي: «قوله (وقد ضمّت أربعة) لم أر أحدًا حصر المضموم في الأول و في أربعة، بلى في المُفَصَّل أن بعض العرب يقول: كُسَالى، وسُكارى وعُجالى وغُيارى، بالضم، ولا تصريح فيه أيضًا بالحصر، وقد ذكر في الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ذُرِيَّةً ضِعَافًا ﴾ أنه قرئ ضَعَافَى وضُعَافى كسَكَارى وسُكارى»(٢).

9 وقد أكّد ابن الحاجب الحصر في شرحه لمقدمته بقوله: «وقد جاءت أربعة اختير فيها الضمّ وإن كان الأصل الفتح»(٣). وكلام سيبويه لا يفيد حصرًا إذ يقول: «ولا يكون وصفًا إلاّ أن يكسّر عليه الواحد للجمع نحو: عُحَسالي، وسُكاري وكُسَالي»(٤).

ويقول أيضًا: «وقد يكسرون بعض هذا على فُعَالى وذلك قول بعضهم: سُكَارى وعُجَالى ومنهم من يقول: عَجَالى»(٥) وهذا لا يفيد الحصر.

ا وليس في حديث الصرفيين (٢) ما يفيد الحصر، غير أنهم إن ذكروا وزن فُعَالى، لا يذكر غير هذه الكلمات، إلا الأشموني (٦) فإنه ذكر غُضَابى؛ وقد رجّح وزن فُعَالى في جمع نحو سكران على فَعَالى.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٢، ٥٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٧٥/٢، والآية في سورة النساء رقم ٩. ونصُّ المُفَصَّل: «ويقول بعض العـرب كُسَـالي وسُكارى وغُيارى وعُجالى بالضم» ١٩٦. وينظر: الكشاف: ٥٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٤/٤٥٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٦٤٥/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥/٥، والتصريح: ٣١٤/٢؛ والأشموني: ١٤٤/٤.



أمّا ضُعَافى فلم أحدها في كتب الصرف، وقد ذُكرت في كتب القراءات<sup>(١)</sup>، وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختصر ابن خالويه: ٢٤؛ والكشاف: ٢/١،٥٥؛ وتفسير الفخر الرازي: ١٩٩/٩؛ وإعراب القراءات الشواذ: ٣٧٠،١، ٣٧١.



#### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب في الوقف: «وإثبات الواو والياء وحذفهما في الفواصل والقوافي فصيح، وحذفهما فيهما في نحو لم يغزوا ولم تَرْمي وصنعوا قليل»(١).

يقول الرضي: «قوله (وحذفهما فيهما قليل) أي حذف الواو والياء في الفواصل والقوافي، وأنا لا أعرف حذف واو الضمير في شيء من الفواصل كما كان في القوافي، وحذف ياء الضمير في الفواصل، نحو ﴿ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ ﴾ (٢٠).

ذكر النحاة (٣) حذف واو الضمير ويائه في شيء من الفواصل كما كان في القوافي، وحذف يائه في الفواصل، ولو كان حذف ذلك قليلاً ومستقبحًا؛ لأن الضمير اسمّ مستقلّ برأسه، بخلاف الواو والياء في نحو: زيد يغزو ويرمي، والقاضي؛ وأما الواو في الفواصل فلم يذكر النحاة مثالاً واحدًا لها، فلم يؤثر حذف الواو في الفواصل. ولهذا لو قال ابن الحاجب: (وحذفهما في القوافي، وحذف الياء في الفواصل قليل) لكان أولى وأدقّ.

والمقصود بالفواصل: رُءوس الآيات، ومقاطع الكلام(٤).

<sup>(</sup>١) الشاقية: ٦٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٠٦/٢، ٣٠٧؛ والآية رقم ٥٦ من سورة العنكبوت.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتـاب: ١٨٤٠، ١٦٧/٤؛ والأصـول: ٣٧٤/ ٣٧٥، ٣٧٤؛ وشَـرْح المُفَصَّـل لابـن يعيـش: ٧٨/٩؛ والارتشاف: ٢٠/١؛ وبغية الطالب: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٧٨/٩.



#### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «وأمّا مَنْحَنيقٌ فإن اعتُدَّ بحنقونا فمَنْفَعِيلٌ، وإلاّ فإن اعتدَّ بمحانيق ففنعليلٌ، وإلاّ فإن اعتدَّ بسلسبيل على الأكثر ففعلليلٌ، وإلاّ ففا اعتدَّ بمحانيق يَحْتَمِلُ الثلاثة، ومنحنونٌ مثلُه؛ لمحيء منحنين، إلاّ في منفعيلٍ، ولولا منحنين لكان فعللولاً كعضرفوطٍ، وخندريس كمنحنينٍ»(١).

ت يقول الرضيّ: «قوله: (وإلا) أي: وإن لم يعتد بمجانيق، فيه نظرٌ؛ وذلك لأنّه جمع منجنيق عند عامة العرب، فكيف لا يعتد به؟ وفي الجمع لا يحذف من حروف مفرده الأصول إلا الخامس منها، فحذفهم النون بعد الميم دليل على زيادتها، وليس مجانيق كجَنَقُونا حتى لا يعتد به؛ لأنّ ذلك حكاية عن بعض الأعراب، ومجانيق متفق عليه، وكونه فنعليلاً مذهب سيبويه، وإنما حكم بذلك لأنه ثبت له بجمعه على مجانيق زيادة النون وأصالة الميم -كما ذكرنا- ولم يحكم بزيادة النون التانية أيضًا لوجهين: أحدهما ندور فنعنيل، بخلاف فنعليل كعنتريس، وهي الناقة الشديدة، من العترسة وهي الشدّة، والثاني أنّ الأصل أصالة الحروف، إلا أن يقوم على زيادتها دليل قاهر»(٢).

۱۵ ويقول أيضًا: «قوله: (فإن اعتد بسلسبيل على الأكثر) يعني إن ثبت في كلامهم فعلليل بزيادة الياء فقط، وذلك أنّ أكثر النحاة على أن سلسبيلاً فعلليل، وقال الفَرَّاء: بل هو فعفليل، وكذا قال في دردبيس، وذلك لتجويزه تكرير حرف أصلي مع توسط حرف أصلي بينهما، كما مرّرً، وفي قول المُصنَف هذا أيضًا نظرً؛ وذلك لأن فعلليلاً ثابت، وإن لم يثبت أنّ سلسبيلاً فعلليل، وذلك نحو بَرْقعيد لقصبة

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٣، ٧٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٤٤/٢. والمنحنيق: هي الآلة التي تُرمى بها الحجارة، وهي معرّبة، فارسيّة. الصحاح: ١٤٥٤/٤. والمنحنين، والمنحنون: الدولاب التي يُسقى عليها. الصحاح: ٢٢٠١/٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٥٠/٢، ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٦٣/١.



في ديار ربيعة، وعَلْطَميس للشابة. ولو لم يجمع منحنيق على مجانيق لكان فعلليلاً، سواء ثبت بنحو برقعيد فعلليل أو لا، وذلك لأن جنقونا كما قلنا غير معتد به، والأصل أن لا نحكم بزيادة حرف إلا إذا اضطررنا إليه: إما بالاشتقاق، أو بعدم النظير، أو بغلبة الزيادة»(١).

ويقول أيضًا في منحنون: «قوله: (ومنحنون مثله) أي مثل منحنيق في احتمال الأوجه المذكورة، وذلك لكون منجنين، وهو لغة في منجنون، يحتمل الأوجه ٦ المذكورة، لكونه كمنحنيق، إلاّ أن إحدى اللامين فيه لا بُدّ من الحكم بزيادتها إذا حكمت بأصالة الميم والنون الأولى معًا أو بأصالة إحداهما؛ لأن التضعيف لا يكون أصلاً مع ثلاثة أصول دونه أو أربعة، كما مرّ في أول الكتاب(٢)، ويسقط من الأوجه السبعة فنعنيل وفعلنيل ومفعنيل، ويجيء فعلليل وفنعليل ومفعليل ومنفعيل، ويستبعد منفعيل، كما ذكرنا في منجنيق، ولم يجئ جنّ في منجنين كما جاء جنق في منجنيق حتى يرتكب هذا الوزن المستبعد، ومَفْعَليل غريب، وفعلليل ثابت، كبرقعيد، ١٢ فمنحنين إمّا فعلليل ملحقٌ ببرقعيد بتكرير اللام والنونُ الأولى أصلية فيكون كعَرطليل، والعَرْطُل والعَرْطليل: الطويل، وإما فنعليل ملحقٌ به أيضًا بزيادة النون وتكرير الـلام، .... والأولى الحكم عليه بفَعْلَلول، وعلى منجنين بفعلليل؛ لعدم الدليل على زيادة 10 النون الأولى، والأولى الحكم بأصالة الحرف ما لم يمنع منه مانع، وأما إحدى النونين الأخيرين فالغلبة دالة على زيادتها، وجمع مَنْجَنُون ومَنْجنين على مناجين، كذا يجمعهما عامة العرب، سواء كان فنعلولاً أو فعللولا؛ لأنّ حذف إحدى النونين 14 الأخيرين لكونها طرفًا أو قريبة من الطرف أولى من حـذف النـون التي بعـد الميـم، والظاهر أن الزائد من المكرر هو الثاني كما يجيء؛ إذ لو كمان الأول لجماز مُناجن ومناحين بالتعويض من المحذوف وترك التعويض، كما في سفارج وسفاريج ١٣٥٠. 21

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢/١٥٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣٥٤/، ٣٥٤.



ويقول أيضًا: «قوله: (ولولا منحنين لكان فعللولا) يعني منحنين كمنحنيق فيحتمل جميع ما احتمله منحنيق من الأوزان؛ فلذلك يحتمل منحنون ما احتمله منحنين، ولولا منحنين لكان منحنون كعضرفوط، وهذا قول فيه ما فيه؛ وذلك أنّا بينّا أنّ منحنينًا لا يحتمل إلاّ فَعْلَليلاً على الصحيح، وفنعليلا على زيادة النون الأولى كما أجاز سيبويه، وقد ضعّفناه، وكذا مَنْحُنُون فعللول على الصحيح، وفنعلول على ما أجازه سيبويه، وعلى كلا التقديرين هو ملحقٌ بعضرفوط؛ فما معنى قوله (ولولا منحنين لكان فعللولا) وهو مع وجوده فعللول أيضًا(١)؟.

هذه المسألة طال فيها النقاش، وأشكل فيها الاختلاف؛ والاعتراض.

واعتراض الرضي على ابن الحاجب فيها يتلخص في ثلاثة أشياء: الأول: أن كلام ابن الحاجب يوهم أن قومًا لا يعتدون بالجمع (محانيق). الثاني: أن كلام ابن الحاجب ينص على أن ثبوت فَعْلَليل متعلق بسلسبيل.

۱۲ الثالث: أن كلام ابن الحاجب قد سوّى بين منجنون ومنجنيق في احتمال الأوجه الواردة فيهما.

أما الأوّل: فقد اعتد عامةُ النحاة (٢) بالجمع مجانيق، واستُدل به على زيادة النون، ٥ ولم يكن أحدٌ منهم قد استبعد الجمع، ولم يعتدّ به، كما توهّم ابن الحاجب في ذلك.

قد يصح ذلك في عدم الاعتداد بالاشتقاق الوارد عن العرب وهو قولهم: «كانت بيننا حروبٌ عُونٌ، تُفقأ فيها العيون مرة، ثم نُجنَقُ، وأخرى نُرشَسق»(٣)، وما حكاه الفَرَّاء من قولهم: «جنقوهم بالمحانيق»(٣) فقد ذهب قوم إلى الاعتداد بها فكان أصول منجنيق: الجيم، والنون، والقاف. وذهب الأكثر إلى

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢/٥٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتــاب: ٣٠٩/٤؛ وشـرح الكتــاب للسـيرافي: ٣٦/٦؛ والمنصـف: ١٤٧/١؛ وســفر الســعادة: ٤٧٧٧١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٥٢/٩؛ وشرح الملوكي: ١٥٤؛ والممتع: ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٣) المنصف: ١٤٧/١.



عدم الاعتداد بها، واختلف في سبب عدم الاعتداد، فمنهم من قال: «أنه مشتق من المنحنيق إلا أن فيه ضربًا من التخليط، وكان قياسه: محنقوهم، وتمحنق»(١). ومنهم من قال: «إذ لا تحقق لنقله عند أهل الإعراب واللغة، ولا يستعمله الفصحاء، وهو غير مرضي عند سيبويه، ... لو قيل بهذا الاشتقاق واعتبر هذا القول ليزم القول بوجود زيادتين متواليتين في أول ما ليس بحار على الأفعال، والثاني باطل لأنه مما عدم في كلامهم»(١).

وأما الثاني: فقد ثبت فَعْلَليل بغير سلسبيل؛ إذ ورد نحو: برقعيد، وعلطميس، ودردبيس، وخندريس، وعندليب<sup>(۳)</sup>، ولذلك لا وجه لقول ابن الحاجب (فإن اعتد بسلسبيل على الأكثر ففعلليل)، وكان له أن يقول: وإلا ففعلليل إن اعتد بأصالة الميم والنون. ويتبين من هذا أن وزن فعلليل غير ثابت عند ابن الحاجب إلا بسلسبيل.

وأما الثالث: فإن منحنون ومنحنين لا يصح فيهما إلا أن تكون الميم أصلية، والنون الأولى أصلية، وإحدى النونين المتكررتين زائدة، فيكون وزنهما: فَعْلَلول، وفعلليل، ويلحقان بـ: عضرفوط، وسلسبيل، بزيادة إحدى النونين؛ وقد ثبت أصالة النون الأولى لثبوت مناحين؛ إذ لو كانت زائدة لقيل محانين كما قيل في منحنوق: محانيق، كما يصح على ضعف أن تكون النون الأولى زائدة، وإحدى النونين الأخيرتين أيضًا زائدة لتكررها، ويجمع على محانين، وهو حلاف المسموع(٤). ولهذا ترجّح الرأي الأول، وضعف الثاني.

۱۸ أما الأوزان المحتملة الأخرى التي وردت في منجنيق؛ فإنها تسقط هنا، كما بيّن ذلك الرضيّ في تعقيبه، فلا حاجة لقول ابن الحاجب: (ولولا منجنين لكان فعللول)؛ لأنه كما بيّن الرضيّ أن (منجنون) فعللول مع وجود منجنين،

<sup>(</sup>١) المنصف: ١٤٧/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية لليزديّ: ٣٣٥/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٠٢/٤؛ والأصول: ٢٢٢٧؟ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٤٣/٦؛ والممتع: ١٦٣/١، ١٦٤، وبغية الطالب: ١٢٤؛ والارتشاف: ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٩/٤ ٣٠٩؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٢/٠١، ٢٥٢، وشرح الملوكي: ١٥٦.



فمنحنون فعللول، ومنحنين فعلليل، ولعل ابن الحاجب نظر إلى أن منحنين ومنحنون من نسق اشتقاق واحد، وما يسري على واحد منهما من أحكام يسري على الآخر، ففعلليل -عند ابن الحاجب ليس ثابتًا قطعًا بسلسبيل كما سبق بيانه - فرأى أن منحنين لا تكون على فعلليل؛ لأنه وزن لم يثبت، وإذا كان كذلك فالنون زائدة، وهذا أيضًا يسري على منحنون فيلا يكون فعللولاً، وهو مرجوح بما سبق بيانه.



#### المسألة التاسعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «وأمَّا كُنَّابيل فمثل خُزَعْبِيل»(١).

٣ يقول الرضي: «وما يوجد في النسخ: (وأمّا كُنَابيل فمث ل خُزَعْبيل) الظنّ أنّه وهمّ إمّا من المُصَنِّف أو من الناسخ؛ لأن كُنابيل بالألف لا بالهمزة، والألف في الوسط عنده لا يكون للإلحاق كما تقدّم»(٢).

ما ذكره الرضيّ صحيحٌ؛ إذ إنّ (كُنَابيل) بالألف وليست بالهمزة، كما في كتب الصرف(٢) واللغة(٤)، ولم يحالف في ذلك إلاّ ابن الحاجب في الشافية، والسحاويّ في سفر السعادة(٥)، وقد تابعه على هذا شُرَّاح الشافية(٢)، ولم يعترض أحدٌ غير الرضيّ، على حين أن ابن الحاجب نفسه ذكر (كتابيل) بالألف في شَرْح المُفَصَّل (٧).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٤، وهو الهمزة؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦١/٢ والموحود في نصّ الشافية بالألف لا بالهمزة، وفي شرح الرضيّ بالهمزة.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتباب: ٢٩٤/٤، ٣١٠، والأصول: ٢١٧/٣؛ وشرح الكتباب للسيرافي: ٢٩/٦؛ وشرح الكتباب للسيرافي: ٢٩/٦؛ وشرح المُفَصَّل لابن يعيش: ٢١٥١، والممتع: ٥٥/١؛ والارتشاف: ١٥٥٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معجم البلدان: ٤٨٠/٤؛ ومعجم ما استعجم: ١١٣٥/٤؛ وتاج العروس: ٦٦٩/١٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: سفر السعادة: ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بغية الطالب: ١٣٢؛ وشرح الشافية لركن الديسن: ٩٧٩/٢؛ والريزديّ: ٣٤٨/١؛ والنيسابوريّ: ٢٥٨/؛ والمحاربرديّ: ٢٠٣٪؛ ومحموعة الشافية: ٢٠٢/، ٢٢٢/١؛ والصافية: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإيضاح: ٦٩٤/١.



### المسألة العاشرة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «ويلزمه نحو أَهْرَاق إهراقة»(١).

سيقول الرضيّ: «قوله (يلزمه نحو أهراق) ليس هاهنا شيء آخر حتى يقول المُصنّف نحو أهراق. اعلم أن اللغة المشهورة أراق يُريق، وفيها لغتان أُخريان: هَرَاق المُصنّف نحو أهراق. يَهرِيق -بإبقاء الهاء مفتوحة؛ لأنه الأصل يُوَرِيق: حذفت الهمزة الهمزة هاء لهمزتين في الحكاية عن النفس؛ فلمّا أبدلت الهمزة هاء لم يحتمع الهمزتان؛ فقالت: يُهرِيق مُهرَاق، والمصدر هَرَاقة، هَرِق، لا تُهرِق، الهاء في كلها متحركة، وقد حاء أهراق -بالهمزة ثم بالهاء الساكنة - وكذا يُهريق إهراقة، مُهرِيق، مُهْريق، مُهْريق، الا تُهريق الله العين الذي فاتها كما قلنا في أسطاع، وللمبرد أن يقول: الساكنة عوض من تحريك العين الذي فاتها كما قلنا في أسطاع، وللمبرد أن يقول: بل هذه الهاء الساكنة هي التي كانت بدلاً من الهمزة - استنكروا خلو أوله من الهمزة - واللغة من باب أفعل، وهذا الباب يلزم أوله الهمزة - استنكروا خلو أوله من الهمزة؛ فأدخلوها ذهولاً عن كون الهاء بدلاً من الهمزة، ثم لما تقرر عندهم أن ما بعد همزة الإفعال ساكن لا غير أسكنوا الهاء فصار أهراق، وتوهمات العرب غيرُ عزيزة، كما قالوا في مصية: مصائب -بالهمزة - وفي مَسِيْل: مُسْلان»(٢).

يعترض الرضيّ على ابن الحاجب في قوله (نحو) لأنها توحي بكثرة الكلمات التي تماثل (أهراق)، ولا يوجد في كلام العرب نحوّ من هذه الكلمة، التي تكون الهاء فيها زائدة، وزيادة الهاء في هذه الكلمة في لغة واحدة منها؛ إذ فيها ثلاث لغات: هراق، وأهراق، بالإضافة إلى اللغة الأصلية المشهورة وهي: أراق.

فهراق: الهاء بدلٌ من الهمزة، وهو على وزن أفعل، قال سيبويه: «أبدلوا مكان

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٣/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٨٤/٢، ٣٨٥.



الهمزة الهاء»(١) وورد على هذا كلمات أخرى نحو: هرحت الدابة: أي: أرحتها؛ وقالوا: هردت أن أفعل، أي: أردت أن أفعل، وقالوا: هنزت الثوب في أنزته(٢).

وأما أهراق فالهاء هنا زائدة، وليست بدلاً، قيل: إنها زيدت عوضًا من حذفهم العين وإسكانهم إياها لما أسند إلى تاء الفاعل(٢)؛ لأن الأصل: أرْوَقْت أو أرْيَقْت (٤)، وفي هذا تفصيلٌ ليس هذا مكانه. وإنما القصد أنّ قول ابن الحاجب (نحو) لا يستقيم مع أهرق، وأهراق؛ إذ لم يكن إلاّ هذا المثال، أما على هراق، فقد ورد أمثلة أخرى، لكنّ الهاء فيها مبدلة من الهمزة، وهل تكون الهاء المبدلة زائدة أو لا؟ في ذلك خلاف:

و بعض الصرفيين (٥) يرى أن البدل يأخذ حكم المبدل منه، فإن كان الأصلي أصليًا، أخذ حكمه، وإن كان الأصلي زائدًا أخذ حكمه، وعلى هذا ستكون الهاء هنا زائدة في هراق، وهرحت الدابة ونحوها، وعليه يتمشّى قول ابن الحاجب (نحو) إن أراد ذلك.

وبعضهم (١) لا يرى ذلك؛ لأنه يترتب على القول بالزيادة أن تكون الطاء في اصطبر زائدة لأنها بدل من التاء وهي زائدة أيضًا، والدال زائدة في ازدجر؛ لأنها من كذلك، والطاء والدال ليستا من حروف الزيادة. وعليه فقول ابن الحاجب (نحو) لا يتمشى مع هذا؛ لأنه لم يرد زائدًا إلا أهرق، وهو فعل واحد، فلا حاجة إلى قوله (نحو).

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الملوكي: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٢٨٥/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: سر الصناعة: ٢٠١/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٣٦٧/١، فقد نقله دون نسبة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: سر الصناعة: ٢/١٥٥؛ وشرح الملوكي: ٣٠٤؛ والممتع: ٢٢٠/١.



### المسألة الحادية عشرة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدَّد الغالبُ مع ثلاثة أصول حُكم بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطًى؛ فإن تَعَيَّن أحدُهما رُجَّح بِخُروجها كميم مريم ومدين وهمزة أيدع (١).

يقول الرضي: «قوله (وهمزة أيدع) ليس بوجه؛ لأَنَّ فَيْعلاً -بفتح العين- ليس بخارج عن الأوزان في الصحيح العين، كصيرف وضيغم؛ بلى ذلك خارج في المعتل العين؛ لم يحئ إلا عَيَّنَ، قال:

# ★ ما بالُ عيني كالشعيب العَيَّنِ ★

وفَيعِل -بكسر العين- كثيرٌ فيه، كسيد، وميّت، وبيّن، مفقودٌ في الصحيح العين» (٢).

زيادة الهمزة في (أيدع) متفق عليها(٢)، واختلف الصرفيون في علة ذلك:

١٢ فقال جمهور الصرفيين<sup>(٣)</sup>: إن الهمزة زيدت لأحد ثلاثة أسباب أو هي

١ – زيادة الهمزة أولاً أكثر من زيادة الياء ثانية.

١٥ ٢- كثرة (أفعل) وقلة (فَيْعَل).

٣- دلالة الاشتقاق؛ إذ ثبت أنهم يقولون: يدّعت الشيء أُيدِّعه تيديعًا(٤)، أي:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٨، ٧٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٢/٢. والبيت من الرجز المشطور لرؤية بن العجاج. ينظر: شرح الشافية: ١٥٠/١، وشرح شواهد الشافية: ٦١-٦٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتــاب: ١٩٤/٣، ١٩٤/٥، ٢٣٥، ٢٠٠٧؛ والمقتضب: ٣١٥/٣؛ وسسر الصناعية: ١١٤/١؛ والمنصف: ١٠٠/١؛ وسفر السعادة: ١٠٠/١؛ وشرح الملوكي: ١٣٦، وشَرَّح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٤٤/٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح: ١٣١٠/٣؛ والمنصف: ١٠٠١، وسفر السعادة: ١٠١/١.



صبغته بالزعفران.

ويرى ابن الحاجب: أن سبب زيادة الهمزة هو خروج (فيعل) عن الأوزان.

وما ذكره غير صحيح؛ إذ ثبت: فَيْصَل، وبَيْدَر، وضَيْغَم، وصَيْقَل، وهَيْكُل، وحَيْفَق، وصَيْقَل، وهَيْكُل، وخَيْفَق، وصَيْرَف، وغيرها(١). والظاهر أن مراد ابن الحاجب هو قلة فَيْعَل لا أَنَّه معدوم؛ لأنه قال في الشرح: «وفيعلٌ بعيدٌ، وأفعل كثير»(١). إلا أن عبارته في الشافية لا تفيد ذلك، فقوله (رُجِّح بخروجها) تعني: خروج فَيْعَل عن الأوزان.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٥.



<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ١٠٠/١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٤٤/٩.



## المسألة الثانية عشرة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وكثر الإدغام في باب حَيِيَ للمثلين، وقد يُكسَرُ الفاء»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وقد تُكسر الفاء) يعني في حيي المبني للفاعل، والظاهر أنه غلطٌ نقله من المفصّل، وإنما أورد سيبويه في المبني للمفعول حُيَّ وحِيَّ، كقولهم في الاسم في حمع قرن ألوى: قرون لِيُّ، -بالضمّ والكسر»(٢).

الفعل (حَيِيَ) ورد في قوله تعالى: ﴿ويحيا من حيّ عن بيّنة﴾ (٣) وفيه قراءتان:

الأولى: حَيَّ بالإدغام، على الأصل؛ لأنه اجتمع حرفان متماثلان متحركان، وهذه قراءة أبي عمرو، وابن كثير، وحمزة، وعاصم (٤)، وهي اختيار سيبويه وجمهور الصرفيين (٥)، وسيبويه مع هذا يجيز الإظهار؛ يقول: «وذلك قولك: قد حَيَّ في هذا المكان، وقد عَيَّ بأمره، وإن شئت قلت: قد حَيِيَ في هذا المكان وقد عَيِيَ بأمره، والأخرى عربية كثيرة» (١).

الثانية: حَيِيَ بالإظهار، وهي قراءة نافع وأبي جعفر، والبزّي، ويعقوب، وأبي بكر، وخلف<sup>(٤)</sup>، وفيها وجهان:

١٥ أحدهما: أن الماضي حمل على المستقبل وهو يحيا، فكما لا يدغم في المستقبل لم يدغم في الماضي، وليس شدّ ومدّ كذلك، فإنّه يدغم فيهما جميعًا.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١١٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الآية: ٤٢ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التيسير في القراءات السبع: ٩٠؛ والإقناع: ٢/٥٥٠؛ وتحبير التيسير: ١١٨؛ وإتحاف فضلاء البشر: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤/٣٩٥؛ والمقتضب: ١٨٨٨١؛ وإملاء ما منّ به الرحمن: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٤/٥٣٩.



الوجه الثاني: أن حركة الحرفين مختلفة، فالأُولى مكسورة والثانية مفتوحة، واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين(١).

سهذا هو ما ورد في الفعل المبني للمعلوم (حيي)، ولم يرد عن واحد من الصرفيين أو القراء (٢) كسر فاء هذا الفعل إذا أدغم، فما ذكره الرضي صحيح، ولعل الزَّمَحْشَرِي حين قال: «وقد أجروا نحو حَييي وعَيِي مجرى بقي وفني فلم يُعلّوه وأكثرهم يدغم فيقول: حَي وعي بفتح الفاء وكسرها، كما قيل لُي ولِي في جمع ألوى (٣) كان دليله القياس لا السماع، مع أنّه قياس فعل على اسم في موضع لا وجه تشابه بينهما، وقد اعترض ابن الحاجب على الزَّمَحْشَرِي في هذا القياس إذ يقول: وكسرها في لُي أظهر لاستثقال الضمة قبل الياء الساكنة، وليس كذلك حَي لأنها فتحة، والفتحة قبل الياء غير مستكرهة (٤). ومع أنّه اعترض على الزَّمَحْشَرِي في هذا القياس إلا أنه اعتمده هنا. وقد تابع كثير من شُرًا ح الشافية (٥) ابن الحاجب في هذا دون اعتراض.

<sup>(</sup>١) ينظر: إملاء ما منّ به الرحمن: ٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القسرآن للفراء: ٤١١/١؛ ومعاني القرآن للزجّاج: ٤١٨/٢؛ وإعراب القرآن للنحاس: ٢/١٨٨، والإتناع في القراءات السبع: ٢٥٥/٦؛ والنشر: ٢٧٦/٢؛ والإتحاف: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) المُفَصَّل: ٣٩١، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ٢/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الطالب: ١٨٥؛ وركن الدين: ١١٧١/٢؛ واليزديّ: ٢/٠٤، والحاربرديّ: ٢/٥٦/٢ والنسابوري: ٣٥٩؛ والصافية: ٤٩٩، ومحموعة الشافية: ٢٧٩/١، ٢٩٤/٢.



# ملحق في الاعتراض بالسماع

يضاف إلى المسائل التي سبقت، مسائل أُخر وردت في مباحث مختلفة، غير و أنها تفيد في هذا المبحث، وهي:

١- المسألة الثانية في مبحث التعليل: غير أن في هذه المسألة شيئًا آخر يتعلق بالسماع، وهو قول ابن الحاجب: «وشذ رَحُبَتْك الدار، أي: رَحُبت بك»، فاعترض الرضيّ على هذا المرويّ، وأنه سُمِع عمن ليس بحجّة كما ورد في المسألة؛ فلا حاجة إلى جعله شاذًا؛ لأنه لا يعتدّ به من جهة السماع(١).

٣- المسألة الرابعة في مبحث العبارة، ولها جانب يتعلق بالسماع؛ إذ ينص الرضي على أنه لم يرد عن العرب غير الألفاظ التي أوردها ابن الحاجب، ولهذا فلا حاجة إلى قوله (ونحو)(٢).

٤- المسألة الأولى في مبحث الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه، غير أن لها حانبًا آخر يتعلّق بالسماع، وهو أن أفعلان وفعلوان قد ورد عليهما بعض الألفاظ مما يخرجهما عن كونهما نادرين (٣).

المسألة الثانية في مبحث الأحكام، ولها علاقة بالسماع، وذلك أن الرضي اعترض على ابن الحاجب في جعله ضم (مذ) واجبًا، ورأى أنه جائز لأنه ورد عن العرب أنهم يكسرون ذال (مذ) عند ملاقاة الساكن، وإن كانت هذه اللغة قليلة، إلا أنه اعتد بها الرضي، ولم يعتد بها ابن الحاجب أو لعله لم يطلع عليها، أو رأى أن هذا المختصر غير جدير بضم مثل هذا القليل.

<sup>(</sup>١) ينظر ص٣٦٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص٩٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر ص٢٨٤ من هذا البحث.





### مقدمة في القياس

القياس من المصطلحات التي كثر تداولها في العلوم الإنسانية المختلفة، على تحو ما هو في اللغة، أو أصول الفقه، أو النحو والصرف.

فالقياس لغةً: التقدير. يقال: «قاس الشيء يقيسه قَيْسًا وقِياسًا، واقتاسه وقيَّسه، إذا قدَّره على مثاله»(١)؛ ويقال: «بينهما قِيْسُ رُمحِ وقاسُ رمح، أي قَدْرُ رُمحِ»(٢).

وفي اصطلاح النحويين والصرفيين: «عبارة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل: هو وقيل: هو حمل فرع على أصل بعلة، وإجراء حكم الأصل على الفرع، وقيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع»(٣).

وهي حدود متقاربة كما أشار إلى ذلك أبو البركات الأنباري؛ الذي ذكر تعريفًا آخر في كتابه الإغراب يقول فيه: «هو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه»(٤).

1۲ يقول السيوطي: «وهو معظم أدلة النحو، والمعوّل عليه في غالب مسائله» (٥). ولهذا فإن إنكار القياس لا يكون؛ «لأن النحو كله قياس، ولهذا قيل في حده: النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» (٦).

# ١٥ أركان القياس:

يقول أبو البركات الأنباري: «ولا بدّ لكل قياس من أربعة أشياء: أصل، وفرع، وعلة، وحكم»(٧)؛ وهو بهذا يشير إلى أركان القياس، فذكر أنها أربعة وهي:

<sup>(</sup>١) اللسان: ٦/٧٨١.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٩٦٨/٣.

<sup>(</sup>٣) لمع الأدلة: ٩٣.

<sup>(</sup>٤) الإغراب في حدل الإعراب: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الاقتراح: ٢١٤.

<sup>(</sup>٦) لمع الأدلة: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) لمع الأدلة: ٤٢.



- ١- الأصل (المقيس عليه)، وهو ما اطّرد من المسموع عن العرب.
- ٢- الفرع (المقيس) وهو الذي لم يرد في شأنه سماعٌ عن العرب.
- ٣ العلّة. وقد قسم الزحّاجي<sup>(۱)</sup> العلل إلى ثلاثة أقسام: تعليمية، وقياسية،
   وجدلية نظرية. وهي في العمق على نحوٍ من هذا التدرج.
- ٤- الحكم. وهو ستة أقسام: واحب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف
   ٦ الأولى، وجائز على السواء<sup>(٢)</sup>.

# أقسام القياس:

يختلف العلماء في أقسام القياس، وذلك لاختلاف نظرتهم إلى القياس، و فل لا ختلاف نظرتهم إلى القياس، و فمنهم (٣) من يرى أنه ثلاثة أقسام، وهي:

- ١ قياس العلة: وهو حمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم في
   الأصل.
- ١٢ حياس الشبه: وهو حمل الفرع على الأصل لضرب من الشبه غير العلة التي عُلّق عليها الحكم في الأصل.

٣- قياس الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة في العلة. ولم
 ١٥ يحتج به كثير من العلماء.

وواضحٌ أن هذا التقسيم يعود إلى أدلة القياس، وهو مُرتَّبٌ على درجة قوته في الاحتجاج به.

١٨ وبعضهم (٤) يقسم القياس إلى أربعة أقسام، وهي:

<sup>(</sup>١) ينظر: الإيضاح في علل النحو: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الاقتراح: ١٣٨؛ وأصول النحو العربي: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: لمع الأدلة: ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاقتراح: ٢٢٦.



- ١- حمل فرع على أصل، ويسمّى قياس المساوي.
  - ٢- حمل أصل على فرع، ويسمّى كسابقه.
  - ٣ حمل نظير على نظير، ويسمّى قياس الأولى.
    - ٤- حمل ضدّ على ضدّ ويسمّى قياس الأدون.
      - وهذه الأقسام الأربعة هي لقياس العلة.
  - ت ويظهر تقسيم ثالث للقياس<sup>(۱)</sup>، على أنه قسمان:
- ١- القياس الأصليّ: وهو إلحاق اللفظ بأمثاله في حكم ثبت لها باستقراء
   كلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة كصيغ التصغير والنسب والحمع.
- ١٢ وبيِّنٌ أن هذه التقسيمات إنما هي تنوّعات للقياس لا تتعارض فيما بينها، وإنما
   هي توضيحٌ لأوجهٍ مختلفة في القياس.

### اختلاف العلماء في نظرتهم إلى القياس:

- ١٥ تختلف نظرة العلماء إلى القياس، وذلك لأسبابٍ، منها(٢):
- ١- توفّر الاستقراء التام لعالم دون توفره التام لآخر؛ ومن هذا أن يقل الشيء وهو قياس، ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس كما أشار إلى ذلك ابن جنّي (٣)،
   ١٨ وذلك أنه سمع في النسب إلى شنوءة: شنئيّ، ولهذا قاسوا عليه: قنوية، وحلوبة، وركوبة، مع أنه لم يرد إلاّ شنوءة، وحاز القياس عليه لأنه جميع ما حاء، ولم يأت

<sup>(</sup>١) ينظر: القياس في اللغة العربية لمحمد الحضر حسين: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: القياس في اللغة العربية: ٤٨، ومناهج الصرفيين: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ١١٥/١.



ما يناقضه، أما ما هو أكثر منه وليس بقياس فقد ورد: ثقفي في ثقيف، وقرشي في قريش، وسُلَمي في سليم، فقال ابن جنّي: «فهذا وإن كان أكثر من شنئي فإنه عند سيبويه ضعيف في القياس، فلا يجيز على هذا في سعيد: سَعَدِيّ)(١).

٢- اعتماد عالم على مجموعة من الشواهد لفتح باب القياس، وعدم اعتمادها لدى عالم آخر؛ لأنها لم تبلغ الحد الذي يسمح بفتح باب القياس، ولهذا فإن الكوفيين يقيسون على المثال الواحد، والمثالين، في حين أن البصريين لا يقيسون إلا على الأكثر، وأمّا الأقل فهي نوادر تحفظ ولا يقاس عليها.

٣- اختلافهم في قبول الشواهد عن طريق السند، فحين يتشدد عالم في قبول ناقل لغة أو راوي شعر، لا يقبل عالم ذلك، إما لأمانة الناقل أو ما شابه ذلك، واختلافهم في شرط نقل المتواتر والآحاد، فقد ذهب قوم إلى أن شرط نقل المتواتر أن يبلغوا سبعين، وذهب آخرون إلى أن شرط ذلك أن يبلغوا أربعين، وذهب آخرون إلى أن شرطه أن يبلغوا اثني عشر، وغيرهم إلى أن يبلغوا خمسة. وحدير بالقول إن الاختلاف في هذا يؤدي إلى الاختلاف في القياس، وبخاصة في الركن الأول من أركان القياس وهو المقيس عليه.

١٥ وكان الرضيّ معتدلاً وهو يستخدم القياس؛ إذ لا يقيس دون سماع، كما أنه يقدم السماع عليه، ويعتمد القياس فيما تقرّر من الأصول الصرفية والنحوية المطّردة التي أيدها السماع، وأقرتها النصوص.

١٨ ومع هذا لم يتوسع في القياس بحيث يصبح المثال الشاذ قياسًا، وإنما يتحرّى الدقة في هذا، ويستقري النصوص الواردة، ويجمع بين المتشابهات.

وأكثر اعتراضه على ابن الحاجب كان من قبيل القياس المطّرد الذي استقر عند ٢١ النحاة قبله.

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ١١٦/١.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في أبنية الماضي الثلاثي المزيد فيه: «وللمزيد فيه خمسة وعشرون: ملحقٌ بدحرج نحو شَمْلُل وحوقل وبيطر وقلنس وقلسى، وملحقٌ بتدحرج نحو تحلب وتحورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلّم...»(١).

يقول الرضيّ: «قد تقدّم أن نحو تكلّم وتغافل ليس ملحقًا، وإن كان في جميع تصاريفه كتدحرج، وفي عدّ النحاة تمدرع وتمندل وتمسكن من الملحق نظرٌ أيضًا، وإن وافقت تدحرج في جميع التصاريف، وذلك لأن زيادة الميم فيها ليست لقصد الإلحاق، بل هي من قبيل التوهم والغلط، ظَنُّوا أن ميم منديل ومسكين ومِدْرَعة فاءُ الكلمة كقاف قنديل ودال درهم، والقياس تَدرَّع وتندَّل وتسكَّن كما يحيء في باب ذي الزيادة، وهذا كما تُوهم في ميم مَسِيل الأصالة فجمعوه على مُسلان وأمسلة، كقفزان وأقفزة في جمع قفيز، فتَمَدْرَع وتَمَنْدَل وتَمَسْكَن -وإن كانت على تمفعل في الحقيقة - لكن في توهمهم على تَفَعْلَل »(٢).

أشار الرضيّ في أول حديثه أنه سبق الحديث عن تكلّم وتغافل؛ إذ يقول عند حديثه عن الإلحاق بالألف: «ولمّا لم يؤد الأمر إلى تحريك الألف وسَطًا في الفعل حكم الزَّمَحْشَرِيّ وتقبله المُصنّف بكون ألف نحو تغافل للإلحاق بتدحرج، وهو وهمّ؛ لأن الألف في مثله غالبة في إفادة معنى كون الفعل بين اثنين فصاعدًا، ولو كان للإلحاق لم يدغم نحو تماد وتراد، كما لم يدغم نحو مهدد كما بيّنًا، ولو كان الألف في تغافل للإلحاق لكان في مصدره واسمي فاعله ومفعوله أيضًا، فلم يصح إطلاق قولهم: (إن الألف لا تكون للإلحاق في الاسم وسطا وكذا نحو تكلّم ليس التضعيف فيه للإلحاق بتدحرج كما ادّعيا؛ لوضوح كون التضعيف لمعنى، وما غرهما إلاّ موافقة البناءين لتدحرج في تصاريفه» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٧/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٨/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١/٨٥.



ويشير الرضي إلى قول ابن الحاجب في موضع آخر، وهو قوله: "ولا يقع الألف للإلحاق في الاسم حشوًا لما يلزم من تحريكها" (1)، فقال الرضي معلقًا على ذكر من ذلك: "إنما قال: في الاسم احترازًا عن تفاعل فإنّه عنده ملحق بتفعلل كما ذكر من قبل، وهو ممنوع كما ذكرنا، لكون الزيادة مطردة في معنى، أعني لكون الفعل بين أكثر من واحد، ولثبوت الإدغام في نحو تسارًا، وتمادًا (٢).

والمسألة هذه فيها مذهبان، يمكن إيجازهما فيما يلي:

المذهب الأول: يمثُّله الزَّمَخْشَرِيِّ(٢)، وابن الحاجب(٤)، وابن عصفور (٥) في أحد قوليه.

يقول الزَّمَخْشَرِيّ: «وأبنية المزيد فيه على ثلاثة أضرب موازن للرباعي على مسيل الإلحاق وموازن له على غير سبيل الإلحاق، وغير موازن له، فالأول على ثلاثة أوجه: ملحق بدحرج نحو شملل وحوقل وبيطر وقلنس وقلسى، وملحق بتدحرج نحو تحلب وتحورب وتشيطن وترهوك وتمسكن وتغافل وتكلّم ... ومصداق الإلحاق اتحاد المصدرين» (٢). وقد تابعه على هذا السياق ابن الحاجب؛ فهو يرى أن الإلحاق يكون بالألف في الأفعال دون الأسماء إذ يقول: «ولا تقع الألف للإلحاق في الأسماء من تحريكها» (٧).

١٥ المذهب الثاني: ويمثله جمهور النحاة(١)، وفي مقدمهم سيبويه.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣٢/٢، ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المُفَصَّل: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشافية: ٧٠، ٧٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الممتع: ١٦٨/١.

<sup>(</sup>٦) المُفَصَّل: ٢٧٨.

<sup>(</sup>٧) الشافية: ٧٠.

<sup>(</sup>٨) ينظر: على التوالي: الكتاب: ٢٩٠/٤؛ والأصول: ٣٥٥/٣؛ والمنصف: ٣٥٥/١، ٣٦؛ والخصائص: ١٩١٩؛ والمحصائص: ١٩١٩؛ والممتع: ٢٠٧١؛ وشرح المُفَصَّل: ٣٧٦، ٣٧/١، ١٤٦/٩؛ وشرح الملوكي: ١٢٨؛ وشرح الكافية الشافية: ٢/١٥-١١١، وبغية الطالب: ٢٢، والارتشاف: ١٣١١-١١٥، وشرح الشافية للنيسابوري: ٣٨، ٢٢/١، ١٣٨، ٢٢/١، ١٣٨، ٢٢/١، ١٣٨٠.



وأصحاب هذا المذهب يرون أنه لا يكون الإلحاق بالألف في كلمة (تغافل) ولا بالتضعيف في كلمة (تكلّم) ولا بالميم في كلمة (تمسكن)، وحجّتُهم في ذلك:

أنَّ حروف المدّ لا تقع للإلحاق في الاسم والفعل إلاّ طرفًا، ولو كانت الألف للإلحاق لفك الإدغام في نحو: تسارًا، وتمادًا، كما أن الألف والتضعيف يفيدان معنى مطّردًا، وأمّا تمسكن فالميم ليست للإلحاق، إنما هي من قبيل التوهم، كأنه توهم أن ميم مسكين فاء الكلمة فبني الفعل على ذاك، فالميم في تمسكن ومثلها تمدرع خارجة عن القياس، والقياس: تسكّن وتدرّع.

والسيرافيّ يخالف في تمسكن ويعدّها للإلحاق(١).

وحاصل المسألة أن ابن الحاجب قد حرج بمقالته هذه عن أصول الإلحاق
 المعلومة (٢) ومنها:

۱- ألا تطرد الزيادة في إفادة معنى؛ فالألف والتضعيف في هذين المثالين المثالين يفيدان معنى مطردًا؛ فتغافل يفيد معنى التظاهر وهو معنى مطرد في تفاعل، وتكلّم يفيد معنى المطاوعة، والتضعيف يكون -دائمًا- لمعنى.

٢- ألا تكون الزيادة من حروف المد إلا طرفًا. مع أنه اختلف في هذا الأصل
 ١٥ إلى أربعة مذاهب إلا أن مذهب الزَّمَخْشَري وابن الحاجب أضعفها.

٣- زيادة الإلحاق لا تكون صدرًا إلا بمساعد، وتمسكن إذا تحرد من التاء
 فإن مَسْكُن لا تلحق بدحرج بالميم لأنها في الصدر بلا مساعد.

١٨ ولهذا فاعتراض الرضيّ كان قويًا؛ لأنه اعتمد على القياس في باب الإلحاق.

<sup>(</sup>۱) ینظر: شرح کتاب سیبویه: ۲۳۷/۱.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح -دراسة وتحليل: ٤٤، ٥٠، ٥٠.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «ومَرَاجلُ فَعالِل لقولهم: تُوبٌ مُمَرْجَلٌ»(١).

تقول الرضيّ: «قوله (ومَرَاحل فَعَالِل) كان ينبغي نظرًا إلى غلبة الزيادة أن يحكم بزيادة الميم؛ لكونه في الأول وبعده ثلاثة أصول، لكن سيبويه حكم بأصالتها، لقول العجّاج:

# ★ بشِيةٍ كشِيةِ المُمَرْ حَلِ<sup>(۲)</sup>

والممرجل: الثوب الذي فيه نقوش على صور المَراجل، كالمُرَجَّلِ: أي الـذي فيه كصور الرجال. قال:

## ٩ على إثرنا أذيالَ مِرْطٍ مُرَجّل(٣) \*

ولا يَبْعُد أَن يقال: إِن المِرْجَل مِفْعَل، ولزوم الميسم أوهم أصالتها كما في مسكين، فقيل: مُمَرْجَلٌ، كما قيل: مُمَسْكَنٌ، وأيضًا إِنما قال مُمَرْجل خوف اللبس؛ إذ لو قال مَرْجَل لم يعرف اشتقاقه من المِرْجل»(٤).

# في مسألة مراجل، مذهبان:

الأول: مذهب سيبويه (٥)، ومن تابعه (٢)، وهو أن ميم مراجل، أصلية، وإن كانت في موضع يكثر فيها الزيادة، وما ذلك إلا لثبوتها في تصريفه وهو: المُمَرجل. لأنه لو لم يكن كذلك لزم أن يكون مُمَفْعَلاً وهو معدوم النظير في كلامهم، فيثبت أنه مُفَعْلاً؛ وهذا يستلزم القول بزيادة الميم في مراجل، لوضوح الاشتقاق بينهما.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٣٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان رؤية: ٤٥، وهو من شواهد سيبويه: ٣١١/٤، وشرح شواهد الشافية: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان امرئ القيس: ١٤. وهو في الديوان: على أثرينا ذيل مِرطٍ مُرَحُّل. ولا شاهد فيه على هذا.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٣٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الممتع: ١/١٤٨٠ والصحاح: ٥/١٨١٨.



الثاني: مذهب أبي عمرو بن العلاء (١)، والرضيّ، أنَّ ميم (مراجل) زائدة، وذلك لثلاثة أمور:

۳ الأول: أن زيادة الميم في أول الكلمة إذا اجتمع معها ثلاثة أحرف أصول، تطرد زيادتها(٢).

الثاني: أن قولهم (مُمرجل) قليل لم يسمع منه إلا هـذا، وإذا ثبت فإنّه يحمل على ممسكن، ونحوه.

الثالث: دلالة الاشتقاق تدلُّ على زيادتها؛ إذ ثبت أنّ المِرْجَل هـو: المشـط؛ لأنه يُرجّل به الشعر<sup>(٣)</sup>، فيقطع هذا بزيادتها؛ إذ لا يحكم بزيـادةٍ في كلمة، وأصالةٍ في كلمة من الاشتقاق نفسه.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاج العروس: ٦٩١/١٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: سرّ صناعة الإعراب: ٢/٢٦١؛ والممتع: ٢٤٧/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان: ٦٢٢/١١.



# المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في إعلال الواو والياء بقلبهما ألفًا وهما عينان: «وطائِيٌّ وطائِيٌّ ويَاحَلُ شاذٌ»(١).

وقال أيضًا في إعلال الواو والياء بحذفهما وهما فاءان: «وشذ في مضارع وَحَلَ يَيْحَل ويدْحَل»(٢).

ت يقول الرضيّ: «قوله (وطائي وياجل شاذ) قد ذكرنا حكم طائي في باب النسب، وكذا ذكرنا أن نحو ياجَل مطّرد، وإن كان ضعيفًا، وكذا ذكرنا أن بعض الحجازيين يقلب الواو الساكنة ألفًا قياسًا في مضارع نحو ايتعد وايتسر»(٣).

ويقول أيضًا حول نصّ ابن الحاجب الثاني: «وبعضهم يقلب الواو الواقعة بين الياء المفتوحة والفتحة ألفًا؛ لأنّ فيه ثقلًا، لكن ليس بحيث يحذف الواو له، فيقول في يوجل: ياجَل، وبعضهم يقلبها ياء؛ لأن الياء أخف من الواو، وبعضهم يستشنع قلب الواو ياء لا لعلّة ظاهرة، فيكسر ياء المضارع ليكون انقلاب الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، وليس الكسر فيه كالكسر في نِعْلم وتِعْلَمُ؛ لأن من كسر ذلك لا يكسر الياء؛ فلا يقول: يعْلَمُ. وظاهر كلام السيرافيّ وأبي عليّ يدل على أن قلب واو نحو يَوْجَل أنفًا أو ياء قياس، وإن قلّ؛ قال السيرافيّ: يقلبون الواو ألفًا في نحو يَوْجَل ويَوْحَل وما أشبه ذلك، فيقولون: ياجل وياحل، وقال أبو عليّ: أما فَعِل يَفْعَل نحو وَحِل يَوْحَل ووَحِل يَوْحَل ففيه أربع لغات، وهذا خلاف ظاهر قول المُصنّف أعني قوله: (وشذّ في مضارع وَحِل كذا وكذا) فإنه مفيدٌ خصوصية الوجوه المذكورة بهذا اللفظ»(٤).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٦، وشرح الشافية للرضيّ: ٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٩٦؟ وشرح الشافية للرضيّ: ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١١١/٣.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٩١/٣، ٩٢. وينظر: المسائل الحلبيات: ١٢٨، ١٢٩.



إذا كانت الواو فاءً في فِعْلِ على وزن (فَعِل) فإن مضارعه يجيء على قياسه من الصحيح وهو (يَفْعَل) ولا تحذف الواو؛ لأنّها لم تقع بين ياء وكسرة نحو (وَجِل يَوْجَل)(١). وهذا هو القياس والكثير الوارد. غير أنه ورد عن العرب ثلاث لغات أخرر (١).

١- يَاحَل: بقلب الواو ألفًا.

٦ - يَيْحَل: بقلب الواوياءً.

٣- ييْحَل: بقلب الواو ياء، وكسر ياء المضارعة.

وهذه اللغات الثلاث منهم من قوّاها وجعل القياس عليها جائزًا. ومنهم من عليها مندّةً لا يقاس عليها.

فسيبويه يفهم من حديثه عن هذه اللغات أنها قوية يعتـد بها؛ إذ يقـول: «وأمـا وَحِل يَوْحَل ونحوه فإن أهـل الحجاز يقولون: يَوْحَل، فيحرونه محرى علمت، وغيرهم من العرب سوى أهل الحجاز يقولون في تَوْحَل: هي تِيْحَل وأنا إِيْجَل ونحن نِيْحَل ....»(٢).

والمُبَرِّد يرى أن هذه اللغات جائزة على بُعد<sup>(3)</sup>، وإن كان القياس غيرها، لكنه الم يجعلها شاذة. وابن جني يفهم من حديثه عنها أنها غير شاذّة عنده، وإنما هو قياس على لغة<sup>(٥)</sup>. وابن يعيش جعلها قليلة غير مطرّدة<sup>(۱)</sup>. والجاربرديّ يرى أنه يمكن أن يقال: «القلب في هذه الصورة على لغةِ من يقلب حرف العلة الساكنة المفتوح ما

<sup>(</sup>١) ينظر: الممتع: ٤٣٢/٢.

<sup>(</sup>۲) ينظر: الكتاب: ٢٠١١/٤، ٥٣، والمقتضب: ٩٠/١ والمنصف: ٢٠٤/١؛ والمفصل: ٣٧٥؛ وشرحه لابن يعيش: ٦٣/١، وشرح الملوكي: ٤٤؛ والممتع: ٤٣٢/٢؛ وبغية الطالب: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ١١١/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ٩٠/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصف: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ١٨/١٠، ٦٣.



قبلها ألفًا، فإنّه ذكر الواحدي في الوسيط في تفسير قوله تعالى: ﴿قالوا إن هذان لساحران ﴾، أنه قال ابن عباس رضي الله عنه هي لغة بلحارث بسن كعب، ثم قال: إحماع النحويين على أن هذه لغة حارثية، وذلك أن بلحارث بن كعب وختعمًا وزييدًا وقبائل من اليمن يحعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحد .... وذلك أنّهم يقلبون كل ياء ساكنة انفتح ما قبلها ....»(۱).

وقد تابع ابن الحاجب ابن الناظم (٢)، واليزدي (٣)، وركن الدين (٤)، وغيرهم من شراً ح الشافية (٥).

ومن المعلوم أنَّ القياس والسماع هما سبب كثير من الخلاف بين أهل النحو والصرف، فالاختلاف فيهما، بين موسِّع في دائرتهما أو مضيِّقٍ ينشأ من هنا الخلاف.

وفي الحقيقة إنه ينبغي أن ينظر إلى عدد الكلمات التي وردت على هذا النحو، الكلمات التي وردت على هذا النحو، الم فالصرفيون لا يتحدثون إلا عن (وجل)، وإذا أراد آخر أن يتوسّع ذكر معه (وجل) ولعلّه هو (وجل) مع حصول تحريف فيه. ولذا فليس في كلام العرب ما يكفي لتركيب القاعدة، فيحوز القياس (٢).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٧/١٥٧.

والواحديّ: هو عليّ بن أحمد بن محمد الواحديّ النيسابوري، إمام مفسّر، صنّف البسيط والوسيط والوسيط والوجيز في التفسير، توفي سنة ٤٦٨هـ. ينظر: بغية الوعاة: ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب: ١٨٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٤٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢/٢٥٦، ١١٥٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: محموعة الشافية: ٢٧٣/١؛ و٢/٩٣؛ والنيسابوريّ: ٣٥٣، ٥٦٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: القياس في اللغة العربية – محمد الخضر حسين: ٤٨.



# ملحق في الاعتراض بالقياس:

ثمة ثلاث مسائل وردت في مبحث آخر، ولها علاقة من جانب آخر بهذا ٣ المبحث، وهي:

المسألة الرابعة في مبحث الأحكام حيث أورد ابن الحاجب صيّمًا وقيّمًا في باب الشذوذ وأخرجها الرضي من ذلك بدعوى قياسيتها، فالقياس هنا من حيث مساواة صيّم وقيّم بـ (عتيّ وجثيّ) التي قلبت الواو إلى ياء قياسًا لأنها في الطرف فأعطي ما قبل الطرف حكم الطرف فصار قياسيًا على مذهب الرضيّ، وللخصم أن يمنع إعطاء ما قبل الطرف حكم الطرف فيصبح القلب شاذًا كما أشار إليه ابن الحاجب(١).

٢- المسألة الثانية في مبحث التعليل، ولها جانب يتعلّق بالقياس، وذلك أن ابن الحاجب حرّج قولهم (رحبتك الدار) على الحذف والإيصال بقوله: (رحبت بك)،
 ١٢ ويرى الرضيّ أن تخريجها على التضمين أولى وأقيس؛ لأن عامل التضمين عاملٌ قياسيّ، وباب الحذف والإيصال شاذٌ عند النحاة (٢).

المسألة الأولى في مبحث الترتيب، إلا أن لها جانبًا يتعلق بالقياس، ويتمثل المن ذلك في محاولة الرضي أن يضبط مصادر فَعَل اللازم بقياس، مع مراعاة السماع في هذا الباب؛ فهذا القياس يحالف ما ذكره الفَرَّاء من أن قياس فَعَل مما لم يسمع مصدره فعول، وقد انتقد الرضيّ هذا القياس، رأى أن يضبط بما ذكر؛ وهي محاولة منه لربط السماع والقياس، وعدم إهمال أيِّ منهما على حساب الآخر؛ وهو توفيق جيد(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٣٢٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص٣٦٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر ص٤٢٧ من هذا البحث.

المبحث الرابع: الاعتراض بالاشتقاق



### مقدمة في الاشتقاق

# معنى الاشتقاق:

على نصف الشيء، أو المنطقة الذي يدلّ على نصف الشيء، أو حانب منه، أو ناحية. وذكر اللغويون معاني متعددة للفظ الاشتقاق، ومنها:

١- بنيان الشيء من المرتجل.

٢ - الأخذ في الكلام وفي الخصومة يمينًا وشمالاً مع ترك القصد.

٣- أخذ الحرف من الحرف. وهو أقرب معنّى إلى المعنى الاصطلاحي.

وفي الاصطلاح: الاشتقاق في اصطلاح الصرفيين هو أخذ كلمة من غيرها وفي الاصطلاح: الاشتقاق في اصطلاح الضرفيين هو أخذ كلمة من غيرها ومدث له ارتباط بتلك الذات (٢).

وقد ذكر كثيرٌ من النحاة والصرفيين تعريفات أخرى، إلا أنها عامة، يدخل فيها المعنى اللغوي والنحوي والصرفيّ، ومن ذلك تعريف عبد الله أمين: «أخذ كلمة من المئو كلمة أو أكثر مع تناسب بين المأخوذ منه في اللفظ والمعنى جميعًا»(٣).

وذكر ابن عصفور تعريفًا قال بأنه للاشتقاق الأصغر وهو الذي يعني الصرفيين: وهو: «عقد تصاريف تركيب من تراكيب الكلمة على معنًى واحد أو معنيين ١٥ متقاربين»(٤).

وفي المزهر: «الاشتقاق أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معنًى ومادةً أصليّة وهيئة تركيب لها»(٥). ومع هذا الاختلاف في التعريف إلاّ أنه اختلاف لفظيّ في المعريف إلاّ أنه اختلاف لفظيّ في عليه كثير خلاف في حقيقة الاشتقاق.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ٤/٠٥١؛ واللسان: ١٨٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبيان في تصريف الأسماء: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) الاشتقاق: ١.

<sup>(</sup>٤) الممتع: ١/٣٤.

<sup>(</sup>٥) المزهر: ٣٤٦/١.



غير أن نظرة اللغويين إلى الاشتقاق أعم من نظرة الصرفيين والنحويين؛ إذ إن الاشتقاق عند اللغويين هو أخذ كلمة من غيرها سواءً دلّت على ذات وحدث معًا أو لا، أما عند النحويين فهو: أخذ كلمة من غيرها لتدلّ على حدث وذات مع علاقة تربط بينهما؛ لأن النحويين يشترطون أن تكون النات مبهمة، والصرفيون لا يشترطون هذا، وعلى هذا تختلف أنواع المشتقات عند كلٌّ منهم، فعند النحويين أربعة وهي: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، وعند الصرفيين ستة يضاف إلى ما سبق عند النحويين: أسماء الزمان والمكان، واسم الآلة.

أما عند اللغويين فهو أعمّ؛ إذ إنه يشمل حتى بعض أسماء الأعيان التي تعود إلى بعض الجذور لها كعقار للخمر من العقر(١).

# أقسام الاشتقاق(١):

ينقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام:

1٢ الأول: وهو ما كان التناسب بين الأصل والفرع في المعنى واللفظ مع ترتيب الحروف الأصول فيهما، ويُسمّى: الاشتقاق الصغير.

الثاني: وهو ما كان التناسب فيه بين الأصل والفرع في المعنى واللفظ من غير ١٥ ترتيب الحروف الأصول، ويسمّى الاشتقاق الكبير؛ أو الإبدال اللغويّ.

الثالث: وهو ما كان التناسب فيه بين الأصل والفرع في المعنى وحده، ويكون أكثر حروفهما من نوع واحد، وباقيها من مخرج واحد أو من مخرجيين متقاربين. ميسمّى: الاشتقاق الأكبر.

على أن بعضهم (٢) يدخل النحت ضمن مباحث الاشتقاق، فيعدّ الأقسام أربعة.

<sup>(</sup>١) ينظر: التبيان في تصريف الأسماء: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ١٦٣/٢؛ والممتع: ١٠٤١؛ والمزهر: ٣٤٦/١، ٣٥١؛ ودروس التصريف: ١٠؛ والاشتقاق لعبد الله أمين: ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاشتقاق لعبد الله أمين: ١، ٢.



والنوع الأول هو الذي يُعنى به الصرفيون، ويتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، أعني إطلاق الاشتقاق، وهو النوع القياسيّ، وأما الأنواع الأخرى فإنها تعتمد على السماع، ولذا لم يحفل به العلماء القُدامي اعتمادًا منهم على أن القول في ذلك إلى حفظة اللغة ونقلتها عن العرب(١). ولهذا قال ابن جنّي حين عقد بابًا في الاشتقاق الأكبر: «هذا موضعٌ لم يسمّه أحدٌ من أصحابنا، غير أن أبا علي -رحمه الله- كان يستعين به، ويُخلِد إليه مع إعواز الاشتقاق الأصغر، لكنّه مع هذا لم يسمّه)(١).

والاشتقاق الأصغر من الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي، وقد عده الصرفيون أوّل الأدلة (٣).

والرضيّ يعد الاشتقاق كغيره أول أدلة الزيادة، وهـو يحـاول دائمًا أن يتلمس للكلمة اشتقاقًا، ولا يلجأ إلى الأدلـة الأخـرى إلاّ إذا أعـوزه الاشتقاق، وكان أكثر اعتراضه على ابن الحاجب من هذا الباب.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع: ٣٩/١، ٤٠؛ والشافية: ٧٠؛ والمغني في تصريف الأفعال: ٥٨؛ ودروس التصريف: ٤٠، ٤٠.



<sup>(</sup>١) ينظر: دروس التصريف: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ١٣٣/٢.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في التصغير: «ويُرَدُّ نحو بابٍ ونابٍ وميزان ومُوقِظ إلى قائم وتُراث وأُدَد»(١). ومُلِه لذهاب المقتضي؛ بخلاف قائم وتُراث وأُدَد»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وأُدَد) هـو أبو قبيلة من اليمن، وهو أُدّ بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير، وأُدِّ أبو قبيلة، وهو أُدُّ بن طابخة بن إلياس بن مضر، يعني أبو في الأصل وُدَد بالواو المضمومة، واستثقل الابتداء بها فقلبت همزة كما في أُجوه وأُقتت، وإبدال الواو المضمومة ضمة لازمة همزة في الأول كانت أو في الوسط قياسٌ مُطَّرد لكن على سبيل الحواز لا الوجوب، ولا أدري على أي شيء دعاهم إلى دعوى انقلاب همزة أدد عن الواو، وما المانع من كونه من تركيب (أدد) وقد حاء منه الإِدُّ بمعنى الأمر العظيم، وغير ذلك» (٢).

وما ذكره الرضيّ من كون (أُدد) إنما هو من أُدَد، وليس من ودد، يؤيده أمران:

۱۲ الأول: أنَّ أصحاب المعاجم (٣) لم يشر أَحَدٌ منهم إلى أنَّ أصله (وُدَد) غير ابن دريد، الذي قال: «أَحْسِب أن الهمزة في أُدّ واوًا؛ لأنه من الود أي الحبّ، فقلبوا الواو همزة؛ لانضمامها، نحو أُقتت وأرخ» (٤)؛ وهو متابعٌ لسيبويه في هذا، الذي يقول: «ونحو ألف أُدَدٍ إنما هي بدلٌ من واو وُدَدٍ، وإنّما أدَدٌ من الودّ، وإنما هو اسم» (٥).

الثاني: أن الكلمة عَلَمٌ، مِمَّا يجعل معرفة أصلها واشتقاقها صعبًا، ولذا تحاموا

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١١٦/١، ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الصحاح: ٢/٠٤٠؛ واللسان: ٣/١٧؛ والقاموس المحيط: ٢٨٣/١؛ والتاج: ٣٣٢/٤.

 <sup>(</sup>٤) الجمهرو: ١/٥١؛ وينظر: اللسان: ٣/١٧؛ والتاج: ٤/٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣/٤٦٤.



بيان اشتقاق الأعلام، لعدم وجود الدليل، صحيحٌ أن سيبويه(١) ذكر أن العرب تقول (وُدّ) في (أُدّ) لكنّها قد تكون لغة، لا من قبيل الإبدال.

وابن دريد قاس (أدّ) علمًا على (أقتت) و(أرخ) أفعالًا، وهو قياسٌ لا يستقيم.
ومع هذا فالصرفيون<sup>(۲)</sup> يقولون قول سيبويه في القلب، وخالف في أصل ذلك
الرضيّ، وهو رأي قوي لما ذكرناه.

(١) ينظر: الكتاب: ٤٦٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأصول: ٩/٣٥؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥/٢١؛ وشرح الشافية لركن الدين: ١/٤٥١ والمحضر اليزديّ ١٢٧/١؛ والنيسابوري: ٥٥؛ والحاربرديّ: ٢٠٦/١، ومجموعة الشافية: ١٠٠/١، ٥٣/٢.





### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن فُقِد فبحروجها عن الأصول، كتاء تَنْفُل وتَرْتُب»(١).

يقول الرضيّ: «التَّتْفُل ولد الثعلب، يقال: أمر تَرْتُب: أي راتب ثابت من رَتَب رَتَب رَتَب رَتَب أي راتب ثابت من رَتَب رَتُب رَتُب رَتُب! أي ثبت، وما كان له أن يعدّه في المفقود اشتقاقه؛ إذ اشتقاقه ظاهر كما قلنا»(٢).

لا خلاف بين النحاة (٣) واللغويين في أن التاء في (تُرْتُب) زائدة، وأن الاشتقاق يشهد بذلك. وإنما الخلاف في الاستشهاد بعدم النظير على زيادة التاء مع أنَّ الاشتقاق المحقّق يشهد بذلك، والاشتقاق مقدّمٌ في الاستدلال على الزيادة من عدم النظير.

ولعل الاشتقاق لم يثبت عند ابن الحاجب فلهذا ذكره في عدم النظير، مع أن غيره (٥) ذكر أن التاء زائدة في ترتب لوجهين: أحدهما: الاشتقاق، والثاني: عدم النظير. ولا يمتنع احتماع دليلين (٢)، غير أنّه لا يَصحُّ أن يقدّم عدم النظير مع إمكان حمله على المقدّم عليه وهو الاشتقاق، الذي هو أصرح وأقوى أدلة الزيادة.

١٥ ولا يُسَوَّغُ قول من أراد أن يجد مسوّغًا لابن الحاجب بقوله: «المراد من

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٥٨/٢، ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتباب: ٢١٥/٤؛ وسفر السعادة: ١١٧/١، ١١٧٦؛ وشُرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١١٧/٦؛ والارتشاف: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصحاح: ١٣٣/١، وفيه: «وأمرٌ راتب، أي دائم ثابت، وأمرٌ تُرْتَب على تُفْعَـل بضم التاء وفتح العين، أي ثابت»؛ وتاج العروس: ١٥/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح تصريف ابن مالك لابن إياز: ٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: حاشية ابن جماعة على الحاربرديّ: ٢١٨/١.



ذكره هنا بيان أنه يخرج عن الأصول بتقدير أصالة التاء من غير نظر إلى اشتقاق »(١) وذلك أن الاشتقاق إذا دَلّ على زيادة حرف ما، لم ينظر إلى غيره.

وثمة اعتراض آخر للرضي يتعلق بهذه المسألة؛ إذ يقول: "وكان ينبغي أن لا يذكر المُصنف ههنا إلا ما يخرج عن الأصول بأحد التقديرين دون الآخر؛ لأنه يذكر بعد هذا ما يخرج عن الأصول بالتقديرين معًا، وهو قوله (فإن خرجتا معًا) وتَتفُل ووَتُولُه عن الأصول بكلا التقديرين؛ إذ ليس في الأوزان الاسمية تَفْعُل وفَعْلُل، وكذا كُنْتَال؛ لأن فُعْلَلاً وفَعْلُلاً وفَنْعلاً نوادر، وكذا كَنَهْبل؛ لأن فَعْلُلاً وفَنَعْلُلاً نادران، وكذا خُنْفساء؛ لأنّ فُعْلَلاء وفُنْعلاء غريبان، وكذا ألنحوج؛ لأن فعنلولا وأفعنولاً شاذان»(٢).

ويقصد بقوله (بأحد التقديرين) أي بتقدير أصالة الحرف، وتقدير زيادته، وابن الحاجب بقوله (فإن فُقِد) يقصد: إن فقد الاشتقاق فالمعرفة بحروج الزنة عن أوزان الحاجب من أمثلة يندرج الأصول على تقدير كون الحرف أصلاً. وما أورده ابن الحاجب من أمثلة يندرج تحت ما يحرج بأحد التقديرين.

وقد قسم المُصنّف عدم النظير ثلاثة أقسام (٣):

١٥ الأول: أن تخرج الكلمة عن الأصول بتقدير الأصالة.
 الثاني: ألا تخرج هي بل تخرج زنة أخرى لها عنها.

الثالث: أن تحرج تلك الكلمة عن الأصول على تقديري الأصالة والزيادة معًا.

١٨ ولهذا فإن القسم الأول يدخل في الشالث، وإفراده له لا معنى له، وإن كان الجاربرديّ قد حاول أن يجد مسوغًا لذلك، فقال: «وغاية ما أمكنني فيه أن يقال: مراد المُصَنِّف أن يبيّن أنه إذا خرج اللفظ عن الأصول بتقدير أصالة حرف فإنه

<sup>(</sup>١) شرح الشافية لزكريا الأنصاري: ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦٠/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للحاربرديّ: ٢/٥٩٠.



يحكم بزيادة ذلك الحرف، مثّل لذلك بما يخرج على تقدير الأصالة، ولم يعبأ بخروجه على تقدير الزيادة أيضًا فإنه ليس منظورًا فيه ههنا»(١)؛ وهو -كما يبدو غير قويّ، وقد حظي هذا القسم بالاعتراض أيضًا من اليزديّ(٢) وابن جماعة(٣).

(١) شرح الشافية: ٢/١٥٥.

(٢) ينظر: شرح الشافية: ٣٤١/١.

(٣) ينظر: حاشية ابن حماعة: ٢١٧/١.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن خَرَجتا معًا فزائدٌ أيضًا، كنون نَرْجسٍ وحِنْطأو، ونون حُنْدَبٍ إذا لم يثبُت جُخْدَبٌ، إلاّ أن تشذّ الزيادة»(١).

يقول الرضي: «والحُنْدَب: ضَرْبٌ من الحراد، وهو من الحدب، واشتقاقه ظاهر؛ فلم يكن لإيراده فيما لا اشتقاق فيه وحه»(٢).

ويقول أيضًا: «قوله (ونون جُنْدَب إذا لم يثبت جُخْدَب) يعني إذا ثبت جخدب -بفتح الدال- فلا يحرج جُنْدَب بأصالة النون عن الأصول، والأولى أن جُنْدَبًا فُنْعل ثبت جحدب أو لا؛ للاشتقاق؛ لأن الحراد يكون سبب الحَدْب، ولهذا سمّى حرادًا لحردِه وجه الأرض من النبات»(٢).

لا خلاف في أَنَّ النون زائدة في جندب عند من لم يثبت لديه جُعْدَب، وإنما الخلاف في سبب زيادة هذه النون، وهو على وجهين:

۱۲ الأول: أنه لم يثبت فُعْلَل، وعلى تقدير أصالة النون يكون وزن (حندب) فُعْلَل، وعلى النون بالزيادة (٣).

الثاني: أن الاشتقاق يدل على زيادة النون (٤). يقول ابن فارس: «ومن ذلك ٥٠ قولهم للحرادة جُنْدَب، فهذا نونه زائدة وهو من الجَدْب» (٥٠).

وكان سيبويه قد ذكر الوجهين، فقال في الوجه الأول: «والنون من جُنْدَب وعُنْظَب زائدة؛ لأنه لا يحيء على مثال فُعْلَل شيءٌ إلاّ وحرف الزيادة لازمّ

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦١/٢، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤/٠٧٠؛ والممتع: ١/٢٦٨؛ والمنصف: ١٣٨/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٦٤/١؛ وشرح الملوكي: ٩٧٦؛ واللباب: ٢٦٤/١.

<sup>(</sup>٥) معجم مقاييس اللغة: ١٧/١٥.



له، وأكثر ذلك النون ثابتة فيه »(١). وقال في الوجه الثاني: «وأما جُنْه نب فالنون فيه زائدة؛ لأنك تقول: جَدُب، فكان هذا بمنزلة اشتقاقك منه ما لا نون فيه، وإنّما جعلت جُنْدَبًا وعُنْصَلاً وخُنفَسًا نوناتهنّ زوائد؛ لأن هذا المثال يلزمه حرف الزيادة، فكما جعلت النونات فيما كان على مثال احرنجم زائدة؛ لأنه لا يكون إلا بحرف الزيادة، كذلك جعلت النون في هذا زائدة»(٢).

وهو يشير أيضًا إلى دليل من أدلة الزيادة وهو الغلبة واللزوم، أي غلبة أو لـزوم زيادة النون ثانية في مثل هذا المثال.

ومن المعلوم أنّ الاشتقاق مقدّم في أدلة الزيادة، ولن يستدلّ بعدم النظير إلاّ أحد شخصين: إما شخصٌ لم يثبت لديه الاشتقاق، وإمّا من رأى أن الاشتقاق غير محقّق كالحاربرديّ(٢).

والاشتقاق قويٌّ هنا؛ لأنه مشتق من الحَدْب، فالأرض تحدب مع الحراد، ١٢ فلهذا سمّي الصغير من الحراد: حندب؛ ولو لم يكن فيه إلا شبهة الاشتقاق لكان يكفي دليلاً، وتقدّمًا مع عدم النظير.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣٢٠/٤.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣٢١/٤. وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٦/٦. وقد عدّ النون زائدة.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٦٠١/٢.



### المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدَّد الغالب مع ثلاثة أصول حُكم بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطى؛ فإن تَعَيَّنَ أحدُهُما رُجِّح بحروجها، كميم مَرْيَم ومَدْيَن، وهمزةِ أيدع، وياء تيّحان، وتاء عزويت، وطاء قَطَوْطًى ولام اذلولى، دون ألفهما لوجود فَعَوْعل وافعوعل، وعدم فَعَوْلًى وافْعَولى»(١).

ت يقول الرضيّ: «قوله (وطاء قطوطًى) لأنّ فعوعلاً موجود كعثوثل، وهو المسترخي، ونحن قد عرفنا زيادة طاء قطوطًى بالاشتقاق؛ لأنه بمعنى القَطَوان، أي: الذي يتبختر في مشيه؛ وكذا اذلولى افعوعل، كاعشوشب، وفَعَوْلًى وافعولى غير موجودين»(۲).

الرضيّ هنا يرى أن الطاء زيدت بدليل الاشتقاق، لا بالغلبة كما ذكر ابن الحاجب؛ لأن الطاء ليس من حروف الزيادة حتى يمكن أن يكون من الغوالب، وإنما زيادة الطاء في قطوطى عرفت من طريق آخر وهو الاشتقاق، وكذلك عدم النظير.

والاشتقاق واضح الدلالة على زيادة الطاء الثانية المكررة بدليل قولهم: القَطُوان مع وهو الذي يقارب المشي من كلّ شيء، وكذلك: القَطُو: وهو مقاربة الخطو مع النشاط، يقال منه: قطا في مشيته يقطو، واقطوطي مثله فهو قَطُوان، وقَطَوطًي أيضًا(٣).

١٨ أما وزنه: فإنه يتردد وزنه بين ثلاثة: فعوعل، وفعلعل، وفعولي.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٨، ٧٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٣/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان: ١٩٠/١٥.



أما فعوعل: فهو رأي سيبويه وبعض الصرفيين (١)، وذلك أن تكون الواو والطاء الثانية زائدتين، وأما فعلعل فقد نسب الرضي (٢) هذا الرأي إلى المُبَرِّد، وقد سار على هذا ابن عصفور (٣)، والعكبري (٤)، وذلك بأن كررت فيها العين واللام، فأصلها من قطوطو، فقلبت الواو الأخيرة ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقد أثبت سيبويه في موضع آخر أن تكون قطوطى من باب صمحمح أي فعلعل (٥).

٦ وأما فعولى: فقد أنكره سيبويه، فقال: «ليس في الكلام فعولًى»(١)، وقد أثبت غيره فعولى: نحو عدولي(١).

ويترجّح وزن فَعَلْعَل لأمرين:

٩ الأول: أن ثبت زيادة الطاء والواو عن طريق الاشتقاق.

الثاني: أن حمله على باب صمحمح أولى من الحمل على باب عثوثل؛ لأنَّ الأُوَّل أكثر.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٣١١/٤، ٣٧٥، ٣٢٩، ٤٢٩، والأصول: ٣٤٣٤؛ وشرح الكتاب للسيرافي: ٢١/٦؛ والصحاح: ٢٥٠/٦؛ وسفر السعادة: ٢٠٠١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢٥٣/١. ولم أجد رأي المبرِّد في المقتضب أو الانتصار أو الكامل.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع: ٢٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اللباب: ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣٩٤/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٣١١/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: سفر السعادة: ١/٣٦٨؛ والمخصص: ٢٠٨/١٥.



# ملحق في الاعتراض بالاشتقاق:

ومن المسائل التي وردت في غير هذا المبحث ولها علاقة من جانب آخر بهذا المبحث، مسألتان:

١- المسألة الرابعة في مبحث التعليل، وفي هذه المسألة جانب آخر من جهة الاشتقاق؛ إذ إن أفعوان مشتق من فعوة السم، وأرض مفعاة، ولهذا كان على وزن أفعلان(١).

<sup>(</sup>١) ينظر ص٣٧٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص٢٣٣ من هذا البحث.

المبحث الخامس: الإعتراض بالنظير وعدمه



### مقدمة في النظير وعدمه

# معنى النظير:

قي اللغة: قال الجَوْهَرِيّ: «ونظير الشيء: مثله، وحكى أبو عبيدة النِظْرَ والنظير المعنّى واحد»(١) فهو بمعنى المثيل والشبيه.

وعدم الشيء: فقده (٢).

تعريف النظير: هو: «أن يكون في اللفظ حرف لا يمكن حمله إلا على أنه زائد، شم يُسمع في ذلك اللفظ لغة أُحرى، يَحتمل فيها ذلك الحرف أن يُحمل على الأصالة، يُسمع في ذلك اللفظ لغة أُحرى، يَحتمل فيها ذلك الحرف أن يُحمل على الأصالة، وعلى الزيادة، فيقضى عليه بالزيادة، لثبوت زيادته في اللغة الأخرى التي هي نظيرة هذه (٣٠٠). ومثل بنحو: تتفل، فإن فيه لغتين: تَثفُل، وتُتفُل، فمن فتح الفاء فيلا بُدّ أن تكون التاء زائدة؛ إذ لا نظير لرفع لل أنه يُقضى عليها بالزيادة لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء.

وأما عدم النظير فهو: «أن يكون الحرف إن قُدر زائدًا كان للكلمة التي يكون فيها نظيرٌ، وإن قُدر أصلاً لم يكن لها نظير أو بالعكس»(٤). ولهذا ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدي إلى عدم النظير. وذلك نحو: عزويت، فإن التاء تكون زائدة؛ لأنه لو قُدّر أصالتها لأدى ذلك إلى عدم النظير، وهو فعويل.

## الاستدلال بالنظير وعدمه:

١٨ قال ابن جنّي: «أما إذا دَلّ الدليل فإنّه لا يحب إيجاد النظير، وذلك مذهب الكتاب، فإنّه حكى فيما جاء على فِعِلٍ (إِبلاً) وحدها، ولم يمنع الحكم بها عنده أن

<sup>(</sup>١) الصحاح: ٨٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح: ١٩٨٢/٥.

<sup>(</sup>٣) الممتع: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الممتع: ٥٨.



لم يكن لها نظير؛ لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به، لا للحاجة إليه، فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير»(١). ومثّل ابن حنّي على ذلك بنحو عزويت. وعلى هذا فإنّه دليلٌ على النفي لا على الإثبات؛ ولهذا قال ابن يعيش: «إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير، أمّا إذا وُجد فلا شكّ أنه يكون مؤنسًا، وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا»(٢)، غير أنهم استدلّوا بزيادة التاء في تُتفُل بضمّ التاء لمجيء لغة نظيرة لها وهي تَتفُل بفتح التاء، ويمكن أن يحاب على هذا بأن جعل التاء في تَتفُل أصلية يؤدي إلى عدم النظير، ولهذا كان الاحتجاج على النفى لا على الإثبات.

ومرتبة الاحتجاج بعدم النظير تالية للاشتقاق، والتصريف، والكثرة واللزوم، ولزوم حرف الزيادة للبناء، وكون الزيادة لمعنَّى. هذا ما أشار إليه ابن عصفور (٣)، غير أن ابن الحاجب ذكره قبل الغلبة (٤)، وهو ما اعترض عليه الرضيّ، وكان له أثر في اختلاف الرأي والحكم والترجيح والاختيار. وسيأتي تفصيل ذلك في مكانه (٥).

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١٩٧/١.

<sup>(</sup>٢) شَرُّح المُفَصَّل: ١٠٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الممتع: ١/٣٩، ٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشافية: ٧٠-٨٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٣٥٨/٢؛ وص٤٣٥ من هذا البحث.



# المسألة الأولى:

يقول الرضيّ: «أشار المُصنّف بقوله: (أحيب بحواز أصالتها) إلى أن أصل الأم يحوز أن يكون أُمَّهة فحذف الهاء التي هي لام وقدّر تاء التأنيث، كما في قِدْرٍ ونار، ولا يتمثّى مثل هذا العذر في لفظ الأمومة؛ إذ هو فُعُولة بـلا خلاف، ولا يحوز أن يكون فُعُوعَة؛ بحذف الهاء التي هي لام، والأصل أُمُومَهة؛ إذ فُعُوعَلَة غير موجود؛ فهذا الحواب منه غير تام؛ بلى قوله (أو هما أصلان) جواب آخر أقرب من الأول مع بُعده؛ لأن نحو دَمْثٍ ودِمَثْرٍ، ولؤلؤ ولالله من الشاذ النادر، والمتنازع فيه لا يُحمل على الشاذ، فالأولى القول بزيادة الهاء في الأُمّهة والأمّهات»(٢).

1 \tag{1.5} \ta

ولعلّ ابن حنّي وهم في هذا، يقول: «وقد أخرج أبو العباس الهاء من حروف الزيادة، وقال: إنما تأتي منفصلة لبيان الحركة والتأنيث»(٢)؛ فالنص الذي ذكره

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٧، ٧٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر الصناعة: ٦٢/١، ٦٦٣/٥.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شَرَّح المُفَصَّل لابن يعيش: ٩/١٤٣٩ والممتع: ١/٢١٧١ وشرح الشافية لركن الدين: ١٠٠٨/٢ واليزديّ: ٤١٠٠٨/٢ وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) المقتضب: ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>٦) سر الصناعة: ٥٦٣/٢.



للمُبَرِّد، قريب مما هو في المقتضب وهو قوله: «والهاء تـزاد لبيان الحركة ولحفاء الألف»(١). والنصُّ كما هو واضح يدلّ على القول بزيادة الهاء، فإن فُهِم من هذا النص الدلالة على أصالتها، فلِمَ لم يُفهم من قول سيبويه: «وأما الهاء فتزاد لتبيِّن بها الحركة، ... ، وبعد ألف المدّ في الندبة والنداء...»(٢) الأصالة أيضًا، ولعلّ القائل بالأصالة غير المُبَرِّد، إلاّ أنه لم يُعرف.

ولم يكن اعتراض الرضي على ابن الحاجب في هذا المدخل، غير أنَّ له علاقة،
 وهو مبنيٌ عليه. إذ إنَّ الهاء في (الأمهات) فيها ثلاثة آراء:

الأول: القول بالأصالة.

٩ الثاني: القول بالزيادة.

الثالث: القول بأن الأمّ والأمهة أصلان مختلفان.

أما الأول: فعلى أن الهاء محذوفة من الأمّ، وأصلها: الأمّهة، والقائل بأصالة الهاء هو صاحب العين، لا كما نسب ابن حنّي ذلك إلى ابن السرّاج(٣)، يقول صاحب العين: «والهاء فيه أصليّة، ولكن العرب حذفت تلك الهاء إذا أمنوا اللبس»(٤). واستُدل على هذا بأنه قد جاء عن العرب قولهم: تأمّهت، وهذا يدل على أن الهاء أصلية. رغم أن هذا القول ليس موجودًا في العين كما عزوه إليه، والذي في العين هو قوله: «تأمّم فلان أمًّا: أي اتخذ لنفسه أمًّا»(٤). وابن السراج ليس هو القائل بأصالة الهاء؛ إذ إنه يرى زيادتها ويحوّز أصالتها، فيقول: «فأمّا أمّهات فوزنها فعلهات، يدلّك على ذلك أنهم يقولون: أمٌّ وأمهات، فيجيئون في الجمع بما لم يكن في الواحد. وقد حكى الأحفش على جهة الشذوذ أنّ من العرب من يقول: (أمّهة) فإن كان هذا صحيحًا فإنّه جَعَلَها فُعلة وألحقها بحُخذب، ومن لم يعترف بحُحددب

10

14

<sup>(</sup>١) المقتضب: ٦٠/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٢٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر الصناعة: ٢/٥٦٤.

<sup>(</sup>٤) العين: ٤٣٣/٨.



ولم يثبت عنده أنّ في كلام العربُ فُعْلَلاً وحسب عليه أن يقول: أُمَّهةٌ فُعْلَهة، كما قال: إنّ جُنْدَبًا فُنْعَلّ ولم يقل: فُعْلَله (١). وواضح أنه يقول بالزيادة، إِلاّ على فرض ثبوت جُخْدَب فتكون الهاء أصلية، والقول بالزيادة لعدم النظير.

وأما الثاني: فجمهور الصرفيين (٢) على ذلك، ومما يدل على زيادة الهاء في أمّهة قولهم: أمّ بَيّنة الأُمومة، ولو كانت أصلية لثبتت في المصدر.

وأمّا الثالث: فقد ذكره ابن الحاجب، ولعلّه له، فتكون الأم على وزن: فعُلْ، وتكون: الأمّهة على وزن فُعلة، وهو من تداخل الأصول الثلاثية والرباعيّة، كدمث ودمثر، وسبط وسبطر. وهو كثير جدًا، كما أشار إلى ذلك ابن جنّي (٢)؛ وأشار الرضيّ إلى هذا بأنه شاذ، ولذا لا يحمل المتنازع فيه على الشاذ، وابن جنّي أشار إلى أن تداخل الأصول الثلاثية مع الرباعية كثير جدًا، ولم تكن ثمّة قاعدة خرجت عنها هذه الأصول حتى تكون شاذة، فإطلاق الرضيّ على هذا بالشاذ غير مستقيم؛ ولو قال: قليلة لأمكن قبول ذلك، ومع هذا فيبقى القول بزيادة الهاء هو أقرب الآراء وأرجحها لئلاثة أمور:

الأول: أنّ الهاء حرف زيادة متفق عليه؛ فلا مانع من أن يكون زائدًا هنا، المحلاف بعض الأمثلة التي وردت في أصلين مختلفين كسبط وسبطر، فالراء ليست حرف زيادة، فالقول بالأصلين فيهما أولى.

الثاني: دلالة النقل الصحيح على زيادة الهاء، وهـ و قولهـ م: (أمُّ بيّنة الأمومة) فقد ثبت هذا القول من طريق تعلب، كما نقل ذلك ابن جنّى، وقال: (وحسبك به ثقة)(٤).

<sup>(</sup>١) الأصول: ٣٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٣٠٠/٣؛ والمقتضب: ١٦٩/٣؛ والأصول: ٣٣٣٦/٣؛ وسر الصناعة: ٢٣٥٥-٥٦٨، والمفصل: ٥٦٨-٥٦٨، والمفصل: ٥٥/١، وشرَّح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥/١٠؛ والمفصل: ٣٥٧١، وشرَّح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥/١٠؛ والإيضاح: ٢٦٩/٢، والإيضاح: ٢٦٩/٢، والممتع: ٢١٧١، والنصريح: ٣٦٢/٢، والأشموني: ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٢/٤٤-٥٥.

<sup>(</sup>٤) سر الصناعة: ٥٦٨/٢.



الثالث: دلالة القياس في أن الزيادة أفشى وأكثر من الحذف، فالحمل على الزيادة أقوى من الحمل على الحذف(١).

وابن الحاجب يرى زيادتها بدليل أنه يقول: «وإنما يلزمه نحو أُمُّهات»(٢)، وقوله في الإيضاح: «وزيدت الهاء في جمع أمّ هو المحقّق في زيادة الهاء»(٣)؛ ولــذا فاعتراض الرضيّ هنا لم يكن محديًا؛ لأنه يتفق مع ابن الحاجب في القول بالزيادة.

(١) سر الصناعة: ٢/٥٦٧.

(٢) الشافية: ٧٧.

(٣) الإيضاح: ٣٨٨/٢.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدَّد الغالب مع ثلاثة أصول حُكم بالزيادة فيها أو فيهما كحبنطًى؛ فإن تَعَيَّنَ أحدُهُما رُجِّح بحروجها، كميم مَرْيَم ومَدْيَن، وهمزةِ أيدع، وياء تيّحَان، وتاء عزويتٍ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وتاء عزويت) ليس التاء في نحو عِفْرِيت من الغوالب كما ذكرنا؛ فلم يكن للمصنّف عدّها منها؛ فنحن إنما عرفنا زيادة تاء عِزوِيت دون واوه بثبوت فعليتٍ كعفريت، دون فِعويل»(٢).

ويقول أيضًا في زيادة التاء: «قوله (وفي نحو رغبوت) يعني إذا كانت التاء في آخر الكلمة بعد الواو الزائدة وقبلهما ثلاثة أصول فصاعدًا، وسيبويه لم يجعل ذلك من الغوالب، فلهذا قال في سُبْرُوت فعلول، بل جعلوا الزيادة في مثله إنما تعرف بالاشتقاق كما في جَبَرُوت وملكوت؛ لأنهما من الحبر والملك، وكذا الرغبوت والرحموت والرهبوت، وكذا لم يجعل سيبويه التاء في الآخر بعد الياء -إذا كان قبلها ثلاثة أصول كعِفريت من الغوالب، فعفريت عنده عرف زيادة تائه باشتقاقه من العِفْر -بكسر العين- وهو الحبيث الداهي»(٣).

۱۰ التاء في عزويت زائدة بلا خلاف (٤)، وذلك لأنه لا يخلو من أن تجعل التاء زائدة، أو الواو أصلية، أو يجعلا أصليين، أو زائدين، فجعلهما أصليين يؤدي إلى كون الواو أصلاً في بنات الأربعة، وهذا لا يكون، وجعل الواو زائدة، والتاء أصلية يؤدي إلى بناء (فعويل) وهو غير موجود، وجعلهما زائدين معًا يؤدي إلى أن يبقى

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٨، ٧٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢؛ وعزويت وردت في اللسان بالعين المهملة، وقال: «وفسّره تعلب بأنه القصير». اللسان: ٥٤/١٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٣/٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣٧٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٥/٤؛ والأصول: ٣٤٣/٣؛ والمنصف: ١٦٩/١؛ وسر الصناعة: ١٥٧/١؛ والمفصل: ٣٥٧/١؛ والممتع: ٢٧٧/١.



الاسم المتمكن على حرفين، وهذا لا يكون، فلم يبق إلا جعل التاء زائدة والواو أصلية، ويكون وزنها: فعليت، ولها نظائر كعفريت(١).

٣ ولهذا فزيادة التاء لعدم النظير في عزويت، وللاشتقاق في رغبوت.

والقضية هنا هي: اعتراض الرضيّ على ابن الحاجب في جعله عزويتًا، ورغبوتًا فيما تعدّد فيه الغالب، والتاء ليست غالبًا عند جمهور الصرفيين، فسيبويه يرى أن التاء لا تزاد إلاّ بثبت (٢)، وسار على هذا ابن السرّاج وغيره (٣)، وقد خالف في هذا الزَّمَخْشَرِيّ فذكر أن التاء قد اطّردت زيادتها أولاً وآخرًا(٤)، ومعلوم أن الاطراد هو ما لا يحتاج إلى دليل، والظاهر أن ابن الحاجب قد تابع الزَّمَخْشَرِيّ في هذا، مع أنه في شرحه على الشافية ذكر أنَّ سبب زيادة التاء دون الواو هو «وجود فعليت وعدم فعويل» (٥)، هذا في عزويت، أما رغبوت فالاشتقاق يدل على زيادة التاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: الممتع: ٢٧١/١؛ وشرح الشافية للجاربرديّ: ٢٣٧/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٣١٥/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول: ٣/٣٤؟؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٩/٥٠/، والممتع: ٢٧٢/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٣٥أ.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن تعدّد الغالبُ مع ثلاثة أُصُولِ حُكم بالزّيادة فيها أو فيهما كحبنطًى؛ فإن تعيَّن أحدُهما رُجِّح بحروجها كميم مَرْيَم ومَدْيَن... وأول يَهْيَرُ والتضعيف دون الثانية»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وأول يَهْيَرٌ والتضعيف) في يَهْيرٌ ثلاثة غوالب: التضعيف، والناءان، فهو إما يَفْعَلّ، أو فَعْيَلٌ، أو يَفْيعُلّ، والثلاثة نوادر، ففي عدّ المُصَنّف له فيما يخرج بأحدهما عن الأوزان دون الآخر نظر، بلمي إنّه يقبله سيبويه، فإنه لم يبال بتشديد الراء وحَعَله كالمخفف اللام، وقال: يَفْعَلُ موجود كيرْمَعٍ ويلمع وفَعْيَلٌ معدوم، والحق أن يقال: إن يَفْعَلٌ من الأوزان الثلاثة المذكورة؛ إذ لو جعلناه فَيْعَلاً من لم يكن فيه شبهة الاشتقاق؛ إذ تركيب (ي هر) غير مستعمل، فهو إما يَفْعَلُ من الهير، أو يَفْيعُل من الهرّ، والتضعيف في الأسماء أغلب زيادةً من الياء المتحركة في الأول، وأيضًا يَفْعُلُ قريب من الوزن الموجود وهو يَرْمَع ويلمع، وأيضًا فإن يَفْعَلٌ ثابتٌ وإن كان في الأفعال، كيَحْمَرُ بخلاف يَفْيعُل»(٢).

اليهير عند أكثر الصرفيين (٣) محففة الراء، ووزنها يَفْعَل نحو يرمع ويلمع، تم معفقة الراء، ويقابلها حينفذ تشديد اللام في (يَفْعَل)، فعلى هذا الوزن موجود تقديرًا، وفي الأفعال حقيقة نحو يحمر. أما ابن الحاجب فلعله نظر إلى وجود يفعل حقيقة في الأفعال، وتقديرًا في الأسماء فحمل عليه، وأخرج ما عداه، وله فيما ذكر سيبويه سند قوي، يمكن له أن يبني عليه؛ إذ يقول: ((فأمّا يَهْيَرٌ فالزيادة فيه أولاً؛ لأنه ليس في الكلام فَعْيَلٌ، وقد ثقل في الكلام ما أوله زيادة، ولو كانت يهير مخففة الراء

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٨، ٧٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول: ٣/٣٥٠؟ والمنصف: ١٤٠/١؟ والممتع: ١١١١/١؛ وسفر السعادة: ١٩٢١) والارتشاف: ٢٦/١؛ والمزهر: ٢١/٢.



كانت الأولى هي الزيادة؛ لأن الياء إذا كانت أولاً فهي بمنزلة الهمزة، ألا ترى أن يَرْمَعًا بمنزلة أفكلٍ؛ لأنها تلحق أولا كثيرًا»(١). ويقول السيرافي: «ومنه: يهيرى ويهيري من ذوات الثلاثة؛ لأنهم يقولون يَهْيَر ويَهْيَر فيُعلم أنّ الياء الأولى زائدة؛ لأنها بمنزلة الياء في يرمع ويعمل ولا تجعل الثانية زائدة لأنّا لو جعلنا الياء الثانية زائدة لجعلنا الأولى أصلية وصارت الكلمة على فعيل وليس في الكلام فعيل إلاّ حرف زعموا أنّه مصنوع وهو ضهيد»(٢)، وواضح أنهما لم يَجعلا يهير مناظرًا ليرمع، وإنّما الياء مناظرة للياء في يَرْمع؛ فتكون زائدة عنده لأمرين:

الأول: شبهها بالياء الزائدة المتفق عليها في يرمع.

الثاني: عدم ثبوت فعيل، فلو قيل بزيادة الياء الثانية لأدّى ذلك إلى وزن معدوم.

والرضيّ يرى أن شبهة الاشتقاق هي التي دلّت على الزيادة في (يَهْيَرٌ)؛ والحـقّ ١٢ أن ما ذكره الرضيّ يجمع بين الأدلة التي تقوّي زيادة الياء الأولى وكونه على وزن: (يفعل).

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣١٣/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب: ٦٤/٦، ٢٥.

الهبحث السادس: الاعتراض بالرأثي النحوثي



## مقدمة في الرأي النحوي

تبرز هنا قضيتان:

الأولى: الإجماع في النحو والصرف.

الثانية: الاجتهاد.

أما الإجماع فإنه لا يمكن أن يُجعل دليلاً في الاعتراض؛ لأن الاعتراض يحلو منه، والإجماع دليل من أدلة الاحتجاج، وهو ينقسم إلى قسمين(١):

۱- إحماع العرب، يقول السيوطي: «وإحماع العرب أيضًا حجة، ولكن أنّى لنا بالوقوف عليه»(۲)، والمنقول عن العرب لا يدخل هنا في رأي الجمهور؛ إذ هو السماع بعينه.

٢- إجماع النحاة والصرفيين: وهو حُجّة إذا لم يخالف المنصوص، والمقيس على المنصوص، وقد عقد ابن جنّي له بابًا في الخصائص بعنوان: القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة؟ فقال: «اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا يخالف المنصوص، والمقيس على المنصوص»(٣).

وذكر في هذا الباب أنه يجوز مخالفة الإجماع إذا حالف ذلك، غير أنه استدرك بقوله: «إلا أننا -مع هذا الذي رأيناه وسوّغنا مرتكبه- لا نسمح له بالإقدام على مخالفة الجماعة التي قد طال بحثها وتقدّم نظرها، وتتالت أواخر على أوائل، وأعجازًا على كلاكل، والقوم الذين لا نشك في أن الله -سبحانه وتقدّست أسماؤه- قد هداهم لهذا العلم الكريم، وأراهم وجه الحكمة في الترجيب له والتعظيم، وجعله ببركاتهم، وعلى أيدي طاعاتهم، خادمًا للكتاب المنزل، وكلام نبيه المرسل، وعَونًا على فهمهما، ومعرفة ما أمر به، أو نُهي عنه الثقلان منهما، إلا بعد

<sup>(</sup>١) ينظر: مناهج الصرفيين: ٣٨١-٣٩٣؛ وقد جمع د. هنداوي فيه جمعًا موفقًا.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) الحصائص: ١٨٩/١.



أن يناهضه إتقانًا، ويثابته عرفانًا، ولا يخلد إلى سانح خاطره، ولا إلى نزوة من نزوات تفكره. فإذا هو حذا على هذا المثال، وباشر بإنعام تصفحه أحناء الحال، أمضى الرأي فيما يريد الله منه، غير معازّ به، ولا غاض من السلف -رحمهم الله-٣ في شيء منه، فإنه إذا فعل ذلك سُدِّد رأيه، وشُيِّع خاطره، وكان بالصواب مئنَّة، ومن التوفيق مظِنَّة»(١).

وكلام ابن جنّى هذا كلام العالم المحقّق المدقق، الذي قد هيّاه الله لعلوم العربية فغاص في أعماقها واستخرج الدرر والكنوز الثمينة، وهو دليلٌ على أن احترام كلام العلماء الأوائل، وتقدير آرائهم، وتثمين أفكارهم وأصولهم المستنبطة التي أطالوا فيها النظر، وأداموا فيها الفكر من مئنة التوفيق والصواب لهؤلاء العلماء.

والمتتبع لكتب الخلاف النحوي يجد الإجماع دليلاً من أدلة النحاة في الاحتجاج، كالإنصاف لابن الأنباري، وإن لم يذكره دليلاً في كتابه لمع الأدلة(٢).

وإحماع النحويين لا يكون حجة عند ابن جنّي فيما يتحاكم فيه إلى النفس 17 والحس؛ إذ يقول: «وذلك أنّ هذا موضع إنما يتحاكم فيه إلى النفس والحس، ولا يرجع فيه إلى إحماع ولا إلى سابق سنّة ولا قديم ملة، ألا ترى أن إجماع النحويين في هذا ونحوه لا يكون حُجّة؛ لأن كل واحد منهم إنما يردّك ويرجع بـك فيـه إلـي 10 التأمّل والطبع لا إلى التبعية والشرع»(٣). وهذا كثير من مسائل التصريف التي تعتمـد على الحس والطبع.

وأما الاجتهاد: «فهو تفريغ الوسع في تحصيل المقصود»(٤)، ولهذا لا يقال ١٨ لمن عرف الحكم بالنص: إنّه اجتهد.

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١٩٠/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أصول النحو العربي: ٨١.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٢/٦٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الكافية في الحدل: ٥٨.



ويشترط للمجتهد في اللغة: أن يكون مدركًا محيطًا بقضايا اللغة وما فيها من أصول وقياس. يقول ابن فارس: «إن لعلم العرب أصلاً وفرعًا: أما الفرع فمعرفة الأسماء والصفات، كقولنا: رجلٌ وفرسٌ وطويلٌ وقصير، وهذا هو الذي يُبدأ به عند التعلم.

وأما الأصل فالقول على موضوع اللغة وأوّليتها ومنشئها، ثم على رسوم العرب قي مخاطباتها، وما لها من الافتنان تحقيقًا ومجازًا.

والناس في ذلك رجلان: رجلٌ شُغل بالفرع فلا يعرف غيره، وآخر حمع بين الأمرين معًا، وهذه هي الرتبة العليا؛ لأنّ بها يُعلم خطاب القرآن والسنّة، وعليها أهـل النظر والفتيا»(١).

وابن فارس بهذا يرسم خطًّا قويًا لمن يستطيع أن يجتهد ويفتي في اللغة.

والاحتهاد هو أساس الرأي النحوي؛ إذ الرأي هو «طلب الحق بضرب من التأمّل» (٢)، وكذا فيان الرأي النحوي والصرفي أحد دعائم الإجماع، والاجتهاد أساسه؛ إذ إجماع النحاة والصرفيين عبارة عن آراء قد اتفقت اتجاهاتها، وتوحّدت آراؤها، وقد تكون عبارة عن تأييد تال لسابق، ومناصرة له، واقتناع منه بعد طول تأمل وتدبّر بما توصل إليه، ويبقى التأييد متتاليًا متتابعًا حتى تصبح المسألة في حيّز الإجماع.

غير أنَّ الذي يثير التساؤل هو: إلى أي زمن يبقى الإحماع فيه دليلاً؟

العلماء الذين سبقوه، وهو يعيش في القرن الرابع، ولعلّه أراد بهؤلاء العلماء الذين عصر ازدهارها وقوتها، ويوم أن كانت في موطن الاحتجاج،

<sup>(</sup>١) الصاحبي: ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) الكافية في الحدل: ٥٨.



وهؤلاء العلماء من أمثال الخليل، ويونس، وسيبويه، والمبرد، والفراء، والكسائي، الذين كانت آراء كلّ واحدٍ منهم تمثّل مدرسة بكاملها.

على هذا فالمقصود بالرأي النحوي هو: رأي العلماء الذين عاشوا في زمن صفاء اللغة، واستطاعوا أن يستنبطوا أحكامهم من معينها، وأن يعتمدوا في ذلك على الاستقراء والتتبع؛ أما الذين جاءوا متأخرين فإن دراساتهم اعتمدت في غالبها على ما سنّه السابقون، واتحهت إلى التحليل والتأمل والاعتراض أحيانًا على كلام السابقين.

كما أنه يقصد به مذهب جماعة من النحاة كالبصريين والكوفيين؛ ويقصد به رأي الرضيّ نفسه واجتهاده، فهو يعتـدّ برأيه ويعترض به، ولا أدلّ على ذلك من قوله: «هذا ما قالوا، وأنا لا أرى منعًا من أن يزاد للإلحاق، لا في مقابلة الحرف الأصلي»(١) في باب الإلحاق؛ ولو كان هذا الرأي مخالفًا لما عليه الجمهور.

ولا غرابة أن يحظى جمهور النحويين والصرفيين بتقدير آرائهم، وتثمين أفكارهم؛ لأنها خرجت بعد دراسة واستقراء، كما أن دراسة اللغة مثلها مثل أي دراسة لا بد أن يكون لها أصول ومصطلحات وقواعد كلية ينبني عليها جزئيات وفروع، وبموجبها يتفاهم ويتباحث أرباب العلم الواحد، وعلى سبيل المثال: عندما اتفق الصرفيون على الميزان الصرفي، واتفقوا على الفاء والعين واللام له، إنما هو في أصله تحكم وتواضع غير اعتباطي، إلا أن هذا التحكم تفرضه طبيعة الدراسة والعلم؛ لأن الاتفاق على مثل ذلك يوفر وقتًا وجهدًا، فالأخذ برأي الجمهور هنا واجب، والخروج عنه يؤدي إلى الخلط والاضطراب.

ومما يتصل بهذا الحانب الاحتجاج بقول المخالف والمقصود به أن يجمع النحاة أو الصرفيون على أمر ثم يخالف عالم فينشئ رأيًا جديدًا مخالفًا به من سبق، فيحتج عليه بأنه رأي مخالف لما عليه الجمهور؛ وقد أشار ابن جنّي (۱) إلى هذا، وبيّن أنه يصح المخالفة ما لم يُلو بنص أو ينتهك حرمة شرع.

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١/٥٥.



وكان الرضيّ يحتجّ بآراء النحاة ومذاهبهم متى اتضح لديه الدليل، وتبيّنت الحجة، فلم يكن موقفه منهم موقف التبعية؛ إذ لم يناصر مذهب نحويٍّ معين لأن صاحبه فلانٌ من النحاة، وإنما لأن الدليل والحجة تقف معه.

فقد وقف مع البصريين في أغلب احتياراته، ومع هذا لم يكن متعصبًا لهم ولا لأحد من نحاتهم. وقد اختار أيضًا بعض آراء الكوفيين وأيدهم فيها، ولهذا فهو مستقل الرأي والتفكير، قوي الاجتهاد، وهو ينهج المنهج العلمي في مناقشاته وآرائه، ويميل إلى السهولة والتيسير في كثير من اختياراته وآرائه، ويبتعد عن التعقيــد والتكلف(١). وفي المسائل القادمة شواهد على ذلك.

(١) ينظر: الرضى الأستراباذي: ٢٥٣.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في بناء المرّة والنوع: «والمَرَّة من الثلاثي المحرَّد الذي لا تاء فيه على فَعْلَة، نحو ضَرْبَةٍ وقَتْلَةٍ، وبكسر الفاء للنوع نحو: ضِرْبةٍ وقِتْلةٍ، وما عداه على المصدر المستعمل، نحو إناحة، فإن لم تكُن تاء زدتها، ونحو أتيته إتيانة ولقيت لقاءَةً شاذً (۱).

ت يقول الرضيّ: «اعلم أنّ بناء المرّة إما أن يكون من الثلاثسي المجرّد أو غيره، والثلاثي المجرّد إما مجرد عن التاء أو لا، فالمجرّد عنها تجعله على فَعْلَة بفتح الفاء، وحذف الزوائد إن كانت فيه، نحو خرجت خرجة ودخلت دخلة.

وذو التاء تبقيه على حاله، نحو دريت دراية ونَشَدت نِشْدَة، ولا تقول دَرْية ونَشْدَة، ولا تقول دَرْية ونَشْدَة، كذا قال المُصَنِّف؛ ولم أعثر في مصنف على ما قاله، بل أطلق المصنفون أنَّ المرَّة من الثلاثي المحرد على فَعْلَة».

١٢ المرة: هو اسم يدلُّ على حدوث الفعل مرة واحدة.

وفي كونه مصدرًا كلام؛ فبعض الصرفيين لا يعدّه مصدرًا، وإنما هو شبية بالمصدر؛ لأنه من عوارضه، فابن السّراج يذكره في باب المصادر التي تضارع الأسماء، ثم يقول: «التي ليست بمصادر»(۲).

والخضر اليزديّ يقول: «من عوارض المصدر أن تقصد إلى واحدة من المرات من حقيقته»(٣).

١٨ وتحرّز النحاة من إطلاق لفظ المصدر عليه؛ لأنهم ينظرون إلى المصدر أنه الأصل، والمرّة والهيئة ليست كذلك.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٩، وليس فيها قولــه (وبكسر الفـاء للنـوع نحـو: ضِرْبـة وقتلـة) ؛ وشـرح الشـافية لـلرضيّ: ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٢) الأصول: ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١١٣/١.



أما الاعتراض في هذه المسألة، فخلاصته أن ابن الحاجب ذكر أن المرة تكون من الثلاثي على نوعين:

> ٣ الأول: على (فَعْلَة)، وذلك إذا كان مصدره الأصلي مجردًا من التاء. الثاني: على المصدر المستعمل، إذا لم يكن مجردًا من التاء.

والذي عليه الصرفيون<sup>(۱)</sup> أنَّ الثلاثيَّ يكون على (فَعْلة) حكمًا واحدًا، ولم يكن غير ابن الحاجب يقول خلاف ذلك، ومن تابعه من شُرَّاح الشافية<sup>(۲)</sup>.

فسيبويه يذكر أنَّ الثلاثيَّ يكون على فَعْلة أبدًا إِذ يقول: «إِذَا أُردت المرة الواحدة من الفعل حثت به أبدًا على فَعْلَة على الأصل»(٣).

ولقد حاولت أن أتلمَّس رأيًا سابقًا، بنى ابنُ الحاجب رأيه عليه، فلم أجد، ولعلّه ينفرد به عن غيره، فيكون بهذا اعتراض الرضيّ صحيحًا مقبولاً؛ لأن ابن الحاجب وحيدٌ في هذا القول، حتى الزَّمَحْشَرِيّ الذي يتابعه كثيرًا ابن الحاجب لم يشدُدّ عن الجمهور(٤).

وفي الحقيقة إن المصدر الأصلي للثلاثي الذي يكون بالتاء قليلٌ جدًا؛ إذ لم يكن منه إلا مصدر الفعل اللازم (فَعِل) الدال على لون نحو سمر سُمْرة (٥)، ونحوه، ومع هذا فليس مبررًا لابن الحاجب ما قال، فإذا كان بمقدور الصرفي أن يغيّر المصدر البعيد عن بنيته إلى أن يصبح على فَعْلة، ويحذف الزوائد، أفليس من الأولى أن يغيّر الحركات فقط، أو قليلاً من التغيير ليصبح الوزن على (فَعْلة)، وهو عمل يسير، أقل كلفة من التغيير والحذف في المرة من خرج، فإن المصدر الأصلي: خروج، ليصبح للمرة خرُجَة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٤/٥٤؛ والأصول: ٢٠٩/٣؛ والمفتاح في الصرف: ٦٥؛ وشرح الأشموني: ٢١٠/٣؛ والتصريح: ٢٧/٧؛ وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ركن الدين: ١/٨٠٥؛ والحضر اليزديّ: ١١٣/١، ١١٤؛ والنيسابوري: ٨٣؛ والحاربرديّ: ١١٤١؛ والحاربرديّ: ١٨١/١؛ ومحموعة الشافية: ٦٩/١، ٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٥/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ٢٢٢، ٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبيان في تصريف الأسماء: ٤٠.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في التصغير: «ويُرَدُّ نحو بابٍ ونَابٍ ومِيزَانِ ومُوقِظٍ إلى قال ابن المُقْتَضِي؛ بحلاف قائم وتُراثٍ وأُدَدٍ، وقالوا عُيَيْدٌ لقولهم أعياد»(١).

يقول الرضيّ: «أقول: اعلم أنّ الاسم إما أن يكون فيه قبل التصغير سبب قلب أو حذف أو لا: فإن كان فإما أن يزيل التصغير ذلك السبب، أو لا؛ فما يزيل التصغير سبب القلب الذي كان فيه نحو باب وناب، ونحو ميزان وموقظ، ونحو طيُّ وليُّ، ونحو عطاء وكساء، ونحو ذوائب وماء وشاء عنـد المُبَرِّد، وفـم، ونحـو قائم وبائع، ونحو أدؤر والنَّؤر<sup>(٢)</sup>، ونحو مُتَّلج ومُتَّعد .... فالقسم الذي أزال التصغير سبب القلب الذي كان فيه اختلف في بعضه: هل ينتفي المُسَبَّب لزوال السبب أو لا؟ واتفق في بعضه على أنه ينتفي ذلك بانتفاء سببه .... وما اختلف في هذا القسم في رجوع الحرف المقلوب فيه إلى أصله باب قائم ونائم، وباب أدؤر والنَّؤر(٢) بالهمزة، وباب مُتَّعد، قال سيبويه في الجميع: لا تُركّ إلى أصولها في التصغير، بل 17 تقول: قويهم، وأديئر، بالهمزة بعد الياء فيهما .... ولعلّ ذلك لأن قلب العين همزة في باب قائل، وقلب الواو تاء في مُتَّعد -وإن كانا مُطَّردين- إلاّ أن العلة فيهما ليست بقويَّة؛ إذ قلب العين ألفًا في قائم ليس لحصول العلة في جوهره، ألا ترى أن 10 ما قبل العين أي الألف ساكنٌ عريقٌ في السكون، بحلاف سكون قاف أُقْوم، ومع هذا لم يكن حرف العلة في الطرف الذي هو محلُّ التغيير كما كانت في رداء، فلا جَرَم ضعف علة القلب فيه ضعفًا تامًّا حتى صارت كالعدم، لكنَّه حمل في الإعلال ١٨ على الفعل نحو قال، فلمَّا كانت علة القلب ضعيفة لم يُبَّالَ بزوال شرطها في التصغير

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) هكذا ضبطت بضم النون في الأولى، والفتح في الثانية؛ ومعناها: دخان الشحم السذي يلزق بالطست، وهو الغنج أيضًا، والمرأة النفور من الربية، ولم ترد في اللسان إلا بالفتح، وأصلها: النوور، فقلبست الواو همزة جوازًا لكونها مضمومة ضمًا لازمًا، فإذا صغر زال سبب قلبها همزة لأنها تقع ثانيًا في المصغر. ينظر: اللسان: ٤٢٤٤/٥ وحاشية محققي شرح الشافية: ٢٠٧/١.



بزوال الألف .... فلما ضعفت علتا قلب عين نحو قائم وفاء مُتّعد صار الحرفان كأنهما أبدلا لا لعلة، فلم يُبَال بزوال العلتين في التصغير، فقيل: قويئم بالهمزة، ومُتيعد بالتاء وحذف تاء الافتعال، كما في تصغير نحو مرتفع.

وحالف الحرميّ في الأول، فقال: قُويّل وبُويّع بترك الهمزة لذهاب شرط العِلَّة، وهو وقوع العين بعد الألف، وقد اشترط سيبويه أيضًا في كتابه في قلب العين في اسم الفاعل ألفًا ثم همزة وقوعها بعد الألف، واتفق عليه النحاة، فلا وجه لقول المُصنَف في الشرح إن علة قلب العين ألفًا فيه حاصلةٌ، وهي كونه اسم فاعل من فعلٍ مُعَلّ، فإن هذه العلة إنما تؤثر بشرط وقوع العين بعد الألف باتفاق منهم»(١).

9 اعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب ليس في نصِّ الشافية وإنما في شرح ابن الحاجب لها، يقول ابن الحاجب هناك: «فنحو قائم العلةُ في قلب الواو والياء همزة كونه اسم فاعل من فعلٍ معتلّ وذلك موجود في مكبره وفي مصغره فلذلك يقال: قائم وقويئم»(٢). فأثبت ابن الحاجب وجود العلة في المصغر كما كانت في المكبر، وهذا ما ينفيه الرضيّ الذي لا يعارض في بقاء الهمزة في المصغر، وإنما في علة بقاء القلب.

۱٥ وقد أجمع النحاة (٣) على أن تصغير نحو قائم وبائع: قُويَئِم، وبُويَئِع، بإثبات الهمزة، إلاّ الحرميّ، فإنه لا يقلب هنا العين ألفًا بل يردها إلى أصلها؛ لذهاب المقتضي، الذي يتفق عليه النحاة. غير أن استمرار قلب العين همزةً في المصغر ليس لبقاء العلة كما ذهب إليه ابن الحاجب، وإنما مشاكلةً للتكسير؛ إذ يقال: قوائم وبوائع، فالهمزة قوية فتبقى، ذكر ذلك سيبويه؛ إذ يذكرون (٤) أن التصغير والتكسير

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٠٦/١-٢١٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤٦٣/٣؛ والأصول: ٥٩/٣؛ والمفصل: ٢٠٣؛ وشرحه لابسن يعيش: ١٢٢/٥، ١٢٣٠ وشرح الكافية الشافية: ١٩٢٤، وشروح الشافية جميعًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أسرار العربية: ٣٦٢؛ والارتشاف: ١٧٦/١.



من وادٍ واحد. لكن ابن مالك لم يرضَ بهذه العلة، وإنما العلة عنده هو اللبس إذ يقول: «والصحيح ما ذهب إليه سيبويه؛ لأن قُويِّما يوهم أن مكبره قُوْيَم أو قِوام أو قَوَام، وقويئم لا إيهام فيه فكان أولى»(١).

والإيهام الذي ذكره ابن مالك هنا موجودٌ في قُويْم وقِـوَام وقَـوَام إذ تصغيرها: قُويِّم، فما ذكره ابن مالك لا يستقيم.

ومع أنَّ الجمهور قد انساق مع سيبويه ولم يخالفه أحدٌ إلاّ الجرميّ، في بقاء القلب، إلاّ أن رأي الجرميّ جديرٌ بالتأمّل والتدبّر، وبخاصةٍ أنّ مسائل الصرف إنما يتحاكم في معظمها إلى النفس والحس ولا يرجع فيها إلى إجماع ولا إلى سابق سئنّة، كما ذكر ذلك ابن جنّي (٢). فوجود الواو والياء والهمزة في وسط الكلمة يضعفها بقوة ثقلها، على حين وجود الواو ثم الياء مشددة يعطي للكلمة سهولة في نطقها.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ٣٢٦/٢.



<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية: ١٩٠٩/٤.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في النسب: «وتحدف الياءُ الثانية في نجو سيِّد وميِّت ومُهيِّم من هَيَّم، وطائي شاذٌ، فإن كان نحو مُهيِّم تصغير مُهَوِّم قيل مُهيِّيميّ بالتعويض»(١).

يقول الرضى: «قال جار الله(٢) وتبعه المُصنّف: إنك إذا نسبت إلى هذا المصغّر المدغم فالواجب إبدال الياء من الواو المحذوفة، فتقول: مُهَيِّيميٌّ لأنك لـو حوّزت النسب إلى ما ليس فيه ياء البدل وهو على صورة اسم فاعل من هَيَّمَ فإن لم تحذف منه شيئًا حصل الثقل المذكور، وإن حذفت التبس المنسوب إلى هذا المصغّر بالمنسوب إلى اسم الفاعل من هيّم، فألزمت ياء البدل ليكون الفاصل بين الياءين المشددتين حرفين: الياء الساكنة والميم، فتتباعدان أكثر من تباعدهما حين كان الفاصل حرفًا، فلا يستثقل اجتماع الياءين المشددتين في كلمة حتى يحصل الثقل بترك حذف شيء منهما أو الالتباس بحذفه، وكذا ينبغي أن ينسب على 11 مذهبهما إلى مصغر مهيم اسم فاعل من هيَّم، أعنى بياء العوض، وهذا الذي ذكرنا في تصغير مُهَيِّم ومُهَوِّم أعنى حذف أحد المثلين مذهب سيبويه في تصغير عَطَوَّد(٣) على ما ذكرنا في التصغير(٢)، أمَّا المُبَرِّد فلا يحذف منه شيئًا(٥)؛ لأن الثاني وإن كان 10 متحركًا يصير مدة رابعة فلا يختلُّ به بنية التصغير كما قال سيبويه في تصغير مُسَرُّول مُسيريل، فعلى مذهبه ينبغي أن لا يحوز في تصغير مُهَوِّم ومُهيِّم إلاّ مُهيِّيم بياء ساكنة بعد المشددة كما تقول في تصغير عَطُوّد: عطيّيد لا غير، فعلى مذهبه لا يحيى أنّه ١٨ إذا نسب إلى مصغر مهوم أو مهيم يجب الإبدال من المحذوف؛ لأنه لا يحذف شيئًا

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمَخْشَرِيّ. ت٣٨٥هـ. ينظر: المُفَصَّل: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤٢٩/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٢٤٤/٢.



حتى يبدل، فلا ينسب هو أيضًا إلى المصغّر إلا مُهيّيمي، لكن الياء ليس بعوض كما ذكرنا، ومذهب سيبويه وإن كان على ما ذكرنا من حذف إحدى الواوين في نحو عطود، إلا أنه لم يقل ههنا أنك لا تنسب إلى المصغّر إلاّ مع الإبدال كما ذكر جار الله، بل قال: إنك إذا نسبت إلى مهيِّيم الذي فيه ياء ساكنة بعد المشددة لم تحذف منه شيئًا، قال: لأنّا إن حذفنا الياء التي قبل الميم بقى مهيِّم والنسبة إلى مُهيِّم توجب حذف إحدى الياءين فيبقى مُهَيَّمي، كما يقال في حُمّير: حُميْري، فيصير ذلك إخلالاً به، يعنى يختل الكلمة بحذف الياءين منها، فاختاروا ما لا يوحب حذف شيئين، يعني إبقاء الياء التي هي مدة، ليتباعد بها وبالميم الياءان المشددتان أكثر فيقل استثقال تجاورهما، هذا قوله، ويجوز أن يكون سيبويه ذهب ههنا مذهب المُبرِّد من أن النسبة إلى مثله لا تكون إلا بالمد؛ إذ لا يحذف من الكلمة شيء، فلا يكون الياء في مهيِّميّ للتعويض، ويحوز أن يكون ذهب ههنا أيضًا إلى ما ذهب إليـه في عطوَّد، أعنى: حذف أحد المثلين وجواز التعويض منه، وتركه إلاَّ أنه قصد إلى 17 أنك إن نسبت إلى ما فيه ياء العوض لم تحدف منه شيئًا حُوْف إححاف الكلمة بحذف الياءين، وإن نسبت إلى المصغّر الذي ليس فيه ياء العوض حذفت الياء المكسورة وقلت: مُهَيْمي، كما تقول في المنسوب إلى اسم الفاعل من هيّم وفي 10 المنسوب إلى حُميِّر إذ لا إحجاف فيه إذن، ولا يبالي باللبس، وثاني الاحتمالين في قول سيبويه أرجح؛ لئلا يخالف قوله في عَطَوَّد، وعلى كلِّ حال فهـ و محالف لما ذكر حار الله والمُصَنَف»(١). 14

قلت: لا خلاف في النسب إلى مهيّم مصغّر مهوّم، أو مهيّم اسم فاعل من هيّم، فالأول: مهيّميّ، والثاني: مُهَيْميّ.

٢١ والحلاف الذي ذكره الرضيّ يحصُّ الياء التي قبل الميم في مُصغّر مهوّم (مهيّيمي) فقد قسَّم نظرة النحاة لهذه الياء ثلاث نظرات:

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٢/٢، ٣٤، ٣٥.



الأولى: نظرة سيبويه، وقد اضطرب الرضيّ في تحديد هـذه النظرة، ورأى أنه يحتمل أحد أمرين: إما أنه ذهب مذهب المُبَرِّد من أنّ النسبة إلى مثل هـذا لا تكون إلا بالمد؛ إذ لا يحذف من الكلمة شيء، فلا تكون الياء في مهيّيميّ للتعويض. وإما أنّه ذهبَ مذهبَه في عطوَّد؛ فقصد إلى أنّه إن نُسِبَ إلى ما فيه ياء العوض لم تحدف منه شيئًا خوف إححاف الكلمة بحذف الياءين. ورجّح الرضيّ الاحتمال الثاني.

الثانية: نظرة المُبرِّد (١)، وهي أن هذه الياء ليست عوضًا أو بدلاً؛ لأنه لا يحذف
 في ذوات الأربعة شيئًا، وإنما تقلب هذه الياء إلى حرف مدّ.

الثالثة: نظرة الزَّمَخْشَرِيّ(٢) وابن الحاجب ومن تابعهما(٣) إلى أن هذه الياء ياء عوض وبدل من الياء المحذوفة، ومن الواجب هذا الإبدال.

ومراد الرضيّ بهذا التقسيم أن يبيّن أن الزَّمَخْشَرِيّ وابن الحاجب مخالفان لما عليه سيبويه والمُبَرِّد.

۱۲ فسيبويه يقول: «وإذا أضفت إلى مُهيِّم قلت: مُهيِّيْميُّ؛ لأنك إن حذفت الياء التي تلي الميم صرت إلى مثل أُسَيْدي فتقول: مُهيَّميُّ، فلم يكونوا ليجمعوا على الحرف هذا الحذف كما أنّهم إذا حَقروا عيضموز لم يحذفوا الواو؛ لأنّهم لو حذفوا الواو احتاجوا إلى أن يحذفوا حرفًا آخر حتى يصير إلى مثال التحقير، فكرهوا أن يحملوا عليه هذا وحذف الياء .... فكان ترك هذه الياء إذ لم تكن متحركة كياء تَمِيم، وفصلت بين آخر الكلمة والياء المشدَّدة، فكان أحب إليهم ممّا ذكرت لك، وخفَّ عليهم تركها لسكونها، تقول: مهيَّيْميّ فلا تحذف منها شيئًا، وهو تصغير مُهوِّم»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الانتصار: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُفَصَّل: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ركن الدين: ١/٥٦٥؛ والحضر اليزديّ: ١/٦٦١؛ والنيسابوريّ: ١٢٢، والحاربرديّ: ٢٦٤/١، ورقره سنان: ٢٥٢، ومجموعة الشافية: ١/٨٠١؛ ٧١/٢، ٧٢.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣٧١/٣، ٣٧٢. وينظر: التعليقة: ٣/٣٠/؛ والخصائص: ٢٣٢/٢.



وأما المُبَرِّد فيقول ردًّا على سيبويه في تصغيره لعطوّد: «ولا ينبغي ذلك، ولكن نثبت الأولى لأنها ملحقة، ونثبت الثانية؛ لأنها كذلك وهي تابعة، والملحق بمنزلة الأصليّ فينبغي له أن يحذف واو مسرول؛ لأنه ملحق بمدحرج»(١).

وأما الزَّمَخْشَرِيّ فنصّه: ((وأمّا مهيّم تصغير المهوّم فلا يقال فيه إلاّ مهيّمي على التعويض، والقياس في مهيّم من هيّمه مُهيْميّ بالحذف)(٢).

وإذا دققنا النظر فيما سبق، يتبيّن أن المُبَرِّد ينفرد في عطود وما شابهها بعدم حذف الواو الأولى أو الثانية، بل يبقيهما ويقلب الثانية إلى ياء مدِّ. ولذا فالياء في عطييد التي تلي الدال ليست ياء عوض أو بدل وإنما هي الواو وقد قلبت ياء مَدِّ.

أما سيبويه فإنه يذكر في تصغير عَطَود: عُطيِّد وعُطيِّيد. وهذا يدل أن الياء الثانية ياء بدل لإقراره بحذف إحدى الواوين وهي الأولى، فلم يبق إلا أن تكون الياء التي تلي الدال في عطيِّيد ياء بدل. أما في مهيِّيمي فإنه يقول: «فلا تحذف منها شيئًا» وهذا النص ربّما أنه هو الذي جعل الرضيّ يضطرب في تفسير كلامه مع قلة نصوصه. ولهذا فحمل قوله (فلا تحذف منها شيئًا) على عدم حذف إحدى الياءين المدغمتين في النسب، والتعويض بالياء؛ لأن الياء هذه لم تكن لازمةً في التصغير حتى يُطلق عليها حذفًا. وبهذا يظهر لنا أن الزَّمَحْشَرِيّ وابن الحاجب لم يخالفا سيبويه في شيء، لا كما ذهب إلى ذلك الرضيّ.

(١) الانتصار: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) المُفَصَّل: ٢٠٨. وينظر: الإيضاح: ٥٩٠، ٥٩٠، وفيه: «وفرقوا بين مُهيِّم مصغرًا ومكبرًا عند النسبة إليه فأجروا مهيِّمًا المكبِّر على القياس بالحذف، وزادوا ياءً ساكنةً في المصغر بعد المشددة فرقًا بينهما، وكان إجراء المكبر على القياس أولى؛ لأنه حذف فيما لم يحذف منه شيءٌ، ولو عكسوا لحذفوا فيما حذفوا منه قبل النسب».



## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في النسب: «وما كان على حرفين إنْ كان متحرِّك الأوسط أصلاً والمحذوف هو اللام ولم يُعوَّض همزة الوصل، أو كان المحذوف فاءً وهو معتلُّ اللام وجب ردُّه كأبُوي وأَخوِي وسَتَهِيٍّ في سَتٍ ووشوِيّ في شِيَةٍ، وقال الأخفش وَشِيٌّ على الأصل»(١).

ت يقول الرضيّ: "وقال المُصنَف: إنّ الردّ إلى المثنى والمحموع إحالة على جهالة، فأراد أن يضبط بغير ذلك، فقال: إن لم يكن العين حرف علة نظر فإن كان في الأصل متحرك الأوسط ولم يُعَوَّض من اللام المحذوفة همزة وصل وجب ردُّها لئلا يلزم في النسب الإجحاف بحذف اللام، وحذف حركة العين، مع أن الحذف في الآخر الذي هو محل التغيير أولى، فمن ثمّ لم يحز إلاّ أبوي وأخويّ، وإن كان في الأصل ساكن العين جاز الرد وتركه، نحو غَـدِيّ وغَـدَويّ وأخويّ، وإن كان في الأصل ساكن العين اللهموة من اللام جاز ردّ وحريّ وحريّ وحرّحيّ؛ إذ لا يلزم الإححاف، وكذا إن عوض الهمزة من اللام جاز ردّ اللام وحذف الهمزة وجاز الاقتصار على المعوض نحو ابنيّ وبنّويّ، واستيّ وستهي. قلت: الذي التجأ إليه خوفًا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها وستهي. قلت: الذي التجأ إليه خوفًا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها مدون ما قال النحاة؛ لأن كثيرًا من الأسماء الذاهبة اللام مختلف فيها بين النحاة هل هو فَعُلّ بالسكون أو فَعَل كيدٍ ودَم» (٢).

اشترط ابن الحاجب شروطًا ثلاثة لوجوب ردّ المحذوف وهي: أن يكون المحذوف اللام، وأن تكون الكلمة متحركة الأوسط في أصله، ولم يُعوَّض همزة وصل.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤١؟ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٥/٢، ٦٦. وكلام ابن الحاجب المعترض عليه في الإيضاح ١٩٧/١، إذ يقـول: «قـال الشيخ: وقد ضبط بعضهم بأن كلَّ موضع رُدِّ في التثنية وجب الرد في النسب، ... وليس بحيد؛ لأنه ردُّ إلى عَمَاية».



على حين أنه لم يُشر إلى ما اشترطه النحاة(١) وهو أن يجبر المحذوف اللام بردها في التثنية أو جمع السلامة، وكأنه أراد أن يحدد شروط ما يرد في التثنية والحمع إلى أصله، وهو ما تحققت فيه الشروط الثلاثة السابقة. ولكنه لم يبتدعها، ٣ وإنما استنبطها من حديث النحاة كسيبويه والمبرد عند حديثهما عن النسب إلى دم، فسيبويه يرى(٢) أنه (فَعْل) أي ساكن الوسط، والمبرد يرى(٢) أنها (فَعَل) محرك الوسط، وينبني على ذلك النسب، ومن الملاحظ أن شُرَّاح الشافية(٤) متابعون لابن الحاجب، فلم يكن أحدٌ منهم مشيرًا إلى أقوال النحاة غير الرضيّ، وإشارته هنا قوية؛ لأن ابن الحاجب لو ذكر مع الشروط الثلاثة ما قاله النحاة لكان أولى. وقد اعترض ابن الناظم(٥) على ابن الحاجب بنحو (دم) فإنه يرى أنه محرّك الوسط بدليل قولهم: ٩ (دَمَيان) في التثنية، فعلى رأي ابن الحاجب يجب ردّ المحذوف في النسب على هذا، والأمر خلاف ذلك؛ إذ جوز سيبويه النسب إليه على الأمرين، هذا قولم، ومن المعلوم أن سيبويه (٢) جوّز إليه النسب على الوجهين لأنه ساكن الوسط لا كما ذهب 17 ابن الناظم، وبهذا يندفع اعتراضه لسقوط الاستدلال. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٣٩٩٣؛ والمقتضب: ٣١٥١-١٥٧؛ والتبصرة: ٩٩٨، ٩٩٥؛ والتوطئة: ٣٢٧؛ والتوطئة: ٣٢٧؛ وغيرها. والكافية الشافية: ١٩٥٤؛ والارتشاف: ٢٨٦١؛ والهمع: ٢١٦٧، والتصريح: ٣٣٣٨؛ وغيرها. وكلها متابعة لسيبويه في ذكر شرط الرد إلى المثنى والمجموع.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٩٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ١٥٢/٣، ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركن الدين: ٩٤١١؛ والحضر اليزديّ: ١٨٠/١؛ والنيسابوريّ: ١٣٠؛ والحاربرديّ: ٢٨٤/١، ٢٨٤/١، ٢٨٤/٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الطالب: ٦٦، ٦٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٩٧/٣.



#### المسألة الخامسة:

- قال ابن الحاجب في النسب إلى المركب: «والمُركَّب يُنسبُ إلى صَدْرِه كَبَعْليَّ وَتَأَبَّطيَّ وحمسيَّ في حمسة عشر علمًا، ولا ينسب إليه عددًا، والمضافُ إن كان الثاني مقصودًا أصلاً كابن الزُّبير وأبي عمرو قيل: زُبَيْرِيُّ وعَمْرِيُّ، وإن كان كعبد مَنَافٍ وامرئ القيس قيل: عبديّ ومرئيّ»(١).
- ت يقول الرضيّ: «فقول المُصنّف (وإن لم يكن الثاني مقصودًا في الأصل كما في عبد القيس وامرئ القيس فالنسبة إلى الأول) مردود بما مرّ من الاعتراض على قول المُبَرِّد»(٢).
- 9 وردُّه على المُبَرِّد هو قوله: «وللخصم أن يمنع ويقول: بم علمت أن القيس ليس شيئًا معروفًا إما قبيلة أو رجلاً أو غير ذلك أضيف إليه امرؤ وعبد في الأصل للتخصيص والتعريف كما في عبد المطلب وعبد العزّى وعبد اللات»(٣).
- الأصل في باب النسب إلى المركّب عمومًا هو النسب إلى الأول وحذف الثاني سواء كان مركبًا إسناديًا أو مزجيًا أو إضافيًا، مع أنه ورد غير ذلك.
- ١٥ أمّا الإضافيّ الذي هو حديث الباب، فيكاد ينعقد عليه الإحماع لولا مخالفة المُبَرِّد(٤)، والزَّمَخْشَرِيّ(٥) وابن الحاجب، على أنه ينسب في الأصل كما سبق إلى الأول، ولا يُعدل عن ذلك إلاّ بما يوجب العُدول، وذلك في موضعين(٦):

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المُفَصَّل: ٢١٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٦/٨؛ والتصريح: ٣٣٢/٢؛ والأشموني: ١٩١/٤. وقد ذكسروا ثلاثة مواضع، لكني رأيت أن أضمّ الأول والثاني في واحد.



الأول: أن تكون الإضافة كُنْيةً، ومعرفًا صدرُه بعجُزه.

الثاني: أن يُحاف اللبس.

٣ فالأول كقولهم في: أبي بكر، وأم كلثوم، وابن الزبير، وابن عباس: بكري، كلثومي، وزبيري، وعباسي. وقد قال بعض النحاة في ذلك: «أن يكون الأول علمًا بالغلبة» احتراز من مثل: غلام زيد، فإنه ليس لمجموعه معنًى مفرد فينسب إليه.

وأما الثالث فكقولهم في: عبد مناف، وعبد الأشهل: منافي وأشهلي.

أما المُبرِّد فيقول: «اعلم أنّ الإضافة على ضربين:

أحدهما: ما يكون الأول معروفًا بالثاني، نحو قولك: هذه دار عبد الله، وغلام وغلام زيد، فإن نسبت إلى شيء من هذا فالوجه أن تنسب إلى الثاني؛ لأن الأول إنما صار معرفة به. وذلك قولك في ابن الزبير: زبيريّ، وفي غلام زيد: زيديّ.

والوجه الآخر في الإضافة: أن يكون المضاف وقع علمًا، والمضاف إليه من ١٢ تمامه، فالباب النسب إلى الأول، وذلك قولك في عبد القيس: عبدي ١٢٠٠٠.

وابن الحاجب قد تابع المُبرِّد في هذا، وإن حاول أن يتجنب بعض ما وقع فيه المُبرِّد، فذكر أن الثاني في أمشال هذه الكنى في الأصل مقصود، وذلك أن هذه المُبرِّد من النسب إلى الأول في الكنى على سبيل التفاؤل، ذكر ذلك دفعًا لما ألزم به المُبرِّد من النسب إلى الأول في الكنى لأنهم يَكْنُون الصبيان بنحو أبي مسلم وأبي جعفر قبل أن يوجد لهم ولد بهذا الاسم، فليس المضاف إليه على هذا معروفًا؛ إذ هو اسم على معدوم (٢)، ألزمه بهذا السيرافيّ؛ إذ يقول: «ويلزم المُبرِّد في الكنى أن يضيف إلى الأول لأنّ الثاني غير معروف معين كأبي مسلم وأبي بكر وأبي جعفر، وليست الأسماء المضاف إليها أبو بأسماء معروفة مقصود إليها ولا كنى الناس موضوعة على ذلك؛ لأن الإنسان قد

<sup>(</sup>١) المقتضب: ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٧٦/٢.



يُكنَّى ولا ولد له»(١).

وبعد: فإن ما ذكره الرضيّ يُعد مستقيمًا ومسايرًا لما عليه النحاة، يقول سيبويه: ﴿فَأَمَا مَا يَحَذُفُ مِنْهُ الأُولُ، فَنَحُو ابْنَ كُرَاعٍ، وَابْنِ الزَّبْيَرِ، تَقُولُ: زبيريّ ٣ وكُراعيّ، تجعل ياءي الإضافة في الاسم الذي صار به الأول معرفة، فهو أبين وأشهر إذ كان به صار معرفة»(٢)، ويقول في موطن آخر: «وأما ما يحذف منــه الآخر فهــو الاسم الذي لا يعرّف بالمضاف إليه ولكنه معرفة كما صار معرفةً بزيد، وصار الأول ٦ بمنزلته لو كان علمًا مفردًا؛ لأنّ المحرور لم يَصِر الاسم الأول به معرفة؛ لأنـك لـو جعلت المفرد اسمه صار به معرفة كما يصير معرفةً إذا سمّيته بالمضاف، فمن ذلك: عبد القيس، وامرؤ القيس، فهذه الأسماء علامات كزيد وعمرو، فإذا أضفت قلت: عبديّ وامرئيّ، ومَرَئيّ فكذلك هذا وأشباهه ١٥٠٠. وهذا يدل على أنه لا ينسب إلى الثاني ويترك الأول إلاّ فيما صار الثاني مُعرّفًا للأول. كما سبق أن ذكرنا، ولهذا إذا تكافأ الأول والثاني في التعريف فإنه يُقدّم الأصل وهبو حذف الثاني والنسب إلى 17 الأول؛ لأن النسب يطلب الأعرف، فإذا وُجد الأعرف توجّهت النسبة إليه (٤). ومن الملاحظ في هذه المسألة أنها حظيت باعتراض شُرًّا ح الشافية (٥)، ولم يكن الرضيّ وحده في هذا. 10

<sup>(</sup>١) شرح الكتاب: ١٦٧/٤؛ وينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق: ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الكتاب للرمانيّ: ٢٣٠/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ركن الدين: ١/٦٦٤؛ والحاربرديّ: ٣٠٤/١، ٣٠٥.



#### المسألة السادسة:

- قال ابن الحاجب في النسب بغير الياء المشددة: «وكثر مجيء فَعَّال في الحرف كبتَّات وعوَّاج وثوَّاب وجَمَّال، وجاء فاعل أيضًا بمعنى ذي كذا كتامر ولابنِ ودارع ونابل، ومنه ﴿عيشة راضية﴾ وطاعمٌ وكاسِ ١١٠٠.
- يقول الرضيّ: «قال الخليل: وقالوا طاعم كاس على ذا: أي على النسبة: أي هو ذو كسوة وذو طعام، وهو ممّا يذم به، أي ليس له فضلٌ غير أن يأكل ويلبس، قال:
  - دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي(٢)
- ولا ضرورة لنا إلى جعل طاعم بمعنى النسبة، بـل الأولـي أن نقـول: هـو اسـم فاعل من طعِم يطعم مسلوبًا منه معنى الحدوث، وأما كاسٍ فيجوز أن يقال فيه ذلك؛ لأنه بمعنى مفعول: كماء دافق، ويجوز أن يقال: المراد الكاسي نفسه، والأظهر هـو الأول؛ لأن اسم الفاعل المتعدي إذا أطلق فالأغلب أن فعله واقع على غيره ١٥٠٠).
- أجمع النحاة(٤) ما عدا الرضيّ على أن (طاعم)، و(كاسٍ) لمعنى النسب، ولم 11 يفرقوا بينهما، فهما بمعنى: ذو طعام وذو كسوة.
- ولا وجه لما ذكره الرضيّ، من أن طاعم يختلف عن كاس، في أن (طاعم) يُحمل على أنه اسم فاعل مسلوب من الحدوث، وذلك لأن حمله على النسب أقوى من وجهين:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٨٤/٢. وهوعيشة راضية ﴾: آية رقم (٢٦) من سورة الحاقة، ورقم (٧) من سورة القارعة.

<sup>(</sup>٢) قائله: الحطيئة، يهجو به الزبرقان بن بدر، ولما سمع الزبرقان قول الحطيئة: (دع المكارم - البيت) استعدى عليه عمر بن الخطاب. ينظر: ديوانه: ١٠٨؛ وشرح شواهد الشافية: ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٨٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٣٨٢/٣؛ والمقتضب: ٣١٦٣٠؛ وشرح الكتاب للرماني: ٥٧/١؛ والتبصرة: ٢٠٦/٢؛ والمفصل: ٢١٢؛ وسفر السعادة: ٩٨/٢، وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيسَس: ١٥/٦؛ والتصريح: ٣٣٧/٢ والأشموني: ٢٠٠/٤ وشروح الشافية، وغيرها.



الأول: أنّ حمل طاعمٍ على معنى، وحمل كاسٍ على معنًى آخر مع إمكان حملهما معًا على معنًى واحد يخلُّ بالمطابقة في بيت الحطيئة، وبالمعنى الذي يريد أن يؤديه وهو التأكيد على الذم بأمرين معًا.

الثاني: أن حمل الكلمة على اسم الفاعل مجردة من الحدوث، حملٌ غيرٌ مسوّغ؛ إذ إن اسم الفاعل يدلُّ على الحدث والحدوث معًا(١)، ولم يثبت أن تحرّد اسم الفاعل عن واحدة منهما -فيما بحثت-. ويؤيد هذا ما ذكره الحسين الرومي بقوله: «في قولهم كاسٍ من باب لابن وتامر؛ لأن الكاسي من كسوت زيدًا جُبّة يقتضي مفعولين فلو أريد ذلك لاختلّ المعنى لأن الكاسي في (طاعم كاسٍ) بمقابلة الطاعم، وهو آكل الطعام فكذا كاسي وجب أن يكون معناه ذا الكسوة أي اللابس، ليطابق الثاني الأول، وإذا أريد غير ذلك انتفت المطابقة، وانتفاؤها منتف، فيحمل الكاسي على النسب ومعناه ذو كسوة، حمل الطاعم على معنى ذو طعام، ولا يصحّ الكاسي فيهما أسماء فاعلين إذ ليس مرادهم في استعمالهم لها أن ثمة فعلاً هو طعم وكسا، فلذا وجب العدول إلى معنى النسب» (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر على سبيل المثال: التصريح: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) محموعة الشافية: ١٢٦/١.



### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب في الجمع: «ويجمع الحميع جمع السلامة للعقلاء الذكور، وأمّا مؤنثه فبالألف والتاء لا غير، نحو عَبْلات وحُلُواتٍ وحَلْوات ويَقُظ ات إلاّ نحو عَبْلة وكَمْشَة فإنّه جاء على عبال وكِماش، وقالوا علج في جمع عِلْجة»(١).

يقول الرضيّ: «أقول: قال سيبويه: يحمع فَعَلة نحو حَسَنةٍ على حسان، ولا يحمع على فِعَال إلا ما جمع مذكره عليه، كما تقول في جمع حَسَن وحَسَنة: حِسَان، ولما لم يَقُل في جمع بَطَل بطال لم يقل في جمع بَطَلة أيضًا، فكلُّ صفة على فَعَل جمعت على فِعَال يحمع مؤنثها أيضًا عليه، فهذا الذي قاله سيبويه محالف قول المُصَنِّف»(٢).

قلت: لم يتنبّه لهذه الإشارة من سيبويه غير الرضيّ، وهي أن فَعَلة إذا كانت صفة ومذكرها يجمع على فِعَال فإنّها تجمع عليه أيضًا، وإذا كان المذكر لا يجمع على فِعَال فإن المؤنث يتبعه. وذلك محفوظٌ في كلمات مثل: حسن وحسنة؛ لأن النحاة (۳) لا يَعدّون جمع الصفة (فَعَل) على فِعَال مُطّردًا.

واعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب في قوله: (وأما مؤنثه فبالألف والتاء لا غير) أي مؤنث فعَل، وسيبويه يقول: «وأما ما كان من فعَل على أفعال فإن مؤنثه إذا لحقته الهاء جمع بالتاء نحو: بطلة وبطلات، من قِبَل أنّ مذكره لا يجمع على فِعَال فيكسّر هو عليه»(٤). وواضحٌ أنّ سيبويه يعدُّ (فعَل) مِمّا يجمع على فِعَال؛ إذ يقول: «وأما ما كان فعَلاً فإنهم يكسرونه على فِعَال كما كسروا الفعْل، واتفقا عليه، كما

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٨؛ وشرح الشافية لـــلرضيّ: ١٢٤/٢. والعبلـة: التامـة الخلـق. ينظـر: الصحـاح: ١٧٥٦/٥. والكمشة: الصغيرة الضرع من الإبل. ينظر: اللسان: ٣٤٣/٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥٦٦؛ والمساعد: ٣٨٨٤؛ والهمع: ٩٨/٦ (الكويت) ؛ والتصريح: ٣٨/٦ والأشموني: ١٣٤/٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣/٦٢٨، ٦٢٩. وينظر: التعليقة: ١٠٥/٤.



أنّهما متفقان عليه في الأسماء، وذلك قولك: حَسَن وحسان وسَبَط وسباط، وقطط وقطط وقطاط»(۱) ومع هذا فهو قليل لم يَطّرد بدليل قوله: «ومع ذا إنهم ربّما كسّروا الصفة كما يكسرون الأسماء»(۱). أما ابن مالك فقد عدّه مقيسًا؛ إذ يقول: «وفِعَال أيضًا مقيسٌ في فَعَل وفَعَلة ما لم يُضاعفا أو تعتل لامُهُما، وذلك نحو: حمل وحمال، ورقبة ورقاب»(۲). وأمثلته من الأسماء.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٦٢٨/٣، ٦٢٩. وينظر: التعليقة: ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية الشافية: ٤/١٨٥٠.



### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في الوقف: «وكذلك قلب ألف نحو حُبْلَى همزةً أو واوًا أو ياءً»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (أو واوًا أو ياءً) اعلم أن فزارة وناسًا من قيس يقلبون كل ألف في الآخر ياء، سواء كان للتأنيث كحُبلى، أو كمثنّى، كذا قال النحاة، وخصّ المُصَنّف ذلك بألف نحو حُبلى، وليس بوجه»(٢).

قلب الألف في الوقف ياءً أو واوًا أو همزة لغة لقبائل معينة، وليس لغة جميع العرب، ولذلك فهي قليلة؛ وله ثلاثة أوجه:

٩ الأول: قلب الألف ياءً، وهي لغة لفزارة، وناس من قيس.

الثاني: قلب الألف واوًا، وهي لغة لبعض طيّئ (٣).

الثالث: قلب الألف همزة، وهي لغة لبعض طيّئ (٣).

1 المحدة الألف عامة أي سواء كانت أصلاً، أو للتأنيث، أو للإلحاق؛ ولم يُشر أحدٌ من النحاة إلى أنها خاصة، بل كانت أمثلتهم تدل على أنها عامة (٤)، بدليل أن سيبويه مثل بقول بعض العرب في أفعى -والألف فيها للإلحاق-: أفعي، وفي حبلى العرب في مثنى -والألف أصل-: مثنى (٥).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٨٥/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الهمع: ٣٨٩/٣ (بيروت) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٨١/٤؛ والأصول: ٣٧٨/٢؛ والمفصل: ٣٤٠؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٩٧٧٠؟ والتسهيل: ٣٠٦/٤ والمساعد: ١٩٨٤/٤؛ والارتشاف: ٣٩٣/١؛ والمساعد: ٣٠٦/٤ والمساعد: ٣٠٦/٤ والهمع: ٣٨٩/٣ (بيروت) ؛ وبغية الطالب: ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١٨١/٤.



ولم ينصّ على أن هذه الألف محتصّة بالتأنيث غير ابن الحاجب(١)، ومن تابعه من شرّاح شافيته(٢)، غير الخضر اليزديّ(٣) الذي اعترض على ذلك.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣٧أ؛ والإيضاح: ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ركن الدين: ٨٣٩/٢-٨٤١؛ والنيسابوريّ: ٢٠٤؛ والحاربرديّ: ٢٠٤، ٤٦٤، وقـره سنان: ٣٥١؛ وقـره سنان: ٣٥١؛ ومحموعة الشافية: ١٢٤/١؛ ١٢٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٧٦/١.



#### المسألة التاسعة:

قال ابن الحاجب في الوقف: «وحذف الياءِ في نحو القاضي وغُلامِي حُرّكت أو سُكِّنت، وإثباتُها أكثر، عَكْسَ قاضٍ، وإثباتُها في نحو يا مُرِي اتفاق»(١).

يقول الرضيّ: "وأمّا ياء المتكلّم الساكنة فإن كانت في الفعل فالحذف حسنٌ؛ لأن قبلها نون عمادٍ مشعرًا بها، كقوله تعالى: ﴿رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴿، ﴿رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴿، ﴿رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴿ رَبِّي أَكْرَمَنْ ﴿ رَبِّي المحرف أَهَانَنْ ﴿ رَبِّ وَإِن كَانت في اسم فبعض النحاة لم يحوّز حذفها، والوقف على الحرف الذي قبلها بالإسكان، نحو (غلامْ) كما جاز في المنقوص؛ حذرًا من الالتباس، وأجازه سيبويه (٢) اعتمادًا في إزالة اللبس على حال الوصل، فعلى هذا قول المُصنّف (حُرِّكت أو سكّنت) وهمّ؛ لأنها إذا تحركت لم يوقف عليها بالحذف، بل بالإسكان كما نصّ عليه سيبويه وغيره (٤).

الخلاف هنا في ياء المتكلم المتحركة وصلاً، وفي الوقف عليها عند جمهور ١٢ النحاة (٥) وجهان، وزاد ابن الحاجب (٦) ومن تابعه (٧) وجهًا ثالثًا:

الوجه الأول: إثبات الياء ساكنة، فيقال: هذا غلاميْ يا زيد.

الوجه الثاني: إلحاق هاء السكت مع الياء المتحركة، فيقال: هذا غلاميَه.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٠٠/٢.

<sup>(</sup>٢) الآيتان رقم ١٦، ١٦ من سورة الفحر.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٣٠٠/، ٣٠١.

 <sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ١٨٥/٤، ١٦٣؛ والتبصرة: ٢٧٢٠/٢؛ والمفصل: ٣٤٠؛ وشَـرْح المُفَصَّل لابـن يعيـش:
 ٩/٥٨؛ والتسهيل: ٣٢٨؛ والارتشاف: ١/٣٩٦؛ والهمع: ٣٨٨/٣ (بيروت) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإيضاح: ٣١٧/٢، ٣١٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ٨٦٠/٢؛ والجاربرديّ: ٢٨٦/١؛ واليزدي: ٢٨٦/١.



الوحه الثالث: ولم يذكره غير ابن الحاجب، ومن تابعه: وهو حذف الياء، والوقوف عليها بغير ياء، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿فما آتاني الله ﴿(١)، وهذه الآية اختلف في قراءتها على أربعة أوجه(٢):

١- إثبات الياء في الوصل والوقف، وهذه قسراءة قالون (٣)، وحفص (٤)، وأبي عمرو (٥) مع الاختلاف في هذه الرواية عنهم في الوقف؛ ورويس (٦) بلا خلاف.

7 إثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف. وهذه رويت عن ور $(^{(Y)})$  وأبي جعفر $(^{(A)})$ .

٣- حذف الياء في الوصل، وإثباتها في الوقف، وهذه رويت عن روح(٩).

٩ حذف الياء في الوصل والوقف. وعليه الباقون.

والذي عليه الخلاف بين الرضيّ وابن الحاجب هو الوجه الثناني، ولم يـروَ إلا عن ورش وأبي جعفر، ومع أنها لغة قليلة إلاّ أنها لا تُنكر.

<sup>(</sup>١) الآية رقم ٣٦ من سورة النمل.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإقناع: ٢/٢٢/٢؛ وتحبير التيسير: ١٥٧؛ والنشر: ١٨٨/٢؛ والإتحاف: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا المدنى، أحد رواة نافع، مات سنة ٥٠١هـ. (ينظر: الإقناع: ٥٩/١) .

<sup>(</sup>٤) حفص: هو أبو عُمَر: حفص بن أبي داود سليمان الأسدي الكوفي، وهــو ثقـة فـي القـراءة، توفـي سـنة ١٧٠هــ (الإقناع: ١٧/١) .

<sup>(°)</sup> أبو عمرو: هو ابن العلاء، أحد القراء المشهورين، عالم بالغريب والعربية والقرآن والشعر، مات سنة ١٥٤هـ. (الإقناع: ٩٢/١).

<sup>(</sup>٦) رويس: هو محمد بن المتوكل البصري المعروف برويس، أخذ القراءة عرضًا عـن يعقـوب الحضرمـي. توفي سنة ٢٣٨هـ. (النشر: ١٨٠/١) .

<sup>(</sup>٧) ورش: هو عثمان بن سعيد ألمصري، أحد رواة نافع، توفي بمصر سنة ١٩٧هـ. (الإقناع: ٥٨/١) .

<sup>(</sup>٨) أبو جعفر: هو إمام قراء المدينة يزيد بن القعقاع المدني، توفي سنة ١٣٠هـ. (النشر: ١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٩) روح: هو ابن عبد المؤمن أبو الحسن الهذلي، مقرئ حليل، من رواة يعقبوب الحضرمي. توفي سنة ٢٣٤هـ. (النشر: ١٨٧/١).



### المسألة العاشرة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والنون كَــثُرَتْ بَعْـدَ الألـف آخـرًا، وثالثـةً ساكنةً نحو شرنبث وعُرُنْدٍ، واطّردت في المضارع والمطاوع»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (والمطاوع) يعني انْفَعَل وافعنلل وفروعهما من المصدر والأمر والمضارع؛ وعندي أن حروف المضارعة حروف معنَّى لا حروف مبنَّى كنوني التثنية والجمع، والتنوين على ما تقدّم في أوّل شرح الكافية»(٢).

يمثّل الرضيّ مذهبًا وحده، بعدّه حروف المضارعة حروف معنى لا مبنى، كالتنوين، ونوني التثنية والجمع، وذلك أنه يرى أن هذه النون حرف مضارعة، ولا تكون للمضارعة هذه الحروف إلاّ باعتبار معانيها، فأكرمت في أوله همزة وليست للمتكلم لثبوتها مع الغائب والمخاطب، فلا يكون الفعل بسببها مضارعًا(٢).

وقد أشار إلى زيادة هذه النون في هذه الأفعال جمهور الصرفيين (٤)، وعلى ١٢ رأسهم سيبويه الذي يقول: «ولا تلحق النون أولاً إلاّ في انفعل»(٥). بل وصل بعضهم (١) أن يجعل دلالة الحرف على معنى كحروف المضارعة وألف اسم الفاعل من أدلة الزيادة، كالأشموني.

وابن الحاجب كان دقيقًا في عبارته حين قال (واطردت) إذ إنّ المطّرد هـو
 الذي لا يحتاج إلى دليل، بعكس النون في غيرها.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢/٣٧٦، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية للرضي: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٨٣/٤؛ وسر الصناعة: ٢/٤٤٤؛ والمفصل: ٣٥٨؛ وشرحه: ٩/٥٥١؛ والممتع: ٢٥٧؛ والارتشاف: ٩٩/١.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الأشموني: ٢٥٢/٤.



وأحسن ما يقال في هذا: إن الحرف الدال على المعنى إن كمان مما يتغير به وزن الكلمة ومعناها فهو من حروف الزيادة، وإن لم يكن كذلك فليس من حروف الزيادة(١).

فتكون بهذا حروف المضارعة حروف زيادة؛ لأنها تغيّر الوزن بحلاف التنوين ونوني التثنية والجمع، فهي لا تغيّر وزنًا.

7 ومما يدفع ما ارتآه الرضيّ: أنه لا ينكر كون حرف المطاوعة حرف زيادة و لا ينكر الميم التي في اسم الفاعل والمفعول ونحوها حروف زيادة، وكلها يشبه حروف المضارعة.

٩ كما أنّ حروف الزيادة تفيد معنّى، ولا يسلّم بأن حروف الزيادة محرّدة من المعنى، فقد سلّم الرضيّ بزيادة السين في استفعل مع إفادتها معنى، ولا ينكر أحدّ زيادة الهمزة في (أفعل) مع إفادتها معنى.

<sup>(</sup>١) ينظر: حاشية المحققين على شرح الشافية للرضيّ: ٣٧٦/٢.



## المسألة الحادية عشرة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «الفاء: تقلب الواو همزةً لزومًا في نحو أواصل وأويصِلِ، والأُوَل؛ إذا تحركت الثانية بخلاف وُوري»(١).

يقول الرضيّ: "وقول المُصنّف: (إذا تحركت الثانية) هـذا شرطٌ لـم يشترطه الفحول من النحاة كما رأيت من قول الخليل: أوى من وُوى، وقـال الفارسيّ أيضًا إذا اجتمع الواوان أبدلت الأولى منهما همزة كأويصل، ثـم قـال: ومن هـذا قولهم الأولى في تأنيث الأولى، ثـم قال: وإن كانت الثانية غير لازمة لم يلزم إبدال الأولى منهما همزة كما في وُوْرِي، وقال سيبويه: إذا بنيت من وعد مثل كوكب قلت: أوعد، فقد رأيت كيف خالفوا قول المُصنّف»(٢).

وهو كما ذكر الرضيّ، فالصرفيون (٣) أجمعوا على أنه إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أبدلت الأولى منهما همزة، سواء كانت الثانية متحركة أو ساكنة، غير أنهم اشترطوا شرطًا للساكنة وهو أن تكون متأصّلة الواوية، وهو المقصود بقول بعضهم (لازمة)(٤) أو (غير مبدلة)(٥).

ومِمّا يمكن الردّ به على ابن الحاحب قولهم (الأُولى) فإنّ أصلها (الوُولى) ٥٠ والثانية ساكنة، ومع هذا قلبت الأُولى همزة.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٧٧/٣. وينظر: البغداديات: ٩٦-٩٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٣٣/٤؛ المنصف: ٢١٩/١؛ وسر الصناعة: ٩٨/١؛ والمفصل: ٣٦٠؛ وشرحه لابن يعيش: ١٠/١٠؛ وشرح الملوكي: ٤٨٢؛ وشرح الكافية الشافية: ٢٠٨٨/٤؛ واللباب: ٢٩٥/٢؛ وبغية الطالب: ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف: ١/٩١١؛ وشرح الملوكي: ٤٨٢؛ وشرح المفصل: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٠٨٨/٤؛ وبغية الطالب: ١٨٠.



والذي دعا ابن الحاجب إلى هيذا الشرط هو ما ورد في قوله تعالى: ﴿ما ووري عنهما من سوآتهما ﴾ (١) مع أن السبب في صحة الواو في (ووري) هو أن الواو الثانية مبدلة عن الألف؛ إذ أصل الفعل: واريت (٢)، وليس السبب السكون؛ فهي واوّ في اللفظ ألفٌ في النيّة (٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٢٠ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٢٢٦، ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٠٨٩/٤.



### المسألة الثانية عشرة:

قال ابن الحاجب في الإبدال: «وقد ضورع بالصّاد والزّاي دونها وضُورع بها متحرّكة أيضًا، نحو صَدَرَ وصَدَقَ، والبيان أكثر فيهما، ونحو مسّ زَقَر كلبيّة، وأَجْدَرُ وأَشدَقُ بالمضارعةِ قليل»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وأَحْدَر وأَشْدَق) يعني: إشرابُ الحيم والشين المعجمتين الواقعتين قبل الدال صوت الزاي قليلٌ، وهذا خلاف ما قاله سيبويه، فإنه قال في إشراب مثل هذا الشين صوت الزاي: إن البيان أكثر وأعرف، وهذا عربيّ كثير»(٢).

ذكر كثيرٌ من شُرَّاح الشافية (٣) أنّ قصده هنا هو: مضارعة الجيم الشين، ومضارعة الشين الحيم، فإن ذلك قليل، لم يأت في القرآن ولا الكلام الفصيح.

وليس ما قالوه هو المراد، ولا الصحيح، وذلك لأنّه يتحدث في مضارعة الزاي للصاد والسين ثم الشين والحيم. ثمّ إنه يحذو حذو الزَّمَخْشَرِيّ(٤) الـذي ينصّ على إشراب الشين والحيم صوت الزاي، هذا أمرٌ. والأمر الآخر أن إشراب الشين صوت الحيم كثيرٌ ومستحسنٌ في قراءة القرآن وبه قال سيبويه(٥)، وذكر أن إشراب الحيم صوت الشين هو القليل.

١٥ ولهذا فما ذكره الرضي هو المراد، وهو الصحيح.
 أما أنه المراد فلما سبق.

<sup>(</sup>١) الشافية: ١١٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ركن الدين: ١٣٣٣/٢؛ والحاربرديّ: ٨٩٩٩/١؛ واليزدي: ١/٥٥١ والنيسابوري: ٤٤٤، ولكنه قال: «أو إشراب كل منهما صوت الزاي قليل»؛ والصافية: ٥٦٧، ومحموعة الشافية: ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤٣٢/٤.



وأما أنه الصحيح فيؤيده ما ذكر الجمهور، يقول سيبويه: «وأما الحرف الذي ليس من موضعه فالشين؛ لأنها استطالت حتى خالطت أعلى التَّنِيَّين، وهي من الهمس والرخاوة كالصاد والسين، وإذا أجريت فيها الصوت وجدت ذلك بين طرف لسانك وانفراج أعلى التَّنِيَّين، وذلك قولك: أشدق فتضارع بها الزاي، والبيان أكثر وأعرف، وهذا عربي كثير، والجيم أيضًا قد قُرِّبت منها فجعلت بمنزلة الشين، ومن ذلك قولهم في الأجدر: أشدر...»(۱).

ويقول ابن يعيش: «قال (ونحو الصاد في المضارعة الشين والجيم قالوا أشدق) في أشدق، فضارعوا بالشين نحو الزاي؛ لأنها وإن لم تكن من مخرج الزاي فإنها قد استطالت حتى خالطت أعلى الشين فقربت من مخرجها وهي في الهمس والرخاوة كالصاد فجاز أن تضارع بها الزاي كما تضارع بالصاد؛ لأنها من موضع قد قرب من الزاي، وكذلك الجيم قربوها من الزاي؛ لأنها من مخرج الشين فقالوا في أحدر: أحدر ولا يحوز إبدالها زايًا خالصة؛ لأنها ليست من مخرجها»(٢).

ولكنّ ابن الحاجب في الشرح المنسوب له على الشافية (٢) ذكر أن المراد هو مضارعة الجيم الشين، ومضارعة الشين الجيم، وأن ذلك قليل، وإن كان هذا مراده فليس على إطلاقه كما سبق بيانه، وفرق بين الشين التي كالجيم، والجيم التي كالشين في الكثرة والقلّة.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤٧٩/٤.

<sup>(</sup>٢) شَرْح المُفَصَّل: ٥٠/١٠. وينظر: سر الصناعة: ٥٠/١؛ والممتع: ٢٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ٥٧.



### المسألة الثالثة عشرة:

قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الأصلية: «وللاّم ما دون طرف اللسان الى منتهاه وما فوق ذلك»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وما فوق ذلك) أي: ما فوق ما دون طرف اللسان إلى رأسه، وهو من الحنك ما فوق الثنية، وعبارة سيبويه (من بين أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه، وبين ما يليها من الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية) واللام ابتداؤه -على ما قال سيبويه- من الضاحك إلى الثنية؛ لأن الضاد يخرج من بين الأضراس وحافة اللسان، واللام يخرج من فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية لا من نفس الأسنان وحافة اللسان، وجميع علماء هذا الفنّ على ما ذكر سيبويه، والمُصنّف خالفهم كما ترى، وليس بصواب»(٢).

يقول سيبويه في هذا: «ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى وما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنيّة مخرج اللام»(٢) وعلى ما قال سيبويه سار الصرفيون(٤)، بل إِنَّهم ردّدوا كلامه.

وحرف اللام هو المشارك لأكثر الحروف، وأوسعها مخرجًا؛ ولذلك فإن ابن المال المال وهي تحاذي الثنيّة فإنه يجعل الحاجب حين ذكر أن اللام تخرج فوق طرف اللسان وهي تحاذي الثنيّة فإنه يجعل مخرجها أقل مما هي عليه؛ لأنها تأخذ مساحة أوسع في الفم؛ إذ تحاذي ما فوق الضاحك من الأضراس، والناب، والرباعية؛ فهي تحاذي اثني عشر سنّا(٥).

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٥٠/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢/٥٠٥ (بولاق) وقد سقط محرج اللام فقط من طبعة (هارون) ٤٣٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ١٩٣/١، والأصول: ٣٠٠/٣؛ وسر الصناعة: ٧/١، والتبصرة: ٢٩٢٧، والمفصل: ٤٤٨/٣ والمفصل: ٣٩٤، وشرحه لابن يعيش: ١٢٥/١؛ والممتع: ٦٦٩/٢؛ والتسهيل: ٣١٩؛ والهمع: ٤٤٨/٣ (بيروت).

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصافية في شرح الشافية: ٧٩، وفيه: «والتنايا هي الأسنان المتقدمة، اثنتان فوق، واثنتان أسفل، جمع ثُنِيَّة، والرَّباعيات بفتح الراء وتخفيف الياء هي: الأربع خلفها، والأنياب أربع أخرى خلف الرباعيات، ثم الأضراس وهي: عشرون ضرسًا من كلّ جانب عشر منها الضواحك وهي: أربعة من الحانبين، ثم الطواحن اثنا عشر طاحًا من الحانبين، ثم النواجذ وهي: الأواخر في كل جانب اثنتان واحدة من أعلى وأحرى من أسفل، ويقال لها: ضرس الحلم وضرس العقل». وينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٥٢/٣.



### المسألة الرابعة عشرة:

قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الفرعية: «وأمّا الصاد كالسين والطاء كالتّاء والفاء كالباء والضّاد الضعيفة والكاف كالجيم فمستهجنة. وأما الجيم كالكاف والجيم كالشين فلا يتحقّق»(١).

يقول الرضي: «قوله (والكاف كالجيم) نحو جافر في كافر، وكذا الجيم التي كالكاف، يقولون في حَمَل: كَمَل، وفي رَجُل: رَكُل، وهي فاشية في أهل البحريس، وهما جميعًا شيء واحد، إلاّ أنّ أصل أحدهما الجيم وأصل الآخر الكاف، كما ذكرنا في الجيم كالشين والشين كالجيم، إلا أنّ الشين كالجيم مستحسنة وعكسه مستهجن، والكاف كالجيم وعكسه مستهجنان، فقوله (لا يتحقق) فيه نظر، وكأنّه ظنّ أن مرادهم بالجيم كالشين حرف آخر غير الشين كالجيم، وكذا ظنّ أن مرادهم بالجيم كالكاف غير مرادهم بالكاف كالجيم وهو وهم»(٢).

17 يقول سيبويه في عدد الحروف العربية: "وتكون خمسة وثلاثين حرفًا بحروف هُن فروع، وأصلها من التسعة والعشرين، وهي كثيرة يؤخذ بها وتُستَحسن في قراءة القرآن والأشعار، وهي: النون الخفيفة، والهمزة التي بَيْنَ بَيْنَ، والألف التي تُمال ما إمالة شديدة، والشين التي كالحيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم، يعني بلغة أهل الحجاز في قولهم: الصلاة والزكاة والحياة. وتكون اثنين وأربعين حرفًا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من تُرتضي عربيته، ولا تُستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر؛ وهي: الكاف التي بين الحيم والكاف، والحيم التي كالكاف، والحيم التي كالشين، والضاد الضعيفة، والصاد التي كالسين، والطاء التي كالتاء، والظاء التي كالثاء، والناء التي كالفاء»(٣).

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٢؟ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٣٢/٤.



ويقول الأعلم الشنتمري: «والجيم التي كالكاف وهي كذلك وهما جميعًا شيءٌ واحد؛ إلا أن أصل أحدهما الجيم، وأصل الآخر الكاف، ثم يقلبونه إلى هذا الحرف الذي بينهما»(١).

وهو يوافق الرضيّ، في أنهما حرفٌ واحدٌ، أعنى: إشراب الجيم صوت الكاف، أو العكس، أو إشراب الجيم صوت الشين أو العكس، فإنّ محرج هذا الإشراب لا محالة واحدً، وإنما الذي دعا سيبويه أن يجعل الشين التي كالجيم مستحسنة، والحيم التي كالشين مستقبحة هو أن هذا الإشراب لصوت أحدهما في الأخرى يكون قبل الدال والتاء، ولهذا كره الجمع بين الشين وبين المدال والتاء لما بينهما من التباين والتنافر، وأما إذا كانت الجيم مقدمة كالأجدر واجتمعوا فليس بين الحيم وبين الدال والتاء من التنافي والتباعد ما بين الشين وبين الدال والتاء، فلذلك حَسُن الأول، وضعف الثاني (٢). ويقول أبو حَيَّان في الفرق بينهما: «أنهم قربوا الحرف الضعيف من الحرف القويّ في جعلهم الشين كالجيم، فلذلك كان من 1 4 الفروع المستحسنة وذلك أن الجيم حرف شجري من وسط اللسان، مجهور شديد منفتح متقلقل فهو حرف قوي لجهره وشدّته، والشين حرف ضعيف لهمسه ورحاوته واستفاله، وفيه بعض قوة لتفشيه، فلذلك كان تقريبه من الحيم مستحسنًا، وكان تقريب الحيم منه مستقبحًا، ألا ترى أنّهم عدوا في الفروع المستحسنة الصاد كالزاي لهذا المعنسي»(٣). ولا شكّ أن الرأي الأول في التعليل هـ و مـا عليـه أكثر الصرفيين، وهو أقوى، مع أنه لا يُعَارض بما ذكره أبو حَيَّان، بل يقوّيه ويعضده، فإن ١٨ إشراب الشين صوت الحيم هو إشراب للحرف الضعيف صوت الحرف القوي، والحرف القوي لا ينافر الدال والتاء ولذا حَسُن هـذا، وضعف إشراب الجيم وهـو

<sup>(</sup>١) النكت: ١٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٣/٤٤/١؛ والنكت: ٢٢٢/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٢٧/١٠؛ والممتع: ٢٦٥/٢؛ والمساعد: ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الهمع: ٣/٣٥٤، ٤٥٤ (بيروت) .



حرف قوي صوت الشين وهو حرف ضعيف، لما يؤدي إليه من التنافر مع الحرف الذي بعده وهو الدال والتاء.

وابن الحاجب حين قال (لا يتحقق) أي لا يتحقق الفرق في التلفظ بينهما، ولهذا يقول في شَرْح المُفَصَّل: «قوله (عدا ذلك حروف مستهجنة) ثم عدّدها فمنها ما يتحقق، ومنها ما يعسر تحققه وذلك يدرك تحققه، وأصل تحققه بالتلفظ (فالكاف التي كالجيم، والجيم التي كالكاف) لا تتحقّق واحدة منهما فإن إشراب الكاف صوت الحيم متعذر، وكذلك العكس، ولو جعلت الشين مكان الحيم لكان أقرب، أو قد يتوهم إشراب الكاف صوت الشين بنوع من التكلف، وأما إشرابها وهي واقعة في كلام العرب إلا أن الفرق كما زعم النحويون بين الحيم التي كالشين وبين الشين التي كالحيم متعذر متى جعلت الشين التي كالحيم فصيحة، والحيم التي وبين الشين التي كالحيم متعذر متى جعلت الشين التي كالحيم فصيحة، والحيم التي الحيم التي الحين مستهجنة، وذلك لا يدرك باللفظ، وإنما يدرك بالتلفظ بحرف واحد بين الحيم والشين، « وهو واضح أنه ينظر إلى مراد الصرفيين بأنهما حرفان كما ذكر الرضيّ.

١٥ واختلف موقف شُرَّاح الشافية من ابن الحاجب على ثلاثة مواقف:

الأول: موقف المعترض، ويمثله: ابن الناظم (۱)، وركن الدين الدين (۱)، وركن الدين الناظم: «لأنه وإن لم يتحقق الفرق في والحاربردي (۱)، وابن جماعة (۱). يقول ابن الناظم: «لأنه وإن لم يتحقق الفرق في النطق بين الحيم كالكاف والحيم كالشين، وبين الكاف كالحيم، والشين كالحيم فليس ذكرهما تكرارًا ولا فائدة فيه، وهذا لأن منهم من يأتي في موضع الحيم من

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢/٨٣٪.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب: ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٩٤١/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: محموعة الشافية: ٣٤٠/١.

نحو: (جزر، وهجم، وخلج) بحرف بين الجيم والكاف، ومن يأتي في موضعه بحرف بين الجيم والشين، ومن يأتي في موضع الكاف من نحو (كسب، وركد، وملك) بحرف بين الكاف والجيم، ومن يأتي في موضع الشين من نحو: (شكر، وحشد، ونهش) بحرف بين الحيم والشين، فلا بُدّ من التنبيه على هذه اللغات، ولا يصح الاستغناء بذكر بعضها عن بعض؛ لأنه لا يلزم من المجيء بحيم كالكاف في موضع الحيم، وبحيم كالشين في موضع الحيم المجيء بشين كالحيم في موضع الماسين، وبكاف كالجيم في موضع الحيم، كما لا يلزم من المجيء بصاد كالزاي في موضع الصاد المحيء بزاي كالصاد في موضع الزاي، فمن ثمّ احتيج إلى التنبيه على موضع الصاد المحيء بزاي كالصاد في موضع الزاي، فمن ثمّ احتيج إلى التنبيه على فذلك كله»(١). وقد ردّد هذا الكلام ركن الدين والحاربرديّ. ولم يُشر أحدٌ منهم إلى أن ابن الحاجب قد تَوهم أن مراد الصرفيين ليس حرفين بل حرفًا واحدًا كما سبق بيانه، ووضّحه الرضيّ.

۱۲ الثناني: موقف الموافق، ويمثله: النيسابوري(۲)، ونقره كار(7)، وزكريا الأنصاري(7)، وقره سنان(3).

النالث: موقف المتوسط بين الموقفين، ويمثله: اليزديّ؛ يقول بعد أن ذكر كلام المُصَنِّف في شَرْح المُفَصَّل: «فهذا يدلّ على كونه أمرًا واحدًا، وكلام الشارحين على أنه أمران، وحُكم المُصَنِّف بحسب التلفظ فقط، وحكم الشارحين بحسب الاعتبار فقط، فإن اعتدّ بالتلفظ فلا شكّ أن الناشئ حرف واحدٌ، فالحق مع الشارحين»(٥).

<sup>(</sup>١) بغية الطالب: ٢٥٤، ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محموعة الشافية: ٢٣٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الصافية: ٥٨٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٧٢/٢.



وبعد: فإن ما ذكره الرضيّ هو أقوى الآراء التي بينت موقف الصرفييس؛ إذ لم يكن مراد الصرفيين أن الكاف التي كالجيم أو الجيم التي كالكاف، أو الشين التي كالحيم، أو الجيم التي كالشين حرفان، بل هما شيءٌ واحدٌ، إلاّ أن أصل أحدهما الجيم، وأصل الآخر الكاف أو الشين، ثم يقلبونه إلى هذا الحرف الذي بينهما؛ وإذا عُرِف هذا الموقف على حقيقته زال وهم ابن الحاجب، ومن سار على هذا الوهم.



### المسألة الخامسة عشرة:

قال ابن الحاجب في مسائل التمرين: «وسأل ابن جنّي ابنَ خالويسه عن مثل كُوْكب من وأيتُ مخفّفًا محموعًا جمع السلامة مضافًا إلى ياء المتكلّم فتحيَّر أيضًا، فقال ابن جنّي: أُوكيَّ»(١).

يقول الوضي: «إذا بنيت من وأيت مثل كوكب قلت: وَوْأَيّ، أعلت الياء كما في فتى، فقلت: وَوْأًى فإذا خففت همزته بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها قلت: وَوَّى، قلبت الواو الأولى همزة كما في أواصل صار أوًى. قال المُصَنِّف: الواو الثانية في تقدير السكون، فلو قلت وَوَّى من غير قلب جاز. قلت: لو كانت الواو الثانية ساكنة أيضًا نحو وَوْأًى وجب الإعلال كما مَر تحقيقه في باب الإعلال، فإذا جمع أوًى وهو كفتًى جمع السلامة بالواو والنون صار أوَوْن؛ فإذا أضفته إلى ياء المتكلم سقطت النون وبقي أوَوْي، تقلب الواو وتدغم كما في مُسْلِميّ»(٢).

۱۲ سبق أصل هذه المسألة، في مسألة أخرى (٣)، وبيان ذلك: أن ابن الحاجب يشترط لقلب الواو إذا وقعت فاءً إلى همزة أن تتحرك الثانية (٤). وهو ما اعترض عليه الرضيّ بقوله: (هذا شَرْطٌ لم يشترطه الفحول من النحاة» (٥). وقد وافقه الصرفيون (١) على هذا؛ إذ أجمعوا على أنّه إذا اجتمع واوان في أول الكلمة أبدلت الأولى منهما همزة، سواء كانت الثانية متحركة أو ساكنة، غير أنهم اشترطوا شرطًا للساكنة وهو أن تكون متأصّلة الواوية، والذي دعا ابن الحاجب أن يشترط هذا الشرط هو لفيظ

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٣٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٠٢/٣. وينظر: المنصف: ٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٠٣/٣، وينظر: ٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسألة الحادية عشرة ص٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشافية: ٩٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٧٦/٣.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٧٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ٣٣٣/٤ والبغداديات: ٩٣؛ والمنصف: ٢١٩/١؛ والمفصل: ٣٦٠؛ وشرحه لابن يعيش: ١٠/١٠؛ وشرح الكافية الشافية: ٢٠٨٨/٤؛ واللباب: ٢٩٥/٢؛ وبغية الطالب: ١٨٠.



(وُوْري)، مع أن سبب عدم القلب فيها ليس هو سكون الواو الثانية؛ وإنما لأن الـواو منقلبة عن الألف في واريت، فليست أصلاً.

ولهذا فإن قلب الواو الأولى همزة في وَوْأَى واحب لتحقق شروط الإعلال عند الجمهور، وإن لم تتحقق عند ابن الحاجب الذي يرى لزوم تحرك الثانية، يقول: «قلب الواو الأولى في مثله [ووأى] غير لازم؛ لأنَّ الثانية في حكم الساكن لعروض النقل عليها»(١).

وما ذُكِر في تلك المسألة يغني عن إعادته هنا. غير أن الذي يُذكر هنا هو أن ابن الحاجب يرى في نحو: وَوَّى أن تبقى الواو الأولى بلا قلب، وإن تمّ القلب فذلك حائز، ونظرته مبنية كما سبق على أن الواو الثانية في حكم الساكن لأن الأصل: وَوْأًى، تم نُقِلت حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذفت للتخفيف فليست حركة الهمزة أصلية، ولهذا حاز عنده القلب وعدمه. غير أن هذا كلّه يندفع بإحماع الحمهور أن تحرك الواو الثانية ليس شرطًا.

(١) شرح الشافية: ٦٥.



### المسألة السادسة عشرة:

قال ابن الحاجب في الخط: «ونقصوا من نحو لِلرّجل ولَلرَّجُلُ ولِلدّار ولَلـدّار ولَلـدّار ولَلـدّار حرًّا وابتداءً الألف لئلا يلتبس بالنفي، بخلاف بالرَّجل ونحوه، ونقصوا مع الألف واللام مِمّا في أوله لام نحو للّحم وللّبن كراهية احتماع ثلاث لامات»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (كراهية اجتماع ثلاث لامات) يعني لو كتب هكذا للحم، وفيما قاله نظر؛ لأن الأحوط في مثله أن يكتب بثلاث لامات لئلاّ يلتبس المعرّف بالمنكر»(٢).

قلت: أجمع النحاة (٣) على حذف إحدى اللامات الشلاث: (لام القسم، أو الابتداء، أو الجر، ولام التعريف، واللام الأصلية) إذا اجتمعت في أول الكلمة، وذكر النحي ابن درستويه (٤) أن الذي يحذف هي التي في أول الكلمة، وذكر غيره أن الذي يحذف عيرها جاءت لمعنى فتبقى؛ وأكثرهم على حذف يحذف هي لام التعريف (٥)؛ لأن غيرها جاءت لمعنى فتبقى؛ وأكثرهم على حذف إحدى هذه اللامات دون تحديد.

أمّا ما ذكره الرضيّ من أنّ حذف إحدى اللاّمات الثلاث يؤدي إلى لبس المعرّف بالمنكر، فهو كما ذكر في نحو قولهم: (لم يخلق الإنسان للهو ولا للعب) ١٥ إذا بقيت هكذا بلا حركات؛ إذ الحركات والشّدة مبيّنة للمراد؛ إلا أنَّ النحاة الأوائل يعتمدون في توضيح مرادهم على الحروف لا الحركات أو النقاط.

ورأي الرضيّ في كتابة اللامات الثلاث لم يُشاركه فيه أحدٌ؛ وهو بهذا يخالف الم أمرين: الأول: الإحماع، والثاني: أصلٌ في اللغة وهو كراهة توالي الأمثال سواء كان لفظًا أم خطًا.

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٤٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣١/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أدب الكاتب: ١٧٦؛ وكتاب الكُتّاب: ٧٥؛ واللباب: ٢٠٠٢؛ والتسهيل: ٣٣٧؛ والمساعد: ٤/٣٧٦؛ والهمع: ٤٧٩/٣ (بيروت) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: كتاب الكُتّاب: ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الهمع: ٣/٤٧٩ (بيروت) .



# ملحق في الاعتراض بالرأي النحوي

وردت مسألة في مبحث القياس، وهي المسألة الرابعة من ذلك المبحث، إذ استدل الرضي برأي السيرافي وأبي على على أن قلب واو نحو يوحل ألفًا أو ياء قياس وإن قلّ.

المبحث السابع: الاعتراض ببهض أقوال ابن الحاجب نفسه



## مقدمة في الاعتراض بأقوال ابن الحاجب نفسه

معلوم أن أي مصنف ينشد لمصنفه الكمال، ويريد له الاستقرار والتمام، وأن يكون آخر كلامه مؤيدًا لأوله، وأن يبتعد عن التناقض والتعارض؛ ولا يذهب إلى النفس أن يكون المُصَنّف قاصدًا هذا التعارض والتضاد، وإنما يأتي من عدة أمور:

١- أن يغفل المُصنِّف عن العلاقة بين بابين أو فصلين في الكلام، ولا يعلم العلاقة بينهما، إما لبعد أحدهما عن الآخر، أو أن العلاقة بينهما فيها بعـدٌ وعمقٌ لم يتسنّ له اكتشافه وبيانه، وهذا قليل الوقوع.

٢- أن يفسر شارحٌ كلام المُصنّف على طريقة تؤدي إلى تناقض بين حديثين منفصلين، ومثال ذلك أن الزحاج ذكر في سورة البقرة أن الرفع يدخل الأفعال المضارعة لوقوعها موقع الأسماء، وذكر في موضع آخر أن رفع المستقبل بالمضارعة، وقد غلّطه أبو على، وذكر أن المضارعة هي موجب الإعراب، أما موقع 17 الاسم فهي موجب الرفع(١).

٣- أن يخطئ أحد النسّاخ فيضيف كلمة أو يغيّرها بأخرى تؤدي إلى التعارض مع كلام آخر، مثال ذلك أن المبرد اتهم سيبويه بالتناقض لأنه أجاز أن تقول: هو قائمًا رجلٌ، فأجاز مجيء صاحب الحال نكرة، ولم يجز أن تقول: هو رجلٌ قائمًا، وما نسبه المبرد إلى سيبويه ليس من الكتاب، ولكنه ورد في نسختين من نسخ المخطوط، وقد تنبه الأعلم الشنتمري إلى ذلك فقال: «وهو سهوٌ لم يتفقد»(٢). ١٨

٤- أن يجمع أحد الشّراح أو المتتبعين لحديثين في كتابين مختلفين فيمزج بينهما، وهذا يؤدي إلى تعارض وتضاد؛ مع أنه ينبغي أن ينظر نظرة فاحصة إلى الكتابين، فلعل المؤلف تراجع عن أحدهما، أو غيّر رأيه في بعضها. 17

<sup>(</sup>١) ينظر: معاني القرآن وإعرابه: ٢٥٧/١، ٦٣٢-٦٤؛ والمؤاخذات النحوية: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) النكت: ٥٠٥، وينظر: الانتصار: ٢٣، ٢٤، ١٣٤.



وكان الرضيّ يعتمد على الجمع بين آراء ابن الحاجب في كتبه الأخرى مع ما في الشافية، وهو ما يعرف بالنظرة الكلية إلى الرأي، مع أن التضاد في كلام ابن الحاجب في الشافية وغيرها قليل، لا يعدّ ظاهرة، ولعل للنساخ دورًا في بعضها.



## المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن ثبتت فيهما رُجِّح بأغلب الوزنين، وقيل: بأقيسهما، ومن ثمَّ اختَلِف في مَوْرَق دون حَوْمان، فإن ندرا احْتَمَلَهُما كُأُرْجُوان (١).

يقول الرضي: «قوله (فإن ندرا) أي: الوزنان (احتملهما): أي احتمل اللفظ ذينك الوزنين وفي قوله ندرا نظر، أما أولاً فلأنّه في أقسام ما لا يحرج الوزنان فيه عن الأوزان المشهورة، فكيف يندران؟ وأما ثانيًا فلأنّ أُفْعُلان قد حاء فيه أسحمان وهو جبل، وأُنْعُبان في اللَّعّاب، وكذا أُقْحُوان، بدليل قولك: دواء مقْحُو، وأُفْعُوانٌ لقولهم مَفْعَاة، وفعوة السم، وفُعْلُوان جاء فيه عنفوان وعُنظُوان، ولعلّه أراد كون الوزنين لقلتهما في حدّ النّدرة»(٢).

اعترض الرضيّ على ابن الحاجب في جعله أفعلان، وفعلوان من الأوزان النادرة، وسبب اعتراضه يرجع لأمرين:

1٢ الأول: أن ابن الحاجب ذكر هذه الأوزان في القسم الذي لا يخرج الوزن فيه عن الأوزان المشهورة؛ إذ يقول ابن الحاجب: «فإن لم تخرج فيهما رُجّح بالإظهار الشاذ....»(٣).

الثاني: أن وزن (أُفْعُلان) و(فعلوان) قد ورد عليهما عددٌ من الألفاظ نحو:
 أُسْحُمان، وأُرجوان، وأُفعوان، وأُقحوان، وأُلعبان، وأُملدان، وعُنفوان، وعُنظوان، وعُنظوان، وخنزوانة (٤). وهذا العدد من الكلمات لا يُسوِّغ إطلاق النادر على هذين الوزنين،
 بالقياس إلى الألفاظ ذات الأحرف الخمسة. وأراد الرضيّ أن يعتذر لابن الحاجب،

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٥/٢، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الشافية: ٨٠.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٦٢/٤، ٢٤٧؛ وشرح الملوكي: ١٤٠؛ وسفر السعادة: ١٨٤/١، والممتع: ١٣١/١،
 ١٣٣، والكافية الشافية: ٢٠٤٧/٤، وبغية الطالب: ١٤٦.



فقال: (ولعله أراد كون الوزنين لقلتهما في حدّ الندرة)، ومعلوم أن النادر غير القليل؛ إذ هو أقلّ من القليل (١)؛ ومع هذا فإنّ ابن الحاجب لو عدّهما قليلاً لكان أكثر قبولاً من النادر.

ويمكن أن يترجَّح وزنُ أُفعلان على فُعْلُوان؛ لأنه أكثر منه، وجاء منه في الاسم والصفة، بخلاف فعلوان الذي لم يأتِ صفةً؛ إذ يقول سيبويه: «ويكون على فُعلوان في الاسم نحو: العنظوان، والعنفوان، ولا نعلمه جاء وصفًا» (٢)؛ ويقول أيضًا: «ويكون على أُفعُلان في الاسم والصفة ....» (٣). وعلى هذا فالحمل على أفعلان أولى من فعلوان (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الاقتراح: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٣٨٩/١.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في الإمالة: «والاستعلاء في غير بــاب خــاف وغــاب وصَغَــا مانعٌ قبلها في كلمتهـا، وبحرف مانعٌ قبلها في كلمتهـا، وبحرفين على رأي، وبعدها يليها في كلمتهـا، وبحرف وبحرفين على الأكثر»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وبحرفين على الأكثر) إن أراد نحو مناشيط فهو مخالف لقوله: (وبحرفين على رأي) في نحو مصباح، وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرّح به في الشرح فغلط؛ لأنه لا خلاف في منعه إذن للإمالة»(٢).

من موانع الإمالة حروف الاستعلاء المجموعة في قولهم: (قِظ خُصَّ ضغط)<sup>(٣)</sup>

٩ وفي هذا تفصيلٌ يطول، نذكر منه ما يفيد هذا الاعتراض:

من المعلوم أن حروف الاستعلاء إما أن تقع بعد الألف المراد إمالته، أو قبله. وفي كلا الحالين إما أن تكون متصلة بالألف، أو منفصلة.

۱۲ فإذا وقع حرف الاستعلاء بعد الألف متّصلاً به أو منفصلاً بحرف واحد منعت الإمالة بالاتفاق.

وإن فَصَل بين حرف الاستعلاء والألف حرفان منعت الإمالة على الأكثر،

واحترز ابن الحاجب بقوله (على الأكثر) من اللغة التي أوردها سيبويه حين قال:

(وقد قال قوم: المناشيط، حين تراخت، وهي قليلة»(٤)؛ على حين أن المُبرِّد(٥) قد منع الإمالة في هذه الحالة مطلقًا، ولم يعتـد باللغة التي أوردها سيبويه، وهي لغة منع الإمالة في هذه الحالة، إلا أنه يعتد بها.

وإذا وقع حرف الاستعلاء قبل الألف متصلاً به مُنعت الإمالة.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨٤، ٨٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٤/٣.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المقتضب: ٣/٣٤.

فإن كان حرف الاستعلاء قبل الألف بحرف، وكان مكسورًا أو ساكنًا جازت الإمالة، ولم يكن لقول ابن الحاجب -إن صحّ- «وبحرفين على رأي» داع؛ ولعلّ النص الصحيح هو (وبحرف على رأي) وذلك لأنّ بعض النسخ(١) أشارت إلى هذا وهو الصواب، والظاهر أنه سهوٌ من الناسخ؛ بالإضافة إلى أن ابن الحاجب في الشرح صرّح بقوله: «فإن وقعت قبلها بحرف فالمشهور أنها لا تؤثر كصعاب»(٢). وهذا دليلٌ قويٌ على أن النصّ الصحيح هو (وبحرف على رأي)؛ ومما يدلّ على ذلك أيضًا: أنه تحوز الإمالة مع الفصل بالحرف عند أكثر الصرفيين(٣)، فمن باب

أولى إن فصل بأكثر، نحو: صفحاتي (٤)، ولم يخالف في هذا أحد، ويمثّل بعضهم (°) على هذا بـ (مصباح) مع أنه لا يقال: هذا الحرف قبل ذلك الحرف بحرفين؛ لأنه لا يفصل بين الصاد والألف سوى الباء.

وعلى هذا يندفع التعارض الذي ذكره الرضيّ.

وأما قول الرضيّ (وإن أراد نحو نافخ وفاسق كما صرّح به في الشرح فغلط). 17 فلم أحد تصريح ابن الحاجب هذا في الشرح، وكل ما ذكره في الشرح هو قوله: «ومانعةً إذا وقعت بعدها بحرفٍ وبحرفين على الأكثر فيهما لأن الاستعلاء إذا كان قبلُ عُدل عن علو إلى سفلِ فلم يستكره استكراههم العدل من سُفلِ إلى علو "(١). 10 وواضح أنَّ ابن الحاجب يريد - كغيره من الصرفيين $(^{V})$ - نحو: مناشيط.

<sup>(</sup>١) ينظر: بغية الطالب: ١٥٧، ونصّه: «وبحرف في كلمتها على رأي»؛ وأشار إلى ذلك محقق الشافية أن الأصل فيه (وبحرف) ؟ وينظر: شرح الشافية لركن الدين: ١٠٦٣/٢؛ ومحموعة الشافية: ١٦٩/٢؛ وكلها تنص على أنه (وبحرف) واحد.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٧أ.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ١٣٠/٤؛ والمقتضب: ٤٦٦/٣؛ والأصول: ١٦٤/٣، والتسهيل: ٣٢٥؛ واللباب: ٤٥٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للحاربردي: ٦٦٨/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ١٨/٣.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الكتاب: ١٢٩/٤؛ والأصول: ١٦٤/٣؛ والتبصرة: ٧١٢/٢؛ والمفصّل: ٣٣٦؛ وشرحه لابن يعيش: ٩/٩٥، وغيرها.



## ملحق في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب

وردت مسألة واحدة تتعلق بهذا المبحث، وقد ذكرت في غيره، وهي المسألة الأولى في مبحث القواعد الصرفية، غير أن لها علاقة بهذا المبحث من جانب استدلال الرضيّ بقول ابن الحاجب في شرحه: "إنما لم يوزن المبدل من تاء الافتعال بلفظه إمّا للاستثقال أو للتنبيه على الأصل، فقال الرضيّ: "هذان حاصلان في فَحَصْطُ وفي فَرْدُ"، والرضي يستدل على أن المبدل من تاء الافتعال يمكن أن توزن بلفظ البدل.

الفعل الثالث:

الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام:

- الإعتراض في القواعد الصرفية
  - الاعتراض في الأحكام





## مقدمة في القواعد الصرفية

# معنى القواعد:

- عنى اللغة: القواعد: جمع قاعدة، والقاعدة هي: أصل الأسّ، والقواعد: الإساس، وقواعد البيت: إساسه؛ وقواعد السحاب: أصوله المعترضة في آفاق السماء، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها، فكأنها أصول الهودج.
- وقال الزجاج: القواعد: أساطين البناء التي تعمده (١)، وهي بحسب ما تضاف إليه. في الاصطلاح: هي: القضايا الكلية التي يتعرف منها أحكام حزئيات موضوعها(٢).
- والمواعد الصرفية هي تلك التي تتفرع منها مسائل الصرف، كالأصليّ والمزيد، والصحيح والمعتلّ، ونحوها؛ ولكل مبحث من هذه المباحث قواعد تضبطه، وأصول تحكمه، وينشأ من هذه القواعد مسائل وفروع، غير أن قواعد الصرف كغيرها من العلوم النظرية التي تعتمد في كثير منها على اللغة المنقولة ليست بذات اتفاق بين العلماء جميعًا؛ إذ تنشأ اعتراضات واختلافات إما في أصل القاعدة، وعلى هذا يتسع الخلاف، نحو الخلاف بين البصريين والكوفيين في الأصلي والمزيد من الأفعال والأسماء (٣)، وإما أن يكون في أحد شروط بعض القواعد، فبعضهم يرى هذا الشرط ضروريًا، وآخر لا يرى ذلك؛ وهو أكثر الاعتراضات شيوعًا في القواعد الصرفية.

وكثر هذا عند الرضيّ في اعتراضاته على ابن الحاجب في هذا المبحث.

١٨ كما أن الرضيّ يحرص على أن تقيّد القواعد بقيودها، وألاّ تطلق إطلاقًا لا يحدّد القاعدة ويبرز محترزاتها.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ٢٠٥/٣؛ واللسان: ٣٦١/٣؛ وتاج العروس: ٢٠١/٥؛ والكليات: ٧٢٨.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٢٤ وتعليق محققي شرح الشافية للرضي: ٢/١ وتحديد علم المنطسة:

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإنصاف في مسائل الحلاف: ٧٩٣.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في الميزان الصرفي: «ويُعَبَّر عنها(١) بالفَاءِ والعَيْنِ واللاَّم، وما زاد بلامٍ ثانيةٍ وثالثةٍ، ويُعَبَّرُ عن الزائد بلفظه، إلاّ المُبْدَلَ من تاءِ الافتعال فإنّه بالتاءِ ...)(١).

يقول الرضيّ: "قوله (إلاّ المبدل من تاء الافتعال) يعني تقول في مثل اضْطَرَب وازْدَرَع افتعل، ولا تقول افطعل ولا افدعل، وهذا مما لا يُسلّم، بل تقول: اضطرب على وزن افطعل، وفَحَصْطُ (") وزنه فَعَلْطُ، وهَرَاق (عُ) وزنه هَفَعْلَ، وفقيمج (٥) وزنه فُعيلج فيعبر عن كل الزائد المُبدل منه بالبدل، لا المبدل منه، وقال عبد القاهر (٦) في المبدل عن الحرف الأصلي: يجوز أن يُعبّر عنه بالبدل؛ فقال في قال: إنه على وزن فال. اهـ. قال في الشرح (٧): إنما لم يُوزن المبدل من تاء الافتعال بلفظه إمّا للاستثقال أو للتنبيه على الأصل، قلنا: هذان حاصلان في فَحَصْطُ وفي فُرْدُ (٨) ولا يوزنان إلاّ بلفظ البدل، ولو قال: ويعبّر عن الزائد بلفظه، إلاّ المدغم في أصليّ فإنه بما بعده، والمكرر فإنما بما قال، يدخل فيه نحو قولك: ازيّن وادّارك على وزن افّعًل وافاعَل، وقولك قَرْدُدَ وقطّع واطّلَبَ على وزن فَعْلَل وفَعَل وافّعَل؛ لكان أولى وأعم» (٩).

فالرضيّ -على ضوء ما تقدّم- يرى أنَّ وزن المبدل منه تاء الافتعال يكون على

<sup>(</sup>١) عنها: أي الأبنية؛ يدل على ذلك أن الحديث عن الأبنية قبل هذا.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٠/١.

<sup>(</sup>٣) فَحَصْطُ: أصلها: فَحَصْتُ، فالتاء هي ضمير المتكلم، وأبدلت طاءً شذوذًا، وهي لغة بني تميم، وليست بالكثيرة. ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) هراق: أصلها: أراق، وإبدال الهمزة هاءً مسموع. ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٢٢/٣.

<sup>(°)</sup> فقيمج: أصلها: فقيميّ، منسوب إلى فقيم بطن من كنانة، وقلب الياء المشددة حيمًا شاذّ. ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٢٩/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفتاح: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) المراد بالشرح هو شرح ابن الحاجب لشافيته. ينظر: ١ من المخطوط.

<sup>(</sup>٨) فُزْدُ: أصلها: فزت، وحالها كحال فحصط. ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣٢٨/٣.

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية: ١٨/١، ١٩.



لفظه لا أصله، فكما أنه يقال في وزن فَحَصْطُ فَعُلْطُ، وفي هراق هفعل، فلم لا يقال في الضله لا أصله، فكما أنه يستدل بما أورده ابن الحاجب نفسه في الشافية (۱)؛ إذ إن ابن الحاجب هو من أورد (فحصط)، و(فزد)، و(هراق)، و(فقيمج)، والرضي الخاجب بعض ما ذكره، ثم يقترح تعديلاً للعبارة حتى الدخل فيها ما لم يذكره ابن الحاجب (ازين)، أو ذكره ولم يكن فيه دقيقًا (قَرْدَد)، ومن هنا فالرضي يعترض على أمرين في عبارة ابن الحاجب:

الأول: على الوزن.

الثاني: على التعليلات.

٩ ويمكن لنا إيراد آراء العلماء فيهما، لنتبيّن الموقف بعد ذلك:

أما الوزن: فلم أعثر على أحد غير الرضيّ يرى رأيه في وزن المبدل من تاء الافتعال إلاّ إشارات بأن في المسألة قولين<sup>(٢)</sup>.

١٢ <u>وأما التعليل:</u> فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من تابع ابن الحاجب، وآخرون تصدَّوا لتعليله بالنقد، وأتوا بتعليلات أخرى.

فالمتابعون يمثلهم كثير ممن شرح الشافية وغيرهم، ومنهم: ركن الدين ٥٠ الأَسْتَرَابَاذي (٣)، والحاربردي (٤)، والنيسابوري (٥)، والحسين الرومي (١)، ونقره كار (٧)، وابن جماعة (١)، وقره سنان (٨)، وزكريا الأنصاري (٧)، وابن القواس (٩)،

<sup>(</sup>١) ينظر: الشافية: ١١٦، ١١٧، ١١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللباب في علل البناء والإعراب: ٣٥١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٥٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٦/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجموعة الشافية: ١٦/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: محموعة الشافية: ٧/٢.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح ألفية ابن معطي ١٣١٤/٢.



والأزهري(١)، والسيوطيّ(٢).

ويمثل المعترضين: الخضر اليزديّ<sup>(٦)</sup>، والصّبان<sup>(٤)</sup>، ولم يكن له سـوى أن تـابع الخضر اليزديّ في تعليله.

فالخضر اليزديّ ينتقد العلّين اللتين أوردهما ابن الحاجب بقوله: «وكلاهما فيه ضعيف، أما الأول: فلاستلزامه التحصيص بلا مخصص، إذ قد يقلبون الزنة لقلب الموزون ... ولا يراعون بيان أصل الموزون، وأما الثاني: فلتخلف المعلول عن العلة؛ إذ الاستثقال لو كان علة لعدم التعبير عن الزائد بلفظه لما قالوا في زنة هبلع مثلاً هِفْعل....»(٥).

و ثم يقول بعد أن بين عدم صحة العلة: «فعدم التعبير عن الزائد بلفظه في المُبدل؛ لعدم المقتضي للإبدال إذ لو كان المقتضي قائمًا في الزنة كما هو في الموزون لقلبت التاء فيها قبلها فيه»(٦).

1 ويدفع ابن جماعة اعتراض الخضر اليزديّ إذ يقول: «ويجاب عن الأول بأن مراعاتهم بيان الأصل في المقلوب مخلٌ بما هو مقصود لهم من الوزن، وهو بيان محل الأصل بخلاف المبدل من تاء الافتعال فإن مراعاة أصله لا يخلّ بشيء من مقصودهم فلا تخصيص، وعن الثاني بأنّ الاستثقال في هفعل مشلاً إن سلم محتمل لضرورة، ولا يلزم من اغتفار ما لا مندوحة عنه اغتفار ما لا ضرورة إليه هذا»(٧).

<sup>(</sup>١) ينظر: التصريح على التوضيح: ٣٥٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الهمع: ٣/٢١٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٢/١، ١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية الصبان على الأشموني: ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ١٤/١.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ١٤/١.

<sup>(</sup>٧) محموعة الشافية: ١٧/١.



وبعد، فإنه يمكن القول أن الرضيّ اعتمد على أمثلة نادرة وشاذة في إثبات أن يكون الوزن على اللفظ لا على الأصل، وقد بُيِّن ذلك، والاعتماد على بعض الأمثلة التي ليس لها حكم الشائع المطرد لا ينقض أمثلة وقاعدة لها حكم القياس المطرد. وصحيحٌ أن العلتين اللتين ذكرهما ابن الحاجب لا تستقيم؛ لدخول غيرها فيها، فإن العلة التي ذكرها الخضر اليزديّ ووافقه عليها الصبان مستقيمة؛ إذ إن مقتضى الإبدال في الوزن انتفى وهو وجود حرف إطباق بعد التاء، لكنّ المقلوب تبقى معه العلة في الميزان، فمثلاً: قال وأصله قول، ووزنه فعل، ولو كان وزنه على أصله وقيل فول، فإن الواو حتمًا ستنقلب في الميزان إلى فال، فلا يكون هنا فائدة من بيان الأصل في المقلوب، مضافًا إلى ذلك أن الواو أصلٌ في الكلمة فهي تقابل أحد أصول الميزان.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في القلب المكاني: «ثم إن كان قلبٌ في الموزون قُلِبت الزَّنة مثله.... وكذلك الحذف كقولك في قاض فاع، إلا أن يبيَّن فيهما»(١).

يقول الرضي: «قوله (إلا أن يُبيَّن فيهما) أي: يُبيَّن الأصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب والمحذوف، يعني: أنَّك إن أردت بيان الأصل في المقلوب والمحذوف لم تقلب في الوزن ولم تحذف فيه، وهو وهم الأنك لا تقول: إن أشياء مشلاً عند سيبويه فعلاء إذا قصدت بيان أصله، بل الذي تزن بفعلاء ما ليس فيه قلب وهو أصل هذا المقلوب، تقول: أصل أشياء على وزن فعلاء، وكذا لا تقول إذا قصدت بيان أصل قاض إن (قاض) فاعل، بل نقول: أصل قاض فاعل، فلا يكون أبدًا وزن نفس المقلوب والمحذوف إلا مقلوبًا ومحذوفًا، فلا معنى للاستثناء بقوله: (إلا أن يبيّن فيهما)»(٢).

1 وحاصل الاعتراض: أن ابن الحاجب ذكر أنه إذا حصل قلب في الموزون، حصل ما يقابله في الميزان نحو: ناء يَناء من الناي، فيكون وزنه فلع؛ إذ تقدمت الهمزة على الألف، والهمزة تقابل اللام، والألف يقابل العين، فيحصل تقديم اللام على العين في الميزان، وكذلك إذا حصل حذف في الموزون يحصل حذف مقابل له في الميزان نحو: قاض، فقد حُذفت الياء وهي تقابل اللام في الميزان، فتحذف اللام من الميزان أيضًا فيصير وزنه فاع، إلا إن أريد بيان أصل الكلمة قبل القلب اللام من الميزان أيضًا ولعل الرضي استعجل في الحكم على ابن الحاجب أنه واهم فيما ذكر، وإن خانت ابن الحاجب عبارته؛ لأنه أراد ما قصد إليه الرضي، ودليل ذلك ما ذكره في شرحه على الشافية بقوله: «قوله (إلا أن يبيّن فيهما) يعني إلا أن يُبيّن في المقلوب والمحذوف، ونعني بالتبيين أن يقول أصله كذا، فلو قلت في

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨، ٩؛ وشرح الشافية للرضيّ : ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية ٣١/١، ٣٢.



أيس وزنه في الأصل فَعِل، وفي أشياء على مذهب سيبويه وزنه في الأصل فعلاء، وفي قاضٍ وزنه في الأصل فاعل لكان مستقيمًا»(١) ولعلّ ابن الحاجب أراد الاختصار كحاله في مقدمته هذه أعني الشافية، وقد كان الرضيّ يريد أن يدفع من يتوهم أنَّ الكلمة توزن على أصلها كمن يقول في وزن قال: فال(٢)، دون أن يشير إلى أصل الزنة؛ ولعلّه ظنّ ابن الحاجب منهم(٣).

(١) شرح الشافية ٣.

(٢) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٤٠.

(٣) ينظر: الهمع: ٣/٢١٠.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في الجمع: «ونَعِيلٌ بمعنى مَفْعولِ بائِه فَعْلَى كَحَرْحَى وَأَسْرَى وقَتْلَى، وجاء أُسَارَى، وشذّ قُتَلاء وأُسَراء، ولا يجمع جمع الصحيح، فلا يقال جريحون ولا جريحات ليتميَّز عن فعيل الأصل، ونحو مَرْضَى محمولٌ على جَرْحى، وإذا حملوا عليه هَلْكَى ومَوْتى وجربى فهذا أجدر كما حملوا أيامَى ويتامَى على وَجَاعى وحَبَاطى»(١).

يقول الرضيّ: «اعلم أنّ فَعيلاً إذا كان بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ إلاّ إذا لم تحرِ على صاحبها، كما مضى في شرح الكافية (٢)، وليس يجمع كل فعيل بمعنى مفعول على فَعْلَى، بل إنّما يجمع عليه من ذلك ما كان متضمننا للآفات والمكاره التي يُصاب بها الحيّ، كالقتل وغيره، حتّى صار هذا الجمع يأتي أيضًا لغير فعيل المذكور إذا شاركه في المعنى المذكور كما يتبيّن، فإن أتى شيء منه بغير المعنى لم يجمع هذا الجمع، نحو رجل حَميد؛ ومنه سَعيد في لغة من قال سُعِد بضم السين على بناء ما لم يسمّ فاعله - فلا يقال: حَمْدَى ولا سَعْدَى، وكذلك لا يقال فَعْلَى في جمع ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب وهو ما دخله التاء، كالذبيحة والأكيلة والضّحية والنطيحة، وإنّما قلنا انتقلت إلى الاسمية لأن الذبيحة ليست بمعنى المذبوح فقط حتى يقع على كلّ مذبوح كالمضروب الذي يقع على كل من يقع عليه الضرب، بل الذبيحة مختصّ بما يصلح للذبح ويُعَدّ له من النعم...»(٢).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٠؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) يقول الرضيّ في شرح الكافية ٣٣٣/٣: «ومما يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا تلحقه التاء: فعيل بمعنى مفعول، إلاّ أن يحذف موصوفه، نحو: هذه قتيلة فلان وجريحته، ولشبهه لفظًا بفعيل بمعنى فاعل، قد يُحمل عليه فتلحقه التاء مع ذكر الموصوف أيضًا نحو: امرأة قتيلة، كما يحمل فعيل بمعنى فاعل عليه فتحذف منه التاء نحو: ملحفة حديد، من حدَّ يحدُّ جدَّة، عند البصرية، وقال الكوفية: هو بمعنى محدود، من حدَّه بمعنى قطعه».

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٤١/٢، ١٤٢، ١٤٣٠.



يتضح من حديث الصرفيين في هذا الموضوع، أن الذي يجمع من فعيل بمعنى مفعول على فعلى يشترط له شرطان:

الأول: أن يكون (فعيل) صفة لم تنتقل.

الثاني: أن يكون بمعنى الآفات والمكروهات والتشتت.

واعتراض الرضيّ هنا على ابن الحاجب في الشرط الثاني؛ إذ لم يذكره مع أنه أمرٌ متفقٌ عليه بين الصرفيين (١)، ولعله تابع الزَّمَحْشَرِيّ في عبارته (٢)، فلم يتنبّه لهذا الشرط، وإن لم يذكره في شَرْح المُفَصَّل أيضًا.

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٣٠٤٦- ٢٥٠؛ والمقتضب: ٢١٩/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٥١/٥؛ وشرح الكافية الشافية: ١٨٦١/٤؛ وبغية الطالب: ٨١، ٨٦؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٢٣٢/١، وقد نقل نص ابن الناظم كاملاً؛ وشرح الشافية للخضر اليزدي: ٢١٧١، وابن جماعة: ١٤١/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُفَصَّل: ١٩٤.



### المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «والنون كَـثُرت بعـد الألـف آخـرًا، وثالثـةً ٣ ساكنةً نحو شرنبث، وعُرُند»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وثالثةً ساكنة) كان ينبغي أن يَضُمَّ إليه قيدًا آحر، بأن يقول: ويكون بعد النون حرفان، كشرَنْبث، وقلنسوة، وحَبَنْطًى، أو أكثر من حرفين كجعْنَظار، وأما ما ذكر من (عُرُنْد) فليس النون فيه من الغالب بل إنّما عرفنا زيادته بالاشتقاق؛ لأنه بمعنى العَرَنْدَ والعَرْدِ: أي الصلب، وأيضًا بأنا لو جعلنا النون في عُرُنْد أصلية لزم زيادة بناء من أبنية الرباعيّ المجرّد، .... واعلم أن المُصنّف كثيرًا ما يورد في هذه الغوالب ما يعلم زيادته بالاشتقاق؛ فإن بنى جميع ذلك على قوله قبل (فإن فقد) أي: الاشتقاق؛ فهو غلط، وإن قصد ترك ذلك، وبيان الغوالب سواء عرف زيادتها بمجرد الغلبة أو بها وبشيء آخر من الاشتقاق وعدم النظير؛ فصحيح»(٢).

1 ٢ لا خلاف في أنَّ النون إذا وقعت ثالثةً ساكنة تكون زائدة، ويكاد يكون ذلك إحماعًا بين الصرفيين<sup>(٣)</sup>، دون نظر إلى اشتقاق أو تصريف.

وأكثر الصرفيين<sup>(٤)</sup> يضيف شرطين آخرين وهما: أن يلي النون حرفان أو أكثر، والآتكون النون مدغمة. وقد سكت ابن الحاجب عن الشرطين معًا، وسكت الرضيّ عن الشرط الثالث متّبعًا سيبويه في ذلك؛ إذ لم يذكره.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٧٨، ٣٧٧/، ٣٧٨، والشرنبث: الغليظ الكفين والرجلين. الصحاح: ٢٨٥/١؛ والحبنطى: القصير البطن. الصحاح: ١٤٢/٤) والجعنظار: القصير الرجلين الغليظ الحسم. اللسان: ٢٨٧/١، والعنظار: الغليظ، والعُرُند: الغليظ، والصُلُب. اللسان: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتباب: ٢٣٢/٤، ٢٣٦؛ المنصف: ١٣٦/١؛ وشرح الملوكي: ١٧٩، ١٧٠؛ والممتع: ٢٦٦/١؛ واللمتعنع: ٢٦٦/٢؛ والارتشاف: ١/١٠١؛ والأشموني: ٢٦٦/٤؛ والتصريح: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الممتع: ٢٦٣/١؛ والارتشاف: ١٠١/١؛ والأشموني: ٢٦٦/٤؛ والتصريح: ٣٦١/٢؛ وأوضح المسالك: ٣٦٥/٤.



وأما عُرُند: فأشار سيبويه (١) إلى زيادة النون، بدليل الاشتقاق، وعدم النظير، وليس بالغلبة كما ذكر ابن الحاجب.

٣ ويذكر ابن منظور أن النون بدل من إحدى الدالين في عُرُد (٢)؛ وهذا دليل على أنَّ الاشتقاق دالٌ على زيادتها.

وحين ذكرها ابن الحاجب في باب الغلبة إمّا لأنه لا يعتد بالشرط الثاني، أو أنه سها عن هذا الشرط؛ وقد حاول الصرفيون أن يذكروا العلة في زيادة النون في هذا الموقع، فقال سيبويه: «لأن هذه النون في موضع الزوائد، وذلك نحو: ألف عذافر، وواو فدوكس، وياء سميدع»(٢) فواضح أن الشرط الثاني قوي، للعلة التي ذكرها سيبويه، فإنه يلى الألف حرفان، وكذا الواو والياء، وهن أمهات الزوائد.

وما ذكره الرضيّ من أن ابن الحاجب يذكر أمثلة في الغوالب، وحقَّها في الاشتقاق، فصحيح، وأمثلة ذلك كثيرة، وقد سبق بعضها في مسائل خاصّة بها، ولعلّ (عُرُنْد) أحد هذه الأمثلة، وحقُّ هذا المثال أن يذكره في الاشتقاق؛ لأنه علم اشتقاقه، وإن لم يكن ففي عدم النظير، وإن كانت الغلبة مقدّمةً على عدم النظير<sup>(2)</sup> إلاّ عند ابن الحاجب، وسيأتي الحديث عنها<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللسان: ٣٨٧/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٢٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الارتشاف: ١٣/١؛ والهمع: ٣/٠١٤؛ والأشموني: ٢٥١/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المسألة: الرابعة في مبحث الترتيب ص٤٣٥.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن خَرَجَتَـا رُجّـح بأكثرهمـا كـالتضعيف ٣ في تَثِفّان، والواو في كَوَأْلُل، ونون حنطأو وواوها»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (كَوَألل) فيه غالبان: الواو والتضعيف، فجعلناهما زائدين؛ فوزنه: فَوَعْلَل ملحق بسَفَرْ حل، وليست الهمزة غالبة، ففي عدها من الغوالب نظر، وفي حنطأو غالبٌ واحد وهو الواو، وأما النون والهمزة فليستا بغالبتين، إلاّ أنّ النون مساوٍ للهمزة في مثل هذا المثال، نحو كنتأو، وسندأو، فجعل كالغالب»(٢).

إذا وقعت الهمزة أولاً مع ثلاثة أصول فإنه يُقضَى بزيادتها سواء أعرف الاشتقاق أم لا، حتى تقوم الدلالة على كون الهمزة أصلاً؛ فإن وقعت الهمزة مع أربعة أحرف أصول فالهمزة أصل، وإذا وقعت الهمزة وسطاً أو آخراً فإنه يُقضَى بأنها أصل حتى تقوم الدلالة على زيادتها(٣)، ولذا فالهمزة في كوألل ليست من الغوالب، وإنما هي أصل بلانه لم يقم دليل على زيادتها، ومع هذا ذكرها ابن الحاجب مع الغوالب، ولم يكن مُحِقًا في ذلك، فنظر الرضيّ في هذه المسألة صحيح، وأمّا وزنها فهو فَوعَلل، بلا خلاف(٤).

١٥ أمّا حنطأو فلمّا جاءت النون في أمثلة أخرى، ومثلها الهمزة، فقد جعلت كالغالب، وإن لم تكن من الغوالب، والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة، لكثرة زيادة النون وسطًا، بخلاف الهمزة (٥)؛ يقول السيرافي: «واستدلّ على ذلك [يقصد سيبويه] بشيء لطيف، وذلك أنه قد تَبيَّن زيادة الواو لكثرة كونها زائدة

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢. وكوألل هو: القصير الغليظ. الصحاح: ١٨٠٨/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: سر الصناعة: ١٠٧/١؛ والممتع: ٢٢٧/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٢٧٤/٤؛ والأصول: ٢٠٩/٣؛ والممتع: ٩٨/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣٦٢/٢.



.... وبقيت النون والهمزة، وإحداهما لازمة للأخرى في هذا البناء فيحوز أن تكون الهمزة على الأصل، والنون زائدة، ويحوز أن تكون النون الأصل والهمزة زائدة، فحعل الهمزة أولى بالأصل، والنون أولى بالزيادة؛ لأن زيادة النون حشوًا أكثر من زيادة الهمزة، فإن قال قائل ولم يكونان جميعًا أصليتين قيل له قد بينّا أنّ الحرف إذا لزم بناءً أو حرفًا فهو بمنزلة دخوله لمعنى، وإذا دخل لمعنى فهو زائد فيما دخل فيه»(۱)؛ ولهذا فإن الغالب هو الواو، أما النون والهمزة فليستا بغالبتين؛ لأن الهمزة تساوي النون في هذا البناء للزومها له.

(۱) شرح الكتاب: ۲/۸۵، ۸٦.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في الإمالة: «ولا تُؤثّر الكسرةُ في المنقلبةِ عن واوٍ، ونحو من بَابه ومَالِهِ والْكِبَا شاذ»(١).

يقول الرضيّ: «أقول أظنّ قوله: (ولا تؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو) وهمًا نشأ له من قول صاحب المُفَصَّل: (إن إمالة الكِبَا شاذ) قال: أي الزَّمَخْشَرِيّ: (أما إمالة الربا فلأجل الراء)(٢) هذا قوله، وقال سيبويه: (وممّا يميلون ألفه قولهم: مررت ببابه، وأخذت من ماله. في موضع الحر، شبهوه بكاتب وساحد، قال: والإمالة في هذا أضعف؛ لأن الكسرة لا تلزم)(٢)؛ فضعفها سيبويه لأجل ضعف الكسرة لا لأحل أن الألف عن واو، ولو لم تؤثر الكسرة في إمالة الألف منقلبةً عن واو لم يَقُل إن الإمالة ضعيفة لضعف الكسرة، بل قال: ممتنعة؛ لكون الألف عن واو؛ قال أعني سيبويه أنه لم يمال مال إذا كسرت اللام بعدها(٤)، فتبيّن أنه لم يفرق في تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها، ولم أر أحدًا فرّق بينهما إلا الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو وبين غيرها، ولم أر أحدًا فرّق بينهما إلا الرَّمَخْشَرِيّ والمُصَنِّف)(٥).

مفهوم حديث ابن الحاجب أن الكسرة لا تؤثّر في المنقلبة عن واو في الأسماء مفهوم بدليل أنه تحدّث عن الأفعال في موضع آخر حين قال «والمنقلبة عن مكسور

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٨/٣. والكِبا: مقصور: الكُنَاسة. اللسان: ٥٠/١٣/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُفَصَّل: ٣٣٧، ونصه يقول: «وقد شذّ عن القياس قولهم: الحجاج، والناس ممالين وعمن بعض العرب هذا مال وباب، وقالوا: العشا والمكا والكِبا وهؤلاء من الواو وأما قولهم الربا فلأحل الراء».

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ١٢٢/٤، والخلاف بينه ونص الكتاب يسير حدًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٢٨/٤، وما ذكره الرضيّ هو فهمه، أما نصّ الكتاب: «وأما الناس فيميله من لا يقـول هذا مال بمنزلة الحجاج، وهم أكثر العرب؛ لأنها كألف فاعل إذ كانت ثانية، فلم تمـل فـي غـير الحـرّ كراهية أن تكون كباب رميت وغزوت؛ لأن الواو والياء في قُلتُ وبِعْتُ أقرب إلى غير المعتل وأقوى».

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٨/٣.



نحو: خاف .... »(١)، فيؤخذ عليه أنه أطلق هنا، وهناك دون تحديد، ولعلّه رأى في المثال تحديدًا للمراد.

٣ واعتراض الرضيّ هنا عليه: في أنه فرّق بين الألف المنقلبة عن ياء، والمنقلبة عن واو في الأسماء، فأجاز الإمالة في الأولى، ومنع في الثانية مع وجود الكسرة.

والصرفيون في هذا على مذهبين:

الأول: أن الإمالة تحوز في الألف المنقلبة عن ياء فقط، وهو رأي الزجاجي (٢)، وابن حني (٣)، والزَّمَحْشَرِي (٤)، وابن الحاجب، وابن مالك (٥)، وابن عقيل (١).

المذهب الثاني: أن الإمالة تحوز في الألف المنقلبة عن واو، إذا كسرت، أو
 قلبت ياءً في بعض أحوالها، وأصحاب هذا المذهب ينقسمون إلى قسمين:

فالمبرد (۱)، وابن السراج (۱)، والصيمري (۹)، والعكبري (۱۰)، وابن يعيش (۱۱)، وابن القواس (۱۲) يرون أنه تجوز الإمالة في الألف المنقلبة عن واو في الأسماء إذا زادت على ثلاثة أحرف؛ لأنها تقلب في بعض أحوالها ياء.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٨٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحمل: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللمع: ٣١١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التسهيل: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المساعد: ٢٨٣/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: المقتضب: ٣/٢٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الأصول: ١٦١/٣.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التبصرة: ٢/٧١٠.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: اللباب: ٢/٢٥٤.

<sup>(</sup>١١) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ٩/٥٥.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: شرح ابن معطمٍ: ۱۲۸۰/۲.



والرضيّ: يرى أنه يستوي في ذلك الثلاثي وغيره، ويذكر أنّه مذهب سيبويه.

على حين يرى ابن مالك<sup>(۱)</sup> أن مذهب سيبويه هو أن إمالة ذوات الواو في الثلاثي من باب الشذوذ.

وفي الحقيقة إن سيبويه ذكر إمالة باب، ومال، وعاب، في باب (ما أميل على غير قياس وإنما هو شاذ) (٢) وليس معنى هذا أن إمالتها على الإطلاق شاذة، فقد قيدها بغير حالة الحرّ، لقوله: «فلم تُمل في غير الحرّ كراهية أن تكون كباب رميت وغزوت؛ لأنّ الواو والياء في قلت وبعت أقرب إلى غير المعتل وأقوى» (٣).

ثم يقول: «وقال ناسٌ يُوثق بعربيتهم: هذا بابٌ، وهـذا مـالٌ، وهـذا عـابٌ»(٣)، وهو واضح في أنه يقيّد شذوذ ذلك بغير حالة الحرّ.

وما ذكره الرضيّ من أنه لم يفرق غير الزَّمَخْشَرِيّ والمُصَنَّف غير دقيق، فالزجاجي ذكر إمالة ما كان منقلبا عن الياء فقط، ولم يذكر غيره، وكذا فعل ابن جنّي، على حين صرّح كلُّ من: الزَّمَخْشَرِيّ، وابن الحاجب، وابن مالك بأن الإمالة في الأسماء شاذة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكافية الشافية: ١٩٧١/٤.

<sup>(</sup>۲) الكتاب: ۱۲۷/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ١٢٨/٤.



#### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتحذف الواو من نحو يَعِدُ ويَلِدُ؛ لوقوعها بين ياءٍ وكسرةٍ أصليّةٍ، ومن ثمّ لم يُبْنَ مثل وَدَدْتُ -بالفتح- لما يلزم من إعلالين في يَدُّهُ(١).

يقول الرضيّ: «وقولهم لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة فيه نظرٌ؛ لأنهم يحمعون بين أكثر من إعلالين في كلمة، وذلك نحو قولهم من أويتُ مثل إحرد: إيِّ، وذلك ثلاث إعلالات، كما يتبيّن في مسائل التمرين، وكذا في قولهم إيّاة -مثل إورزة- من أويت، وفي قولهم إيئاة -مثل إورزة- من وأيت جمع بين إعلالين، وكذا وقولهم: حَبَّي على فَيْعَل من حويت، وغير ذلك مما يكثر تعداده، ولعلّهم قالوا ذلك في الثلاثي من الاسم والفعل؛ لأنه لخفته لا يحتمل إعلالاً كثيرًا، على أنهم أعلوا نحو ملي وشاء بإعلالين، لكنّه قليل، واضطرب في هذا المقام كلامهم، فقال السيرافيّ: الإعلال الذي منعنا من جمعه في العين واللام هو أن يسكن العين واللام حميعًا من جهة الإعلال، وقال أبو عليّ: المكروه منه أن يكون الإعلالان على التوالي، أما إذا لم يكن كذلك كما تقول في أيمن الله: مُنُ الله، بحذف الفاء، ثم تقول بعد استعمالك مُنُ الله كثيرًا: مُ الله، فليس بمكروه.

ومثل ما منع المُصنَّف من الإعلالين في يَدُّ لا يتجنبون منه، ألا ترى أنك تقول في أفعل منك من الأمِّ: هو أوَم أو أيمُّ، على المذهبين تقلب الفاء وتدغم العين وهما إعلالان، وكذا في أيمة قلبوا وأدغموا، وأما نحو قِهْ وشِهْ فليس فيهما إلاّ إعلال واحد؛ لأنه مأخوذ من تقى وتشى، فحذفت اللام للوقف (٢٠).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٩٣/٣، ٩٤.



«الحمع بين إعلالين في كلمة لا يصح»، هذا أصلٌ من الأصول غير المستقرة عند الصرفيين، فسيبويه لم يصرّح به، بل إنه ناقضه في كلمة (جاءٍ) حيث رأى أنها تعلُّ بقلب العين همزة، وقلب اللام ياء(١).

ولعلّ السيرافيّ(٢) والفارسيّ(٣) هما أول من صَرَّحا بهذا الأصل، مستنبطين هذا الأصل من قول الحليل في (جاءٍ) إذ إنه يرى أنه قد تقدم اللام وتأخرت العيس، وهو إعلال واحد، فنظروا إلى هذا وقالوا: كأنّ الحليل إنما فرَّ إلى القول بالقلب كراهية توالي إعلالين.

وتبع الفارسيَّ في هذا ابن جنّي (٤)، وابن عصفور (٥)، وابن يعيـش (٢)، ونظرتهم إلى هذا الأصل لم يكن إلاَّ في هذه المسألة.

ولعل توالي الإعلالات في كلمة واحدة مستكرة، لكنه غير ممنوع، كما صرّح بالمنع ابن عصفور إذ يقول: «توالي إعلالين على الكلمة من جهة واحدة لا يوجد في كلام العرب إلا نادرًا في ضرورة الشعر»(٧). وهو مخالف لقول سيبويه في (جاء)؛ إذ إن فيها ثلاثة إعلالات، وهي: قلب العين همزة، وقلب اللام ياءً، وحذف اللام كقاض. ومذهب الرضي -كما أفصح به هنا- وهو أن توالي الإعلالين ممنوع في الثلاثي من الأسماء والأفعال، وإن اعترض عليه بنحو: ماء، وشاء، فاستدرك وذكر أنّه قليل، ومع هذا يبقى هو الرأي القريب إلى الصواب؛ إذ إن توالي الإعلالين في كلمة قليلة الأحرف ينهكها ويحرجها عن صورتها الأصليّة، فلهذا منع.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٧٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكتاب: ١٦٥/٦؟ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التكملة: ٥٥٥؛ والبغداديات: ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف: ٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الممتع: ٥٠٩/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرَّح المُفَصَّل: ٧٨/١٠.

<sup>(</sup>٧) الممتع: ٢/٥٠٩.



#### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصحّ بابُ ما أَفْعَله لعدم تَصَرُّفه، وأَفْعَلُ منه وَمَدُونَه، وأَفْعَلُ منه محمولٌ عليه أو لِلّبس بالفعل»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وأفعل منه) أي أفعل التفضيل محمولٌ عليه: أي مشابةٌ لأفعل التعجب؛ لأن التعجب من الشيء لكونه أفضل في معنى من المعاني من غيره، ولذلك تساويا في كثير من الأحكام كما تَبيّن في بابيهما، ولا وجه لقوله (محمول عليه) لأنه اسم، وأصل الاسم أن لا يُعلّ هذا الإعلال كما ذكرنا، وقد يُعلّ من حملة الأسماء المذكورة كما مرّ، وشرط القسم المزيد فيه الموازن للفعل إذا قصدنا إعلال عينه أن يكون مخالفًا للفعل بوجهٍ كما تقدّم، وهذا لا يخالف الفعل بشيء؛ فكان يكفي قوله: (أو للبس بالفعل)»(٢).

من المعلوم أن (أفعل) التفضيل اسم، والتعجب له فعلان جامدان لا يتصرّفان، ولهذا ذكر سيبويه (۱) أن (أفعل) التفضيل لا يُعَلّ لأنه اسم، وهو يشبه الفعل، فلذا صُحِّح ليفصل التصحيح بينه وبين الفعل المتصرّف نحو أقام وأقال. ثم حَمَل فعل التعجب نحو ما أقولَه وأبيّعَه على أفعل التفضيل؛ لأنه يُشبهه في ١٥ كونه لا يتصرّف تصرفه، وهو في معناه، وسيبويه في هذا عكس ابن الحاجب، الذي حمل أفعل التفضيل على التعجب، والحقّ أن مذهب سيبويه أقوى لأن الإعلال أصلٌ في الأفعال فرع في الأسماء (٤)، ولذلك يُحمل الفعل على الاسم في عدم الإعلال.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٥٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٨٨/٣.



والرضيّ هنا يرى أن ابن الحاجب لو قال في أفعل التفضيل أنّه للبس بالفعل لكان يكفي؛ لأن أفعل التفضيل لا يُحمل على أفعل التعجب؛ لأنه عكس للأصل كما سبق بيانه.

وقد سار الصرفيون (١) على مذهب سيبويه، ولم يخالف في هذا إلا ابن الحاجب، وقد اعترض بعض شُرَّاح الشافية (٢) على ابن الحاجب في هذا.

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ١١٥/١، ٣١٦؛ وشَرْح المُفَصَّل لابس يعيس: ١٠/٧٠؛ والممتع: ٤٨١/٢؛ وشرح الكافية الشافية: ٢١٤٠/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب: ١٩١؛ وركن الدين: ١١٨٠/٢؛ والحاربرديّ: ٧٦٦/٢؛ واليزديّ: ٤٨٤/٢

المبحث الثانيُّ: الاعتراض في الأحكام



# مقدمة في الأحكام

# معنى الأحكام:

ني اللغة: الأحكام جمع حكم، والحُكم هو: القضاء، والعلم، والفقه (١).
 في الاصطلاح (٢): هو إثبات أمرٍ لآخر أو نفيه عنه استنادًا على منقول أو معقول.

# أقسام الأحكام:

تقسم السيوطيّ (٣) الحكم النحوي إلى ستة أقسام وهي:

واجب، وممنوع، وحسن، وقبيح، وخلاف الأولى، وجائز على السواء.

وقسمه (٤) من جهة أخرى إلى رخصة وغيرها. فالرخصة: «ما جاز استعماله لضرورة الشعر ويتفاوت حسنًا وقبحًا، وقد يلحق بالضرورة ما في معناها وهو الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج»(٤).

ولم يجعل السيوطيّ الشاذ من الأحكام؛ لأن الشاذ لا يندرج تحت أيّ من ١٢ الأقسام المذكورة.

وثمة مسألة ناقشها ابن الأنباري وهي: هل إثبات الحكم بالنص أو بالعلة؟ فذكر أن العلماء اختلفوا في ذلك، «فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لا بالنصّ؛ لأنه لو كان ثابتًا بالنص لا بالعلة لأدّى ذلك إلى إبطال الإلحاق، وسدّ باب القياس؛ لأن القياس حمل على أصل بعلة جامعة، فإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس، وكان الفرع مقيسًا من غير أصل وذلك محال .... وذهب بعضهم إلى أنه يثبت في محل النصّ بالنص، ويثبت فيما عداه بالعلة، وذلك نحو النصوص المقبولة عن العرب

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ١٩٠١/٥؛ واللسان: ١٤٠/١٢، ١٤١؛ وتاج العروس: ١٦٠/١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكليات: ٣٨١؛ والتعريفات: ٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الاقتراح: ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الاقتراح: ١٤٠.



المقيس عليها بالعلة الحامعة في حميع أبواب العربية، وتمسكوا في الدلالة على ذلك بأن النص مقطوع به، والعلة مظنونة، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المظنون. ولا يجوز أن يكون الحكم ثابتًا بالنص والعلة معًا؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون الحكم مقطوعًا به مظنونًا، وكون الشيء الواحد مقطوعًا به مظنونًا في حالة واحدة محال، وهذا ليس بصحيح»(۱). ويؤيد ابن الأنباري كون الحكم ثابتًا بالعلة، ويردّ على أدلة من ذهب إلى أن الحكم يثبت بالنص بقوله: «الحكم إنما يثبت بطريق مقطوع به وهو النص، ولكنّ العلة هي التي دعت إلى إثبات الحكم، فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب، ونظنّ أن العلة هي التي دعت الواضع إلى الحكم، فالخلن لم يرجع إلى ما يرجع إليه القطع، بل هما متغايران فلا تناقض بينهما»(۱).

وثمة مسألة أخرى تتعلق بالأحكام وهي: القياس على أصلٍ مختلف في حكمه، هل هو جائزٌ أو غير جائز؟.

١٢ يقول ابن الأنباري: «اعلم أن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب قوم إلى أنه جائز، وذلك مثل أن يُستدل على أن (إلا) تنصب المستثنى فيقول: حرف قام مقام فعل يعمل النصب فوجب أن يعمل النصب كريا) في النداء، فإن إعمال (يا) في النداء مختلف فيه،
 ١٥ فمنهم من قال العامل (يا)، ومنهم من قال فعل مقدر بعد (يا)، وتمسكوا في الدلالة على جواز ذلك بأن الأصل المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه.

وذهب قوم إلى أنه لا يجوز، وتمسكوا في الدلالة على أنه لا يجوز بأنه لو جاز القياس على المختلف فيه لأدّى ذلك إلى محال، وذلك لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا والفرع ضدّ الأصل، وهذا ليس بصحيح؛ لأن المسألة يجوز أن تكون فرعًا لشيء، وأصلاً لشيء آخر، فإن اسم الفاعل فرعٌ عن الفعل في العمل وأصل للصفة المشبهة باسم الفاعل، وكذلك (لات) فرع على (لا) و(لا) فرع على (ليس) فرلا) أصلٌ لرلات) وفرع لرليس) ولا تناقض في ذلك. وإنما يقع التناقض أن يكون فركا ولا

(١) لمع الأدلة: ١٢١، ١٢٢.



فرعًا من الوجه الذي يكون أصلاً، وأما من وجهين مختلفين فلا تناقض في ذلك»(١).

وقد عقد ابن جنّي بابًا في كتابه الخصائص بعنوان: (ترافع الأحكام)(٢)، وهو موضوع فيه عمقٌ وسبقٌ، وهو يقصد من هذا الباب أنه قد يجتمع في الكلمة أمران، يقضى كل أمر منهما إذا انفرد بحكم يناقض صاحبه، فكأن هذا يبطل حكم هذا، وضرب ابن جنّي مشالا لهذا الترافع بأن فَعَل يجمع على وهذا يبطل حكم هذا، وضرب ابن جنّي مشالا لهذا الترافع بأن فَعَل يجمع على أفعال، على حين تجمع فَعلة على أَفْعُل، والسبب في هذا أن حركة العين تعاقب في بعض المواضع تاء التأنيث وذلك في الأدواء، فإذا ألحقوا تاء التأنيث أسكنوا العين نحو: حَقِل وحَقْلة، وجَفَنَة وجفنات، لما حذفوا التاء حركوا العين، قال ابن جنّي: (فلمّا تعاقبت التاء وحركة العين جريا لذلك محرى الضّدين المتعاقبين، فلمّا اجتمعا في فَعَلة ترافعا أحكامهما، فأسقطت التاء حكم الحركة، وأسقطت الحركة حكم التاء، فآل الأمر بالمثال إلى أن صار كأنّه فَعْل، و(فَعْل) باب تكسيره (أَفْعُل) (٢)، ثم مُجدٍ عليك، مقوٍ لنظرك (٣).

وفي الأحكام يكثر اختلاف النحويين والصرفيين؛ وسبب ذلك ما سبق بيانه من ان النظر إلى القياس يؤدي إلى هذا الاختلاف في الأحكام، فالذي يرى أمرًا إنه واحب يراه غيره بأنه جائز استدلالاً بنص مخالف، أو قياس آخر.

وتبرز دقة الرضيّ في إطلاق الأحكام، فلا يريد أن تطلق الأحكام دون تفصيل ١٨ وبخاصة إذا كان ثمّة ما يستدعي هذا التفصيل، كأن ترد لغة تحتمل حكمًا خاصًا بها، وهو يحرص على ألا يطلق حكم الشذوذ إلاّ إذا لم يحد سبيلاً إلى الحروج منه.

<sup>(</sup>١) لمع الأدلة: ١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ١٠٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ١٠٩/٢.



## المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في المضارع وأبوابه: «ولزموا الضمَّ في الأحوف بالواو و المنقوص بها، والكسر فيهما بالياء، ومن قال طَوَّحتُ وأطوَحُ وتوَّهتُ وأتوه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذٌ عنده أو من التداخل»(١).

يقول الرضيّ: "وقال المُصنّف (من قال طوَّح وتوَّه فطاح يطيح وتاه يتيه شاذان) بناء على أن الماضي فَعَل بفتح العين، ووجه الشذوذ فيه أنَّ الأجوف الواوي من باب فَعَل المفتوح العين لا يكون مضارعه إلاّ مضمومها. وفي بعض نسخ هذا الكتاب: (أو من التداخل) وكأنّه ملحقّ، وليس من المُصنّف نظرًا إلى ما في الصحاح(٢) أنه يقال: طاح يطوح، فيكون أخذُه من طاح يطوح الواوي الماضي، ومن طاح يطيح اليائي المضارع فصار طاح يطيح، والذي ذكره الجوَّهْرِيّ من يَطُوح ليس بمسموع، ولو ثبت طاح يطوح لـم يكن طاح يطيح مركبًا، بل كان طاح يطوح كقال يقول وطاح يطيح كباع يبيع، وليس ما قال المُصنّف من الشذوذ بشيء؛ إذ لو كان طاح، كقال لقيل طُحتَ كقُلت بضمّ الفاء، ولم يسمع، والأولى أن لا تحمل الكلمة على الشذوذ ما أمكن»(٣).

١٥ اعترض الرضيّ في هذا النص على أمرين مما ذكره ابن الحاجب: الأول: إطلاق ابن الحاجب لفظ الشذوذ على المثالين المذكورين آنفًا. الثاني: التداخل.

١٨ أمّا الأوّل، فخلاصة المسألة: أنّ هذين الفعلين طاح يطوح، وتاه يتوه، ورد فيهما لغتان: الأولى: العين واوية (طاح يطوح، وتاه يتوه)، ومما يؤكد ذلك قولهم:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١١٥/١.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الصحاح: ٣٨٩/١، وفيه: "طاح يَطُوح ويطيح: هلك وسقط، وكذلك إذا تــاه فــي الأرض.
 وطَوَّحه، أي تَوَّهه وذهب به هَهُنا وهَهُنا، فتطوّح في البلاد، إذا رمى بنفسه ههنا وههنا».

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٢٨/١، ١٢٩.



هو أطوح منك، وأتوه منك. الثانية: العيسن يائية (طاح يطيح، وتاه يتيه) فالفعلان مأخوذان من طيّحت وتيّهت، ولم يثبت لديهم واوية العين.

وعلى اللغة الأولى: يكون الوزن: فَعَل يَفْعُل، وهذا مستقيمٌ مع القاعدة.
 وعلى اللغة الثانية: يكون الوزن: فَعَل يَفْعِل، وهو مستقيم أيضًا.

أما الإشكال الوارد في المسألة فهو قولهم: طاح يطيح وتاه يتيه عند من يثبت لديهم واوية العين، فيكون الوزنُ على هذا فَعَل يفعِل، مع أن ما كانت عينه واوًا وماضيه على فعَل بفتح العين، يكون مضارعه على يفعُل بضم العين، لمناسبة الضمّة للواو، ولدفع التباس الواوي باليائي، ولأجل هذا حاول ابن الحاجب أن تستقيم لـزوم ضمّ عين الأجوف الواوي فأجاب عنه بأمرين:

١- شذوذ هذين الفعلين عند القائل بطوّحت وتوّهت، فإن الصحيح عنده أن يقال: طاح يطوح.

١٢
 ١٢
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤
 ١٤

على حين جعله التحليل وسيبويه (۱) على وزن آخر وهو: فَعِلَ يَفعِل كحسب ١٥ يحسب، فلم يكن الماضي مفتوح العين على هذا، ولم يكونا من باب فَعَل يَفعِل الأنه لا يكون في بنات الواو ؛ كراهية الالتباس ببنات الياء، ولم يكونا من باب فَعَل يفعِل يفعُل لأنه لا يكون في بنات الياء ؛ كراهية الالتباس ببنات الواو ، وأصل طاح يطيح إذًا عندهم: طَوِح يَطُوح، قلبت الواو في الماضي ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وفي المضارع بعد نقل حركة العين إلى الفاء، فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت إلى ياء، وقد تابع الخليل وسيبويه: ابن حنى (۱)، وابن يعيش (۱)، والخضر اليزدي (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٤٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنصف: ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الملوكي: ٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٨٦/١.



وقد رد ابن عصفور على مذهب الخليل وسيبويه فقال: «ولا يمكن أن يكونا الله على هذا- فَعِل بكسر العين؛ لأن فَعِل يَفْعِل شاذٌ من الصحيح والمعتل، وفَعَل يَفْعِل و و إن كان شاذًا فيما عينه واو فليس بشاذ في الصحيح، فحملُهما على ما يكون مقيسًا في حال أولى»(۱). وهو بهذا متابع لابن الحاجب، وقد تابعه أيضًا: ركن الدين(۲)، والنيسابوري(۳)، ونقره كار(٤)، وقره سنان(٥)، وزكريا الأنصاري(٤).

آمّا التداخل الذي ذكره ابن الحاجب، فقد ضعّفه الصرفيون (٢)، كما قلّل الرضيّ من صحة إيراد ابن الحاجب له في الشافية، ومسألة ثبوت ذلك لابن الحاجب تثبتها النسخ المتعددة للشافية، والشروحات المختلفة التي لا يخلو أحدّ منها من لفظ التداخل. وسبب ضعف ذلك أن التداخل (٢) هنا معناه: أن تتداخل لغتان، فيؤخذ من إحداهما الماضي، ومن الأخرى المضارع، ويؤلف ذلك لغة ثالثة؛ كأن يؤخذ الماضي الواوي، والمضارع اليائي. بَيْدَ أن هذا لا يتحقق هنا بسبب أن الماضي فيهما واحد، وإن اختلفا في المضارع، ولم أحد من وافق ابن الحاجب على ذلك.

وأما الرضيّ وموقفه مما ذكر في الشافية: فهو ميله القوي إلى ما ذكره التحليل هو ميله القوي إلى ما ذكره التحليل هو ميبويه؛ إذ يقول: «فالصحيح كما حكى سيبويه عن التحليل أنهما من باب حَسِب ما يحسِب فلا يكونان أيضًا شاذين»(^).

وخلاصة القول إن وجود هذين الفعلين يسبب إشكالاً على كل حال، فإن

<sup>(</sup>١) الممتع: ٢/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢/٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموعة الشافية: ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصافية: ١٨٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ٤٤٠/١، والخضر اليزديّ: ٨٦/١، والحاربرديّ: ١٣٩/١.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخصائص: ٣٧٦/١.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية: ١٢٧/١.



حمله على الشذوذ مع إمكان حمله على شيء آخر إشكال، وحمله على بأب فَعِل يفعِل إشكال آخر، لكن أن يحمل على الشذوذ أولى لأمرين:

٣ الأول: أن باب فَعِل يفعِل قليل، لم يرد فيه إلا أفعال قليلة صحيحة محصورة، أو معتل الفاء فيها، أما معتلة العين فلم يكن عليه إلا فِعل واحد وهو آن يئين.

الثاني: أن حمله على باب فَعِل يفعِل ولم يثبت في هذه الأفعال فتح عينها، دليل على بعدها عن هذا الباب؛ لأن هذا يحوز في عينها أن تفتح نحو: حَسِب يحسِب. والله أعلم.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «والكسر الأصل فإن نُحولف فلعارضٍ: ومُذْ، وكاختيار الفتح في ألم الله»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (ومذ) لا يحب ضمّ ذال مذكما ذكر المُصنّف، بل ضمَّها للساكنين أكثر من الكسر: إما لأنّ أصلها الضمّ على ما قيل من كونها في الأصل منذ، وإما لاتباع الذال للميم، وإما لكونه كالغايات كما مرّ في بابه»(٢).

اختلف في أصل (مذ) و (منذ) على أقوال ليس هذا مكانها، وقد سبق بيان ذلك (٣)، والذي يذهب إلى وجوب الضمّ في (مذ) عند ملاقاة الساكن، يريد أن يقرر أنّ أصل (مذ) هو (منذ)، وقد حذفت النون من (مذ) فلمّا التقت الساكن حُرّكت بالحركة الأصلية لها وهي الضمّ، ولو لم يقل بهذا لأعوزه الدليل في أصل (مذ).

وفي الحقيقة أنّ (مذ) عند ملاقاة الساكن فيها وجهان:

١٢ الأول: الضم، ومع أنه خلاف الأصل في التقاء الساكنين، إلا أنه الأكثر والأعرف.
الثاني: الكسر، ومع أنه الأصل في التقاء الساكنين، إلا أنه الأقل(٤).

فليس لوجوب الضم -كما ذكر ابن الحاجب- وجة، ولعلّه نظر إلى أن الكسر ٥٠ لغة قليلة، لم يَعْتدَّ بها؛ أو لم تصله هذه اللغة. وقد أغف ل ذلك كشيرٌ من النحاة (٥٠)،

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٤٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٤١/٢، ٢٤١/٢؛ وقصده بقوله: (كالغايات) وهي الظروف المقطوعة عن الإضافة تسمّى: غايات، نحو: قبلُ وبعدُ. ينظر: شرح الكافية: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسألة الأولى في مبحث الاستدلال.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٤١/٢؛ والتسهيل: ٩٤، وليس فيه إلا قوله: «وضمّها قبل ساكن أعرف من كسرها»؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٢٤/٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣/ ٥٥، ٣٣٥، والمقتضب: ٣/ ١٧٠؛ وسر صناعة الإعبراب: ٢/٥٥٧؛ والارتشاف: ١٦٤/١؛ ومغنى اللبيب: ٤٤٤١ والهمع: ١٦٤/١ (بيروت) .



وهذا مِمّا يسوّغ لابن الحاجب قوله: (كوجوب الضم)؛ وكسر ذال (مذ) لغة، فقد حكى اللحياني: (مذ اليوم) و(مذ الليلة) بكسر الذال<sup>(۱)</sup>. وقال ابن جنّي: «هذه اللغة، أعني (هُمِ القضاةِ، ومنهمِ الحجاب) من القلة ومخالفة الحمهور على ما حكيناه عن الفرّاء، وما كانت هذه صفته وجب أن يُلغى ويطّرح ولا يقاس عليه غيره. وأما حكاية اللحياني فكذلك أيضًا، وتكون كغيرها مِمّا دفعه أصحابنا وعجبوا منه»<sup>(۱)</sup>.

وبعض العرب يعتمد القياس في ذلك، فيحرك الالتقاء الساكنين بحركة ما قبله اتباعًا(٢).

<sup>(</sup>١) سرّ صناعة الإعراب: ٥٥٩/٢. وينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ٥٣٢/٣؛ وينظر: الخصائص: ٣٤٣، ٣٤٣، وقد جعل ابن جنّي ضمّ ذال (مــذ) عنــد ملاقاة الساكن من باب مراجعة الأصل الأقرب دون الأبعد.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في الوقف: «والأكثر على أن لا رَوْمَ ولا إشمامَ في هماءِ التأنيث وميم الحمع والحركة العارضة»(١).

قال الرضيّ: «لم أرّ أحدًا: لا من القراء ولا من النحاة، ذكر أنه يحوز الروم والإشمام في أحد الثلاثة المذكورة؛ بل كلَّهم منعوهما فيها مطلقًا، وأرى أن الذي أوهم المُصَنَّف أنه يجوز الرّوم والإشمام فيها قول الشاطبيّ -رحمه الله تعالى- بعد قوله:

وفي هاءِ تأنيث وميم الجمع قُلْ وعَارِض شَكْلٍ لم يكونا لِيَدْخُلا وفي الهاءِ للاضمار قومٌ أَبوهُما ومن قبله ضَمُّ أو الكسرُ مُثَّللا أو أمّا هُما واوَّ وياءٌ وبعضُهُم يُرَى لهُمَا في كل حالٍ مُحَلِّلا

فظن أنه أراد بقوله (في كل حال) في هاء التأنيث وميم الجمع وعارِض الشكل وهاء المذكر، كما وهم بعض شُرّاح كلامه أيضًا، وإنما عنى الشاطبيّ في كل حال من أحوال هاء المذكر فقط»(۱).

لم تَنَلُ هذه المسألة عناية النحويين؛ إذ خلت كتبهم من تناولها، وإن ذكروها ٥٠ فإن ذلك يقتصر على هاء التأنيث، ويغفلون ميم الجمع، والمتحرك بحركة عارضة (٢)، إلا شُرَّاح الشافية (٤) الذين تابعوا ابن الحاجب فيما ذكر.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٣؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٧٦/٢. والرَّوْم هـو: الإشارة إلى الحركة بصوت خفي. والإشمام هو: ضمّ الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير. فالروم يدركه الأعمسي والبصير، على حين أن الإشمام لا يدركه إلاّ البصير. ينظر: التبصرة: ٢/١٦)؛ والارتشاف: ٢/١٧، والحاربرديّ: ٢/٦٥).

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٧٦/، ٢٧٧، وينظر: النفحات الإلهية في شرح متن الشاطبية: ٢٤٠، ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية الشافية: ١٩٨٨/٤؛ والارتشاف: ١/٣٩٧، والأشموني: ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركس الدين: ٢٠٦/، واليزدي: ٢٧٠، ٢٧٠؛ والنيسابوريّ: ٢٠١؛ والحاربرديّ: ١٠٧٠؛ والحاربرديّ: ١٢٢/، وقره سنان: ٣٢٧؛ ومجموعة الشافية: ١٢٢/٢؛ ٢٠١٠.



على حين أنَّ كتب القراءات(١) تناولتها بتفصيل جيد، وذكرت أنه يمتنع الروم والإشمام في خمسة مواضع باتفاق الأئمة، وقد شذَّ مكي (١) في إجازة الروم والإشمام في ميم الجمع؛ إذ قاس ذلك على هاء الضمير، وهو قياسٌ غير صحيح؛ لأن هاء الضمير كانت متحركة قبل الصلة بخلاف ميم الجمع(١).

ولعلّ ابن الحاجب حين قال (والأكثر) نظر إلى أمرين:

٦ الأول: مذهب مكيّ في جواز الروم والإشمام في ميم الجمع.

الثاني: التفصيل في أحكام ميم الجمع؛ إذ إنه يجوز الروم والإشمام فيمن وصل الميم بالواو إن لم يحسن ذلك، وقد ردّه الرضيّ.

ومع هذا، فلا عذر لابن الحاجب في هاء التأنيث، والحركة العارضة، إن صحّ
 التعليل السابق في ميم الجمع.

<sup>(</sup>١) ينظر: النشر في القراءات العشر: ٢٠٢/٢؛ والتيسير في القراءات السبع: ٤٥؛ وتحبير التيسير: ٧٦. والمواضع الحمسة هي: ١- ما كان ساكنًا في الوصل نحو: لم يلد. ٢- ما كان في الوصل متحركًا بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو: لا ريب. ٣- هاء التأنيث نحو: الحنة. ٤- ميم الحمع. ٥- المتحرك بحركة عارضة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع: ١٢٧/١.



## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلب الواو عينًا أو لامًا أو غيرَهما ياءً إذا المتمعت مع ياءٍ وسكن السابق، وتُدْغَم ويُكسر ما قبلها إن كان ضمّةً .... وصيَّم وقيَّم شاذٌ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وصيّم وقيّم شاذ) يعني أن حقَّ الواو إذا جامعت الباء، وأولاهما ساكنة فقلبتا ياءَين، فلذا شذّ؛ والأولى أن يذكر شذوذ مثله بعد ذكر فصل دُلِيّ ومَرْضيّ، وذلك لأن الواو المشددة -وإن قربت من الحرف الصحيح - لكنها تقلب ياءً إذا وقعت في الحمع طرفًا؛ لثقل الحمع، وكون الطرف محل التخفيف، فهي في قُومٌ وصُومٌ لم تقع طرفًا، ومع ذلك قُلبت ياء، فهو شاذ، ووجه القلب فيه -مع ذلك - قربه من الطرف في الجمع، ويجيء بعدُ أنَّ القلب في مثله قياسيّ»(٢).

الما أجاز جمهور الصرفيين (٣) القلب في (صُوَّم) و(قُوَّم) إلى (صُيَّم) و(قُيَّم) مع أن هذا القلب يُعَدُّ ضعيفًا، لكن تَلَمَّسوا له عِلَّةً للقلب فقالوا: إنّ الواو إذا وقعت طرفًا بعد ضَمةٍ فإنها تقلب إلى ياء، بعد قلب الضمة إلى كسرة، كما في عُتيّ وحُثيّ، وهنا لم تقع طرفًا لكنها مجاورة للطرف، والشيء إذا جاور الشيء دخل في كثير من أحكامه لأجل المجاورة (٤)، ولهذا رأى الرضيّ أن تُذكر في فصل قلب الواو ياء في الطرف أي بعد قول ابن الحاجب: «وتقلب الواو طرفًا بعد ضَمّة في كل متمكّن ياءً فتنقلب الضمة كسرة»(٥)؛ وقول الرضيّ: «ويحيء بَعْدُ أن القلب في مثله قياسي»

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتباب: ٣٦٢/٤؛ والمقتضب: ١٢٨/١؛ والمنصف: ١/٢؛ وشَرْح المُفَصَّل لابسن يعيش: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف: ٢/٢؛ والحصائص: ٢١٨/٣.

<sup>(</sup>٥) الشافية: ١٠٥.



إشارة إلى القلب في نحو: عتي وجُثيّ، والقلب في هذا قياسيّ عند جمهور الصرفيين (۱)؛ يقول سيبويه: «وقالوا: عُتِيُّ ومَغْزِيُّ، شبّهوها حيث كان قبلها حرف مضموم، ولم يكن بينهما إلاّ حرف ساكن بأدْل، فالوجه في هذا الواو، والأخرى عربيّة كثيرة (۱). وهو يريد أن يُلحق صيمًا وقيّمًا بها، فيكون القلب فيهما قياسيًا، وليس شاذًا كما ذكر ابن الحاجب، بدليل أن الرضيّ ذكر في موضع آخر أن القلب في صيّم ليس شاذًا، وإنما هو مطردٌ يقول: «وكذا ذكرنا أن نحو صيّم مطردٌ وإن كان ضعيفًا (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣٨٤/٤ والمقتضب: ١٨٩ والمنصف: ١٢٣/٢ والتبصرة: ٢٨٢٧/ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١١٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣٨٤/٤.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢١٠/٣.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «ويجوز الحذف في نحو سيِّدٍ وميِّتٍ وكيَّنُونَةٍ وَقَيَّلُولَةٍ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (ويجوز الحذف في نحو سيّدٍ وميّتٍ وكيّنونَةٍ وقيّلولةٍ) فيه نظرٌ؛ وذلك لأن الحذف جائزٌ في نحو سيّد وميّت، واجب في نحو كيّنونة، إلاّ في ضرورة الشعر، قال:

يَا لَيْتَ أَنَّا ضَمَّنَا سفينه حتى يعود الوصل كَيَّنونَه ١٤٠٠.

أجمع الصرفيون (٢) على أن الحذف في كيَّنونة وقيلولة ونحوهما واجب؛ لأن الكلمة طالت فكانت بالحذف أحدر؛ يقول سيبويه: «وأمّا قولهم: مَيْتٌ وهَيْسٌ ولَيْسٌ ولَيْسُ ولِيْسُ ولَيْسُ ولَيْسُولُ ولَيْسُ ولِلْمُ لِلْمُ ولِيْسُ ولِلْمُلْلِيْسُ ولْمُنْ مُنْسُلِي ولْمُنُولُ لِلْمُلْمُ ولِلْمُ لِلْمُلْمُ ولِلْمُ لِلْمُلْمُ

ولهذا فإن ما ذكره ابن الحاجب من كون الحذف جائزًا يعد مخالفًا للإحماع، وقد ذكر ابن الحاجب في شرحه على الشافية أن الحذف في كيّنونة أكثر من سيد وميّت (٥). وقد اعترض على ابن الحاجب كثير من شُرَّاح الشافية (١).

<sup>(</sup>۱) الشافية: ۱۰۳؛ وشرح الشافية للرضيّ: ۱۶٤/۳. ومعنى كيّنونة: هـو مصدر مـن كـان، مشل الكـون. والقيلولة: نومة نصف النهار. ينظر: اللسان: ۳۲۸/۱۳؛ ۵۷۷/۱۱.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٥٢/٣. والبيت من الرجز، ولم يعرف قائله، وأنشده النهشلي، وينظر: المنصف: ١٥/٢ وسفر السعادة: ١٥/٩، والممتع: ١٥/٥، وأسنده ابن عصفور إلى المُبرِّد في الرواية. ولم أحده في كتب المُبرِّد؛ وشرح شواهد الشافية: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٦٥/٤؛ والمقتضب: ١٢٥/١؛ والأصمول: ٢٦٢٣؛ والمنصف: ٩/٢، ١٠٠ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٧٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٤/٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٥٢أ.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بغية الطالب: ٢١٥؛ وركن الدين: ٢٣٩/٢؛ والحاربرديّ: ٨٠٢/٢، ١٨٠٣، واليزديّ: ٢/٢٠٥.



فإن قيل: وما الذي يدلّ على أنّ كيّنونة وقيَّدودة قد حذف منهما الياء؟.

فأجاب عن هذا ابن عصفور بقوله: «الدي يدل على ذلك شيئان: أحدهما أنهما من ذوات الواو، فلولا أنّ الأصل ذلك لقيل (قَوْدُودة، وكُوْنُونة) إذ لا موجب لقلب الواو ياء. والآخر أنّه ليس في كلام العرب فَعْلُولة»(١) وفي إثبات وزنها وأصلها خلاف يطول، يغني عن إعادته ما فُصِّل في كثير من كتب الصرفيين(١).

(١) الممتع: ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإنصاف: ٧٩٦-٨٠١؛ والممتع: ٢/٢-٥-٥٠٥. ويتردد وزنها بين: فُعْلُولة وفَعْلُولة وفيعلول.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلبان همزةً إذا وقعتا طرفًا بعد ألـفٍ زائـدةٍ تُحُوُ كِسَاءٍ ورداء بحلاف راي وثاي، ويُعْتَدُّ بتاء التأنيث قياسًا نحو شَقَاوةٍ وسِـقَايةٍ، ونحو صَلاَءَةٍ وعَظَاءَةٍ وعباءَةٍ شَاذًّ»(١).

يقول الرضي: «قوله (ونحو عَظَاءَةٍ وصَلاءَةٍ وعباءَةٍ شاذٌ) قد ذكرنا ما يُخرجها عن الشذوذ، ولو اتفق غير هذه الثلاثة في مثل حالها من غير المصادر المزيد فيها لجاز فيه أيضًا الوجهان قياسًا، والهمزة في نحو علباء وحرباء من الملحقات أصلها الألف المنقلبة عن الياء الزائدة للإلحاق؛ بدليل تأنيثهم لمثلها كبرْحَاية ودِعْكَاية والتاء لازمة كما في خَزَاية، فلذا لم تقلب الياء، بخلاف حرباءة (٢).

يرى ابن الحاجب أن نحو: صَلاءَةٍ وعظاءَةٍ وعباءَة خارجة عن القياس، الـذي هو قلب الواو والياء همزة إذا تطرفت بعد ألف زائدة، وهنا لم تتطرف؛ لأنه يُعْتَدُّ بتاء التأنيث في الكلمة، مما أخرجها عن كون الواو والياء متطرفتين؛ ولم يفرق ابن الحاجب هنا بين كونها لازمة وغير لازمة؛ كما فعل الرضيّ (٢)، وجمهور الصرفيين (٤) وعلى

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٧٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣/١٧٤. وفيه: «فإن كانت التاء غير لازمة -وهي التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث في الصفات- كسقًاءة وغزّاءة لقولهم: سقّاء وغزاء، وتاء الوحدة القياسية نحو استِقاءة واصطفاءة، أو ألف المثنى غير اللازمة نحو كساءان ورداءان، قلبتا؛ لكونهما كالمتطرفتين، وإنما جاز عَظَاءة وعظاية، وعباءة وعباية وصلاءة وصلاية بالهمز، والياء -وإن كانت التاء فيها أيضًا للوحدة كما في استقاءة واصطفاءة - لكون تاء الوحدة في المصدر قياسية كثيرة؛ فعروضها ظاهر، بخلاف اسم العين، فإن ما يكون الفرق بين مفرده وجنسه بالتاء منه سماعي قليل: من المخلوقات كان أو من غيرها كثمرة وتفاحة وسفينة ولبنة، فجاز الهمزة في الأسماء الثلاثة نظرًا إلى عدم لزوم التاء ....».

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٣٨٧/٤؛ والمقتضب: ١٨٩/١؛ والأصول: ٢٩٩/٣؛ والمنصف: ١٢٨/٢-١٣١؛ وسرح وسر الصناعة: ٩٣/١؛ والمفصل: ٩٣٨؛ وشَرْح المُفَصَّل: ١٠٨/١٠؛ والممتع: ٢٧/٤٥؛ وشرح الكافية الشافية: ٢٠٨/٤.



رأسهم النحليل وسيبويه، فيقول سيبويه: «وسألته [يقصد النحليل] عن قولهم: صَلاءةً، وعَبَاءة، وعَظَاءةٌ؟ فقال: إنما جاءُوا بالواحد على قولهم: صَلاًةٌ وعَظَاءٌ وعَبَاءٌ، كما قالوا: مَسنيّة ومرضيّة حيث جاءتا على مَرْضيٌ ومَسْنيٌ، وإنما ألحقت الهاء آخرًا حرفًا تُعرَّى منها ويلزمه الإعراب، فلم تَقْو قوّة ما الهاء فيه على أن لا تفارقه، وأما من قال صَلاَيةٌ وعَبَايةٌ فإنّه لم يجئ بالواحد على الصّلاء والعّبَاء، كما أنّه إذا قال خصيّان لم يُثنّه على الواحد المستعمل في الكلام، ولو أراد ذلك لقال خصيتان»(۱). وسار على هذا جمهور الصرفيين(۱)، ولم يكن لهم إلا تناول هذا بالشرح والتعليل. وقد حاول ابن جنّي في كتبه أن يقوّي رأي النجليل ويُعضّده، فقال: «إلا أن النجليل و محمد الله قد عَلَّل ذلك، فقال: إنّهم إنما بنوا الواحد على الجمع، فلمّا كانوا في النجمع يقولون: عَظَاء، وعباء، وصلاء، فيلزمهم إعلال الياء لوقوعها طرفًا، أدخلوا الهاء وقد انقلبت اللام همزة، فبقيت اللام معتلة بعد الهاء كما كانت معتلة قبلها.

المجمع فرعٌ فإن قيل: أولست تعلم أن الواحد أقدم في الرتبة من الجمع، وأنّ الجمع فرعٌ على الواحد، فكيف جاز للأصل -وهو عظاءة - أن يُبنَى على الفرع وهو عَظَاء؟ وهل هذا إلاّ كما عابه أصحابك على الفرّاء من قوله: إن الفعل الماضي إنما بني على الفتح لأنه حُمِل على ألف التثنية، فقيل: ضرب لقولهم (ضربًا) فمن أين جاز للخليل أن يحمل الواحد على التثنية؟ فالجواب: أنّ الانفصال من هذه الزيادة يكون من وجهين:

١٨ أحدهما: أن بين الواحد والجمع من المضارعة ما ليس بين الواحد والتثنية .... والوجه الآخر الذي جوّز للخليل حمل الواحد على الجماعة هو أنّه وإن كان قد

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣٨٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكتباب للسيراقي: ٢٧٠، ٢٧١. وفيه: «لو كانت تأنيث عباء وصلاء لقيل: عباة وصلاء لقيل: عباة وصلاة، ولكنها جاءت على غير المذكور المستعمل»؛ والتعليقة: ٩٢/٥، وفيه: «قال أبو عليّ: (عظاءة) لم يصحّ اللام فيها؛ لأنه بني على التذكير فدخلت تاء التأنيث عليه، وقد لزم الإعلال وقلب اللام همزة»؛ وسر الصناعة: ١/٤١-٩٤.



حمل الواحد على الجمع نحو عظاءة وعظاء فقد عَدّل هذا الأمر الذي في ظاهره بعض التناقض، بأن حمل لفظ (العظاءة) -وهي مؤنشة - على لفظ (العظاء) -وهو مذكر - فهذا يُعادل به حمل الواحد على الجماعة، ثم ينضاف إليه ما ذكرنا من مضارعة الواحد للجماعة .... وبعد، فليس (العظاء) في الحقيقة جمعًا، وإنما هو واحد وقع على الجمع، بمنزلة تمر وبُسر ودجاج وحَمام، وهذا واضح»(١). وهم بذلك يجعلون التطرف حقيقيًا وحكميًا، والحكمى: هو هذا.

وبعد، فإن ابن الحاجب ينفرد بين الصرفيين المتقدمين في جعل هذا الإعلال شاذًا، على حين عده جمهور الصرفيين قياسيًا (٢)، ومنهم الرضيّ.

والياء إلى الهمزة، على حين جعله القلب من الواو والياء إلى الهمزة، على حين جعله الجمهور إلى الألف ثم إلى الهمزة، ولعل ابن الحاجب تجوّز في ذلك كما هي عادة النحاة في التجوّز لمثل هذه الأمور.

<sup>(</sup>١) سر الصناعة: ٩٤/١، ٩٥، ٩٦؛ وينظر: المنصف: ١٣١-١٣١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بغية الطالب: ٢١٩؛ والجاربرديّ: ٢/٥٨٠.

#### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب في إدغام اللام: «واللاّم المعرفة تُدغَمُ وحوبًا في مثلها وفي تلاثَةَ عشر حرفًا، وغير المعرفة لازمٌ في نحو ﴿بل رَّانَ﴾ وجائزٌ في البواقي»(١).

يقول الرضيّ: «وإذا كانت اللام الساكنة غير المعرفة نحو لام هل وبل وقل فهي في إدغامها في الحروف المذكورة على أقسام:

الحدها: أن يكون الإدغام أحسن من الإظهار، وذلك مع الراء لقرب مخرجيهما، ولك أن لا تدغم نحو هَلْ رأيت، ففي قول المُصنَّف "لازم في نحو هُلْ رأيت، ففي قول المُصنَّف الازم في القرآن، هبل ران، نظر؛ بلى لزم ذلك في لام هل وبل وقل خاصّة مع الراء في القرآن، والقرآن أثرٌ يتبع»(٢).

يقول سيبويه: «فإذا كانت غير لام المعرفة نحو لام هل وبل فإنّ الإدغام في بعضها أحسن وذلك قولك: هرّأيت؛ لأنها أقربُ الحروف إلى اللام وأشبهها بها فضارعت الحرفين اللذين يكونان من مُخْرَج واحد؛ إذ كانت اللام ليس حرف أشبه بها منها ولا أقرب، كما أن الطاء ليس حرف أقرب إليها ولا أشبه بها من الدال، وإن لم تدغم فقلت: هل رّأيت فهي لغةٌ لأهل الحجاز وهي عربيّةٌ حائزة»("). وقد سار الصرفيون(ع) على هذا، فأجازوا الإدغام مع الراء، ولم يجعلوه واجبًا كما فعل ابن الحاجب، الذي قد خالف جمهور الصرفيين، ولم يخالف في ذلك غيره، مع أنه في الإيضاح قال: «وإن كانت غيرها فأمر منقسم إلى متأكد وحسن، فالمتأكد

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٧٩/٣. والآية رقم ١٤ من سورة المطففين.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٥٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المقتضب: ٢١٣/١؛ والتبصرة: ٩٥٨/٢؛ والمفصّل: ٣٩٩؛ وشرحه لابن يعيش: ١٤١/١٠ والممتع: ٢٩٢٦؛ وشرح الشافية لركن والممتع: ٢٩٢٨؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٢٩٨٢؛ وشرح الشافية لليزدي: ٥٨٨/٢، وزكريا الأنصاريّ: ٢٤٨/٢.



إدغامها في الراء في مثل: هل رأيت (١) وهو يوحي بأنه يحيز ذلك، بخلاف الشافية.

وابن الباذش في الإقناع يقول: «وأما لام بل فأجمعوا على إدغامها عند الراء»(٢) مع أنه أورد أن حفصًا قد رَوَى الإظهار في قوله تعالى: ﴿بل ران﴾، وليس الإحماع الذي ذكره صحيحًا لا عند الصرفيين ولا عند القراء؛ فقد ورد عن حفص الإظهار، كما ورد عن قالون عن نافع (٣).

<sup>(</sup>١) الإيضاح: ٢/٤٠٥.

<sup>(</sup>۲) ۲/۲۲۱، وينظر: ۲/۲۰۸.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المبسوط: ٤٠٣١ والإتحاف: ٤٣٥.



#### المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في إدغام تاء الافتعال: «وتدغم الثاء فيها وجوبًا على الوجهين نحو: اتّأر واتأر»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وتدغم الثاء فيها وجوبًا) فيه نظر؛ لأن سيبويه ذكر أنه يقال: مُثَرَدٌ، مُتَّرد، ونحوه»(٢).

يقول سيبويه: «وإذا كانت هذه الحروف المتقاربة في حرف واحد، ولم يكن الحرفان منفصلين ازدادا ثقلاً واعتللاً، كما كان المثلان؛ إذ لم يكونا منفصلين أثقل؛ لأن الحرف لا يفارقه ما يستثقلون فمن ذلك قولهم في مثترد: مُثّرد؛ لأنهما متقاربان مهموسان، والبيان حَسَنٌ، وبعضهم يقول: مُثترد، وهي عربية جيدة، والقياس: مُتّرد؛ لأنّ أصل الإدغام أن يُدغم الأول في الآخر»(٣).

وواضح أن سيبويه يجيز الإدغام والإظهار، وأن في الإدغام لغتين: الأولى وهي التياس: بإدغام الأولى في الثانية فيقال: مُتَّرد، والثانية وهي خلاف القياس في الإدغام بإدغام الثانية في الأولى فيقال: مُتَّرد لأنهم كرهوا أن يدغموا الأصليّ في الزائد(٤).

ولم يخالف في هذا إلا الزَّمَخْشَرِي (٥) وتبعه ابن الحاجب وابن يعيش (٦) في إطلاق ١٥ وجوب الإدغام، وعدم حواز الإظهار، مع العلم أن سيبويه (٢) جعل الإظهار حَسنًا. وقد اعترض على ابن الحاجب بعض شُرَّاح الشافية (٧).

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٨٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٤٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول: ٣٢١/٣؛ والنكت: ٢٢٦٥/٢؛ والأشموني: ٣٣٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المُفَصَّل: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٢/٥٩٥٠ وزكريا الأنصاري: ٢٥١/٢.



# ملحق في الاعتراض في الأحكام:

وثمة مسائلُ أُخر يفاد منها في هذا المبحث وهي:

٣ - المسألة الثانية عشرة في مبحث العبارة، وذلك أن ابن الحاجب أطلق في موضع التقييد، ولها جانبٌ يتعلق بالأحكام، وهو الإطلاق في حكم وجوب الضمّ في ميم الجمع، وليس هذا الحكم على إطلاقه، بل في ذلك تفصيل(١).

۲ المسألة الثانية عشرة في مبحث السماع، ولها جانب آخر يتعلق بالحكم هنا، وذلك أن ابن الحاجب ذكر أنه يجوز كسر فاء (حيي) المبني للفاعل إذا أدغم، ولم يدل السماع على جواز ذلك، فهو حكم ليس له ما يعضده (۲).

ه المسألة الخامسة عشرة في مبحث الاعتراض بالرأي النحوي، ولها حانب يتعلق بالأحكام، وذلك أن ابن الحاجب وغيره يرون أن حكم الكلمة التي يحتمع في أولها ثلاث لامات يجب حذف إحداهما، وقد خالف في هذا الرضيّ، حتى لا يلتبس المعرّف بالمنكر(٣).

<sup>(</sup>١) ينظر ص١١٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص١٩٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر ص٢٧٧ من هذا البحث.

# الفصل الرابع:

الإعتراضات في الأمور الإجرائية والتعليل والتمثيل

- الاعتراض في الأمور الاعجرائية
  - الاعتراض في التعليل
  - الاعتراض في التمثيل

المبحث الأول: الاعتراض في الأمور الاعجرائية



### مقدمة في الأمور الإجرائية

الجري: هو المرُّ السريع، ويقال: «جَرَى الماءُ والـدم ونحـوه جَرْيًـا وجَرْيَـةً وجَرْيَـةً وجَرْيَـةً وجَرْيَـة وأجراه هو وأجريته أنا»(١).

واستعمل بعد ذلك لمعانِ مختلفة(٢) ومنها:

أ- الدلالة على الأصل، كقولهم: هذا المصدر جارٍ على هذا الفعل، أي أصلٌ له.

ب- الدلالة على الموازنة في الحركات والسكنات، كقولهم: اسم الفاعل جارٍ
 على المضارع، أي يوازيه في الحركات والسكنات.

ج- الدلالة على الاعتماد على شيء، كقولهم: الصفة جارية على شيء، أي وذلك الشيء صاحبها إما مبتدأ لها أو موصولة أو موصوفة.

د- الدلالة على أخذ شيء لحكم آخر خاصٌّ به، وهو الذي يعني هذا المبحث.

١٢ هـ- بيان مراحل تصريف الكلمة، وتنقلاتها الصرفية المفترضة. و تتعدد أمثلة هذا المعنى، ومنها:

١- إجراء اللازم مجرى غير اللازم، كقول الشاعر (٣):

٥١ ★ الحمد لله العليّ الأَجْلَلِ ★

فظهر تضعيف الأجلل؛ لأنهم عاملوا حركة المشل الثاني معاملة الحركة غير اللازمة للكلمة(٤).

<sup>(</sup>١) اللسان: ٢٨٠/١٤؛ وينظر: تاج العروس: ٢٨٠/١٩، ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكليات: ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) هو أبو النجم العجليّ، وهو من شواهد الخصائص: ٩٨٧/٣ والتصريح: ٢/٣٠٤؛ وأوضح المسالك: ٢/٢٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٨٧/٣؛ ١٦١/١.



٢- إجراء غير الـ الزم مجرى الـ الزم (١)، وذلك نحو إدغامهم في: ضربًكر وجعلّك، مع أن حركة المثل الثاني غير الزمة، فأجروها مجرى اللازمة.

٤- إجراء غير المتعدي مجرى المتعددي<sup>(۱)</sup>: وهو طريقة الحذف والإيصال والتضمين.

٥- إجراء الأصليّ مجرى الزائد(٢): كقولهم في النسب إلى تحيّة: تحوي، فأجريت مجرى غنوي، أي عوملت الياء الأصلية معاملة الزائد؛ لأن وزن تحية: تفعلة بخلاف غنيّة التي هي: فعيلة.

٦- إجراء الزائد مجرى الأصلي (٢): وذلك كقولهم: تمسكن وتمدرع، فعاملوا الميم معاملة الأصلي وهي زائدة.

۱۲ ۷- إجراء الوصل مجرى الوقف (۲)، كقراءة نافع ﴿محيايُ ﴾ (٤) بإسكان الياء، وقولهم: ثلاثَهْربعة (٥).

٨- إجراء الصفة مجرى الاسم، وذلك نحو إجراء الدنيا والعليا مُجرى ١٥ الأسماء فأُعلّت (٦).

9- إجراء المتصل مجرى المنفصل: وذلك نحو قولهم: اقتتل القوم (٧)؛ إذ التقى مثلان فعُوملا معاملة المنفصل ولهذا لم يُدغما.

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكليات: ٤٨.

<sup>(</sup>٣) الآية: ١٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية: ١٦٢ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للرضي: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية للرضي: ١٧٨/٣، ١٧٩.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الخصائص: ٩٣/٣.



١٠- إجراء المنفصل مجرى المتصل، نحو قولهم: هالله ذا أجري مجرى دابة وشابّة (١).

٣ - ١١- إجراء الصحيح مجرى المعتل، كإجرائهم بناء إبْيَعَعَ مجرى اسوَدّ في عدم الإعلال<sup>(٢)</sup>.

١٢- إجراء المعتل مجرى الصحيح، كقول ابن قيس الرقيات:

٢ بارك الله في الغواني هل يصبحن إِلاّ لهنّ مطّلب(٢)

فأجرى الغواني مجرى الضوارب فأعربه.

١٣ - إجراء الحركة مجرى حرف اللين، وذلك أنهم أجروا نَدًى -وهو فَعَـل مجرى فَعَال، فصار لذلك في الجمع على أندية (٤).

12- إجراء الوسط مجرى الطرف في الإعلال، كإجرائهم الواو في صوم مجرى الواقعة طرفًا فقلب إلى ياء(٥).

١٢ ومِمّا يحدر ذكره أنّ هذه الأمثلة ليست بهذا التقسيم اتفاق حميع النحويين والصرفيين، بل إن بعضهم يعترض على بعض الأمور الإحرائية، ومن ثُمَّ ظهرت بعض الاعتراضات في هذا الحانب، ووُجد بعض الخلاف.

ه ١٥ وثمّة غير ما ذُكر من الأمور الإجرائية كثير (١٦)، وإنما هذه أمثلة أُتي بها من الأمور الكلية لا من الجزئيات.

<sup>(</sup>١) ينظر: الخصائص: ٩٤/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشافية: ١٣٥؛ وشرح الشافية للرضي: ٣٠٣/٣.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ٢٦٢/١، ٢٧٤٧؛ والبيت من شواهد سيبويه: ٣١٣/٣؛ والمقتضب: ١٤٢/١، ١٤٢/١
 ٣٥٤/٣؛ والمنصف: ١٧/١، ٨١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٥٣/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للرضى: ١٤٣/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب: ١/٧٥، ١٠٨، ١٧٥، ٢٥٣، ٢١٤.

# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في الجمع: «ونحو بَطَلٍ على أبطال وحِسَانٍ وإحوان و فُكران ونُصُف»(١).

يقول الرضيّ: «وما كان للمصنف أن يعدّ الثلاثة في الصفات؛ لأنها إنما كسّرت عليها لاستعمالها كالأسماء من دون الموصوف، وفعَل بفتح العين أقلّ في الصفات من فعُل بسكونها»(٢).

الكلمات التي اعترض الرضي عليها في حقيقتها صفّات لا أسماء، إلاّ أنها تلحق بالأسماء؛ من حيث إنّه يَكثُر استعمالها من غير موصوف(٢).

وقد أثبت الجَوْهَرِي أن النصف صفة بقوله: «وتصغيرها نُصيف بلا هاء؛ لأنها صفة»(٤). وقد عدَّها جميعًا الحاربرديّ في الصفات(٥).

ولم يكن من الحَسَن أن يَذْكُرَ ابنُ الحاجب هـذه الكلمات في الأسماء؛ ولا أظن ذلك مراد الرضي، وإنما مراده أن يشير إلى إجراء الصفة محرى الاسم.

ومعلومٌ أن تكسير الصفة ضعيف، وكلّما خلصت في الوصف ضعف تكسيرها؛ لأنها تجري مجرى الفعل. والقياس على هذا جمعها بالواو والنون<sup>(١)</sup>.

١٥ ولعل مما يتعذر لابن الحاجب أن يكتب في مقدمة لا تحتمل الشرح والتطويل.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٧؟ وشرح الشافية للرضيّ: ١١٩/٢. والنصف: المرأة بين الحدثة والمسنة. الصحاح: ١٤٣٧/٤

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١١٩/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكليات: ٥٤٤.

<sup>(</sup>٤) الصحاح: ١٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ١/٣٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح السيرافي للكتاب: ٢٨٦/٤؛ والتعليقة: ١١٢/٤، وشَرْح المُفَصَّلُ لابن يعيش: ٩٢٤/٠.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإن لم يكن مدّةً حُرِّك، نحو اذهَـبِ اذْهبْ، ولم أبَلْه وألم الله واخشُوا اللهَ واخشَي الله»(١).

وقال في الوقف: «وإبدال تاء التأنيث الاسمية هاءً في نحو رَحْمَةٍ على الأكثر، وتشبيهُ تاء هيهات به قليلٌ، وفي الضارباتِ ضعيفٌ، وعِرْقَاتٌ إن فُتِحَت تاؤُه في النصب فبالهاء، وإلا فبالتاء، وأما ثلاثة اربعة فيمن حرَّك فلأنّه نقل حركة همزة القطع لمّا وصَلَ، بعدلاف أَلمَ الله فإنّهُ لما وُصِلَ التقى ساكنان»(٢).

يقول الرضيّ معترضًا على النص الثاني: «قال [يعني ابن الحاجب]: وأمَّا (ألمَ الله) فلا يجوز أن يكون فتحة الميم فيه منقولة إليها من همزة أل كما في تُلَثَّهُر بعة لأن هذه الكلمات -أعني أسماء حروف التهجي- عند المصنف ليس موقوفًا عليها، بخلاف تُلتهر بعة؛ فإن ثلاثة موصولة مُحراة مُحرى الموقوف عليها بسبب قلب التاء هاء، فإذا لم يكن ألم موقوفًا عليه ولا موصولاً مجرى مجراه، بل كان موصولاً بالله، 17 فلا بُدَّ من سقوط ألف الله في الدرج، والهمزة إذا سقطت في الدرج سقطت مع حركتها، ولا ينقل حركتها إلى ما قبلها إلا على الشذوذ .... فإذا سقطت همزة الوصل مع حركتها التقي ساكنان: ميم ألم، ولام الله، فحرَّك الميم بالفتح للساكنين، 10 وإنَّما فتحت إبقاءً على تفحيم الله تعالى، وفرارًا من الكسرة بعد الياء والكسرة كما مرَّ في بابه(٢)، وهذا من المصنف عجيب؛ وذلك لأن ألم كلمات معدودة كواحد اثنان ثلاثة ولا فرق بينهما، وقد ثبت رعاية حكم الوقف في كل واحدة من كلمات ١٨ ألفاظ العدد، بدليل قلب تائها هاء وإثبات همزة الوصل في اثنان؛ وذلك لعدم الاتصال المعنويّ بين الكلمات، وإن اتصلت لفظًا، فهلاّ كان نحو ألم أيضًا هكذ؟ ولو كان في أسماء حروف التهجّي همزات الوصل في الأوائل وتاء التأنيث في 17

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٣١/٢؛ و«ألم الله» الآية الأولى والثانية من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٦٣، ٦٤؛ وشرح الشافية للرضيّ : ٢٨٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٣٦/٢.



الأواخر، لثبتت تلك وانقلبت هذه وجوبًا كما في ألفاظ العدد، وكذلك إذا عَدّدت نحو رجل امرأة ناقة بغلة، فإنك تثبت همزة الوصل، وتقلب التاء هاء، وهما من دلائل كون كل كلمة كالموقوف عليه، لكن قلب التاء هاء لازم، وحذف همزة الوصل مع نقل حركتها إلى ما قبلها مختار، كما مرّ في التقاء الساكنين، فلما ثبت أن كل كلمة من أسماء حروف الهجاء في حكم الموقوف عليه قلنا: ثبت همزة الوصل في الله إذ هو في حكم المبتدأ به، ثم لما وصلها لفظً بميم نقل حركتها إلى الساكن كما نقل حركة همزة القطع في ثلاثة أربعة)(١).

تعددت أوجه الخلاف في (ألم الله)، وهي على وجهين:

# ٩ الأول: الخلاف في حركة الميم:

اختلف النحاة في حركة ميم (ألم الله) على ثلاثة آراء:

الأول: فتح الميم، وهو رأي الحمهور، وبه قرأ أكثر القرّاء؛ وإليه ذهب سيبويه، ١٢ وقال الزجاج: «وفتح الميم إحماع» (٢)، ولم يشذّ من النحويين غير الأخفش (٣).

الثاني: كسر الميم، ذكره أبو الحسن الأخفش قياسًا لا سماعًا، وهذا بناءً على أن الحركة للساكنين وليست للنقل؛ وقد رُّد رأي الأخفش هذا، إذ يؤدِّي إلى توالي الأمثال، حيث الكسرة تكون بعد ياء قبلها كسرة، وكسر الميم يؤدي إلى ترقيق لفظ الحلالة في موضع كثر استعماله مفخمًا. وقال الزجاج: «الذي حكاه الأخفش من كسر الميم خطأ لا يجوز، ولا تقوله العرب لثقله»(٤).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٩٣/٢، ٢٩٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن المنسوب للزجاج: ٣٧٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ١٥٣/٤، ١٥٤، ومعاني القرآن للفراء: ٩/١، ومعاني القرآن للزحاج: ١٣٧٣، و٣٧٣ والأصول: ٣٢٩/١؛ وإملاء ما منَّ بمه والأصول: ٣٢٩/١؛ وإمراب القرآن للنحاس: ٣٥٣/١، والمحتسب: ٢٤٠/١؛ وإملاء ما منَّ بمه الرحمن: ١٢٤، وشرح المفصّل لابن يعيش: ١٢٤/٩، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ينظر: معاني القرآن للزحاج: ٣٧٣/١؛ وإعراب القـرآن للنحـاس: ٣٥٣/١، وشـرح الشـاقية لـلرضيّ : ٢٣٧/٢، وفيه: «وبه قرأ عمرو بن عبيد».



# الثاني: الخلاف في علة فتح الميم:

ه اختلف في العلة التي من أجلها حركت الميم بالفتحة، على رأيين:

الأول: حُركت الميم بالفتحة لالتقاء الساكنين، وإليه ذهب أكثر البصريين (٤)، وهو ما أيده ابن الحاجب.

١٢ الثاني: طرحت الفتحة على الميم نقلاً من الهمزة بعدها، وبه قال الكوفيون (٥)، وأيده الرضي .

وعلى هذا فالفتحة مجلوبة على الرأي الأول، ومنقولة على الثاني.

ه ١٥ فرقًا بين ثلاثه أربعة و(ألم الله)، إذ إن أسماء حروف التهجي عنده مبنية على

<sup>(</sup>١) معاني القرآن: ١/٣٧٣؛ وينظر: إعراب القرآن للنحاس: ٣٥٣/١، ٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) إملاء ما منّ به الرحمن: ١٢٩.

<sup>(</sup>٣) نتائج الفكر: ٥٢،٥١ وينظر: شرح المفصل لابن يعيش: ١/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ١٥٣/٤، ١٥٤، والأصول: ٣٦٩/٢، ٣٧٠، وإعراب القرآن للنحاس: ١٣٥٣؛ والمسائل المنثورة: ٢٥٧، وإملاء ما من به الرحمن: ١٢٤، وشرح المفصل لابن يعيش: ١٢٤، وشرح الشافية الكافية: ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر: معاني القرآن للفراء: ٩/١؛ ومعاني القرآن للزجاج: ٣٧٣/١؛ وإعراب القرآن للنحـاس: ٣٥٣/١؛ والكشاف ١٠/١، وقد أيد الزمخشري هنا ما ذهب إليه الكوفيون ودلّل على ذلك.



السكون، وألفاظ الأعداد موقوف عليها.

أمّا الرضي فقد استدل على صحة الرأي الثاني بالنقل في: ثلاثة أربعة، فيقول: «وذلك لأن ألم كلمات معدودة كواحد اثنان ثلاثة، لا فرق...»(١) وهو استدلال بمحل نزاع الخصم.

وقد وَصَف ابن جنّي الرأي الثاني بالفحش (٢)، ويقول العكبريّ: «وهذا بعيد؛ لأن همزة الوصل لا حَظَّ لها في الثبوت في الوصل حتى تُلْقَى حركتُها على غيرها» (٣).

ورأيُّ ابنِ الحاجب - كما رواه الرضيّ، وفصّله ابن الحاجب في شرحه لمقدمته، والإيضاح- أن سكون الميم في (ألم) وما ماثلها من حروف التهجّي بناء، ولا يجري آخر كل واحدة منها مجرى الموقوف عليه، فيقول: «وإذا فقد مقتضى الإعراب وجب البناء، إذ لا متوسط، وإذا كان كذلك وجب الحكم بالبناء، وإذا وجب الحكم بالبناء ورأينا العرب أسكنتها حكمنا بصحة البناء على الساكن، وإن كان قبله ساكن؛ لأنه حرف مدّ ولين، أو حرف لين، والذي يدلّ على ذلك أن بعض العرب يكسرها، ولا وجه لكسرها إلاّ البناء فثبت أنّها مبنية»(٤).

والرضي لا يُعارِض كون أسماء حروف الهجاء مبنية؛ فسيبويه يثبت ذلك في قوله: «فأمّا قاف وياء وزاي وياء وواو، فإنما حكيت بها الحروف ولم ترد أن تلفظ بالحروف كما حكيت بغاق صوت الغراب، وبقب وقع السيف، وبطيخ الضحك، وبنيت كلَّ واحد بناء الأسماء. وقَب هو وقع السيف»(٥)، والعكبريّ ينصُّ على كونها مَبْنيّة، فيقول: «والدليل على أنها أسماء أن كلاً منها يدل على معنى في نفسه،

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المحتسب: ٢٤٠/١.

<sup>(</sup>٣) إملاء ما من به الرحمن: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الإيضاح: ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٣٢٣/٣.



وهي مَبْنيَّة؛ لأنك لا تريد أن تخبر عنها بشيء، وإنما يحكى بها ألفاظ الحروف التي جعلت أسماء لها فهي كالأصوات نحو: غاق»(١).

ما الرضيّ فإنه حاول أن يردّ على ابن الحاجب في أنها لا تأخذ حكم الموقوف عليه فيقول: «والحق الموقوف عليه، فجمع بين كونها مبنية، وتأخذ حكم الموقوف عليه فيقول: «والحق أنها مبنية على السكون، فجرى آخر كل واحدة منها محرى الموقوف عليه، كما يوقف على مَنْ، وكَمْ، ونحوهما»(٢).

وبعد، فهذه القضيّة مع تعدد أوجه الخلاف، وكون بعضه يفتقد إلى الدليل القاطع، كهذه أعني: الخلاف في كونها مبنية لا تأخذ حكم الموقوف عليه، أو تأخذ حكم الموقوف عليه، فإنه لا ينبني على هذا الخلاف اختلاف في حقيقة الموقوف عليه، وما دام أنّ الأدلّة احتماليّة، ليس فيها ما يقطع برأي، فيصعب الاستناد إلى أحدها.

<sup>(</sup>١) إملاء ما منّ به الرحمن: ١٧.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٣٦/٢.

#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «والتضعيف في المتحرِّك الصحيح غير الهمزة المتحرِّك ما قَبْلهُ، نحو جَعْفَرَ، وهو قليل، ونحو القصبّا شاذٌ ضرورة»(١).

يقول الرضي: «.... فلمّا حاز لهم في الشعر أن يحركوا لأجل المجيء بحرف الإطلاق ما حقّه في غير الشعر السكونُ حوزوا تحريك اللام المضعّف في تحو قوله:

### ★ ببازل وَجْنَاءَ أو عَيْهَلِّ ★(٢)

مع أن حقّه السكون لأجل حرف الإطلاق، وكذا الباء المضعف في قوله:

# ★ أو الحريقُ وَافَقَ القَصَبُّا ★(٣)

أصله السكون فحرك لأجل حرف الإطلاق .... والقوافي كلها موقوف عليها وإن لم يتمّ الكلام دون ما يليها من الأبيات، ولهذا قلّما تحد في الشعر القديم نحو الشجرتي بالتاء وبعدها الصلة، بل لا تحيء إلا بالهاء الساكنة، وإنما كثر ذلك في أشعار المولّدين، فعلى هذا التقرير ليس قوله (القصبّا) بشاذٍ ضرورة... وليس في كلام سيبويه ما يدل على كون مثله شاذًا أو ضرورة، بلي إنّما لم يكثر مثله غاية الكثرة؛ لقلة تضعيفهم في الوقف لما ذكرنا أن الوقف حقه التخفيف لا التثقيل»(٤).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) بيت من الرجز المشطور، لمنظور بن مرثد الأسديّ. ينظر: الكتاب: ١٧٠/٤؛ والخصائص: ٣٥٩/٢، وردم من الرجز المشافية: ٢٤٦/٤، وغيرها.

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز، وهو مختلف في نسبته على قولين: الأول: لرؤبة بن العجاج، والثاني: لربيعة بن صبح.

ينظر: الكتاب: ١٧٠/٤؛ وسفر السعادة: ١/٥٥، ٢/٥٣٥؛ وشرح شواهد الإيضاح: ٢٦٤؛ وشرح شواهد الشافية : ٢٥٤/٤؛ وهو في ملحقات ديوان رؤبة: ١٦٨. وغيرها.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٣١٨/٢ - ٣٢٠.

الوقف بتضعيف الحرف الأخير، ذكر النحاة له شروطًا أربعة، وهي(١):

١- أن يكون الحرف المضعف متحركًا في الوصل؛ لأنَّ التضعيف لبيان تحرك

٣ الحرف في الوصل.

٢- أن يكون الحرف المضعف صحيحًا؛ إذ يستثقل تضعيف حرف العلة.

٣- أن لا يكون الحرف المضعف همزة؛ إذ هي وحدها مستثقلة.

٣ ٤- أن يتحرك ما قبل الآخر؛ لأن المقصود بالتضعيف بيان كون الحرف الأخير متحركًا في الوصل، وإذا كان ما قبله ساكنًا لم يكن هو إلا متحركًا في الوصل لئلا يلتقي ساكنان.

وقول الراحز (القَصَبَّا) متحققة فيه هذه الشروط الأربعة، إلا أنّ الاعتراض أنها غير موقوف عليها؛ لوجود ألف الإطلاق؛ ولذلك قالوا: أُجري الوصل مُحرى الوقف، واختلفت مواقف النحاة منه على ثلاثة آراء:

۱۲ الأول: أن ذلك خاصٌّ بالشعر، إلاّ أنه لا يعد شاذًا، أشار إلى هـذا سيبويه (۲)، ووافقه ابن السراج (۳)، وابن يعيش (٤)، وأبو حيّان (٥).

الثاني: أن ذلك ليس خاصًا بالشعر، ولا شاذًا، وقد صَرَّح بهذا الزَّمَخْشَـرِيّ<sup>(٢)</sup>، مع وهو رأي الرضيّ.

الثالث: أن ذلك شاذ، وضرورة، وهو رأي ابن الحاجب(٧)، وتبعه ابن الناظم

<sup>(</sup>١) ينظر: التبصرة: ٢/٢١، ٧١٧؛ والارتشاف: ٢٩٩٧، وشرح الشافية للرضيّ: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكتاب: ١٦٩/٤، وليس كما ذكر الرضيّ أن سيبويه لا يرى أنها ضرورة بدليل قوله: «ومن شمّ قالت العرب في الشعر في القوافي (سبسبّا) ».

<sup>(</sup>٣) ينظر: الأصول: ٣٧٢/٢، ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل: ٦٧/٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الارتشاف: ٣٩٧/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفصل: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الإيضاح: ٢/٥١٦، ٣١٦؛ وشرح الشافية: ٢٨أ.



وشُرَّاح الشافية(١). وأصرّ ابن الحاجب على شذوذه سواء من حيث الإتيان بحكم الوقف وهو التضعيف حال الوصل، أو من جهة من قال: إن تحريكها؛ لأنه قد زيد عليها حرفُ مدِّ يوقف عليه، وهو الذي يسمى إطلاقًا، وليس ذلك في نية الوصل؟ ٣ فهو شاذٌ أيضًا من هذه الجهة؛ لأن فيه جمعًا بين الحركة والتشديد، إذ شرط وجود أحدهما انتفاء الآخر؛ لأنه كالعوض منها. ويردّ الرضيّ على ابن الحاجب فيقول: «واعلم أن النحاة قالوا: إن الشاعر في نحو قوله: عيهلِّ والقصبَّا أجرى الوصل مجرى الوقف، يعنون أن حرف الإطلاق هو الموقوف عليه، إذ لا يؤتى به إلا للوقف عليه، فإذا كان هو الموقوف عليه لم يكن ما قبله موقوفًا عليه، بل في درج الكلام، وهذا إجراء الوصل محرى الوقف. هذا، وقال سيبويه : (حدثني من أثق به أن سمع أعرابيًا يقول: أعطني أبيضٌه، يريد أُبْيضٌ (٢)، والهاء للسكت، وهو أقبح الشذوذ؛ لأن هاء السكت لا يلحق إلا ما حركته غير إعرابية، وأيضًا حُرَّك المضعّف لا لأجل حرف الإطلاق كما ذكرنا»(٣). وهو يريد أن يُثبت أن إجراء الوصل مجرى 17 الوقف غير شاذ، وإن كان قليلاً؛ لأن هاء السكت قد لحقت الكلمة المعربة بحركة إعرابية، وكذا خُرِّك المضعف لا لأجل الإطلاق، ولكن لأجل أن الشاعر حمل النصب على الرفع والحر وقاسه عليهما كما في لغة ربيعة (١٤).

ويمكن القول: إن القصبًا له حكم الموقوف عليه، وذلك أن التضعيف مع الفتحة لما اجتمعا في آخر القافية تولد منهما الألف، وكأن الألف هي متنفّس هذا

<sup>(</sup>۱) ينظر: بغية الطالب: ۱۰۹؛ وشرح الشافية لركن الدين: ۸۷٤/۲؛ والحاربرديّ: ۱۰۳، ۱۸۷۰، وورد والعضر اليزديّ: ۱۸۷۱، والنيسابوريّ: ۲۱۹، وقره سنان: ۲۲۷؛ ومجموعة الشافية: ۱۸۷/۱، ۱۸۲/۲.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ١٧٢/٤، والنص بتمامه: «وحدثني من أثق به أنه سمع أعرابيًا يقول: أعطني أَبْيَضَّـهُ، يريـد: أَبْيَضَ، وألحق الهاء كما ألحقها في: هُنَّه، وهو يريد: هُنَّ».

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣٢٠/٢، ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) لغة ربيعة هي الوقف على المنصوب المنون بالسكون. ينظر: الارتشاف: ٣٩٢/١ والمساعد: ٤/٢٠٣٤ (بيروت) .



التضعيف مع الفتحة، خاصة أنَّ الباء من الحروف المُشْرَبة التي إذا وُقف عليها حرج معها من الفم صويتٌ ونَبَا اللسان عن موضعه (١)، وذلك أنها من حروف القلقة، فله على هذا حكم الموقوف عليه، وإن لم تكن الباء وقفًا.

(١) ينظر: الكتاب: ١٧٤/٤.

### المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في إعلال اللام: «اللهم: تُقلّبان ألِفًا إذا تَحرَّكُتَا وانفتح ما قبلهما إن لم يكن بعدهما موجب للفتح، كَغَزَا ورَمَى، ويَقْوَى، ويَحْيَى، وعصًا ورحًى بخلاف غَزَوْتُ ورَمَيْتُ وغَزَوْنَا ورَمَيْنَا ويَخْشَيْن ويَابُيْنَ وغَزْو ورَمْي، وويخلاف غَزَوا ورَمَيْنا وعَصَوان ورَحَيَان للإلباس، واخشيا نحوه؛ لأنه من باب لن يخشيا، واخشين لشبهه بذلك، بخلاف اخشوا واخشون واخشين واخشين واخشين المخسين المناه واخشين واخشين المناه واخشين المناه واخشين المناه واخشين المناه واخشين المناه الم

يقول الرضيّ: «قوله (لشبهه بذلك) يعني أنَّ النون اللاحق بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف، فقولك: اخْشَينَّ مثل اخشيّا، وقد ذكرنا ما على هذا الكلام في آخر شرح الكافية (٢)؛ فالأولى أنّ عدم القلب في اخْشيَنَّ لأن اللام قد رُدَّ كما ذكرنا هناك (٣)، فلو قلب لوجب حذفه فلم يتبيّن ردّه، وفي اخشيا لكونه فرع يخشيان، ولا نقول بعروض الحركة؛ إذ لو لم يُعتد بالحركة في مثله لم يرد العين في خافا وخافن مُنْهُ.

ويقول أيضًا: «والحق أن يُقال: إن أصل اخشوا واخشَي لحقته الواو والياء؛ وأصل اخشون واخشَين اخشوا واخشي لحقته النون فحركت الواو والياء للساكنين، ولم يُحذفا، لأنهما ليسا بمدتين كما في اغزُن وارين، ولا يجوز حذف كلمة تامّة، أعني الضميرين بلا دليل عليهما، ولم يُقلب الواو والياء ألفًا في اخشون واخشين؛ لأن كل واحد منهما كلمة برأسها فلا يغيران بالكلية، وأيضًا حركتهما عارضة للساكنين كما ذكرنا»(٥).

أشار الرضيّ في اعتراضه في النصّ الأول على ابن الحاجب في جعله اخشَينَّ

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٤، ١٠٥؛ وشرح الشافية: للرضيّ: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية: ٤٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكافية:٤٩٦/٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ١٥٨/٣، ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الشاقية: ٣/١٦٠.

مثل اخشيًا إلى أنَّه جعل النون اللاحقة بالفعل من غير توسَّط ضمير بينهما مثل ألف الاثنين، وحمّله ما ذكره في الكافية من قوله: «وهما في غيرهما مع الضمير البارز كالمنفصل ، فإن لم يكن فكالمتصل، ومن ثم قيل: هل ترَيَنٌ وتروُنُّ وترينٌ، واغــزوَنّ واغزنَّ ١٤٠٠). وذكر الرضيّ هنا أنه قد ردّ عليه في شرح الكافية إذ يقول هناك: «ويُردُ عليه أن المتصل ليس هو الألف فقط، بل الواو والياء في: ارضُوا، وارضَى متصلان أيضًا، وأنت لا تثبت اللام معهما كما تثبتها مع الألف، فليس قوله -إذن-فكالمتصل على إطلاقه بصحيح، وأيضًا يحتاج إلى التعليل فيما قاس النون عليه من المتصل والمنفصل، إذا سئل، مثلاً: لِمَ لَمْ تُحْذَف اللام في: اخشَيَا وارمَيَا واغزُوا كما حُذِفت في: اخشَ وارم واغزُ، ولِمَ ضُمّت الواو في: ارضُوا الرحل، وكُسِرت الياء في: ارضِي الرجل، ولم تُحذف في: ارموا الرجل وارمى الغرض، وكل علة تذكرها في المحمول عليه فهي مطردة في المحمول، فما فائدة الحمل، وإنَّما يُحمل الشيء على الشيء إذا لم يكن المحمول في ثبوت العلُّمة فيه كالمحمول عليه، بل 17 يشابهه من وجه فيُلحق به لأجل تلك المشابهة، وإن لم تثبت العلة في المحمول، كحمل (إنّ) على الفعل المتعدي وإن لم يكن في (إن) العلة المقتضية للرفع والنصب، كما كانت في المتعدي ١٤٠٠). 10

ويرى الرضيّ أن عدم القلب في اخشين ليس لأنها تجري مجرى اخشيا، وإنما لأن اللام تُردُّ عند الاتصال بنون التوكيد، ولو قلبت إلى ألف لوجب حذفها لالتقاء الساكنين. ومن ثَمّ لا يُعرف الردّ. أما اخشياً فلم تُقلب؛ لأنها تجري مجرى يخشيان فهي فرعه لأن الأمر فرعُ المضارع، ولم يعتد الرضيّ في اخشيا بعروض حركته؛ لأنه قد رُدت العين مع أن الحركة الموجبة للرد عارضة في نحو: خافا وحافن؛ لأن

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٤٨٤/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الكافية: ٤٩٤/٤. ويقصد بالألف ألف الاثنين، ومعلومٌ أن لام الفعل مع ألف الأثنين تسلم إذا كانت واوًا أو ياء وتُقلب إذا كانت ياء. أما إذا أسندت إلى واو الجماعة أو ياء المحاطبة فإن لام الفعل تُحذف مُطلقًا.

٣

الألف في خاف تُحذف عند الأمر إذا سكن آخره لالتقاء الساكنين، فإن تحرَّك آخره بحركة لازمة -عند العكبري(١)- وغير لازمة -عند الرضيّ- رُدِّ المحذوف؛ وهو استدلال قويّ.

وأمّا اخشوا واخشي، واخشون واخشين: فقد حصل فيها الإعلال المذكور عند ابن الحاجب(٢)، وذلك أنه يرى أن أصل اخشوا: اخشيوا، فقلبت الياء ألفًا على هذا الأصل، وهو قلب الواو والياء ألفًا إذا تحركت إحداهما وانفتح ما قبلهما، ثم حُذفت لالتقاء الساكنين، ومثلها اخشي. وأما اخشون واخشين فقد اتصلت نون التأكيد باخشوا واخشي، فكانت نون التأكيد كالكلمة المنفصلة لبروز الضمير فحركت الواو والياء بحركة من جنسهما لالتقاء الساكنين، والإعلال فيهما قد حصل قبل النون.

وعند الرضيّ: لا إعلال في ذلك؛ لأنه أصل اخشوا واخشي: اخش بعد حذف حرف العلة للبناء، ثم لحقت الواو والياء الفعل، وأصل اخشون واخشين، اخشوا واخشي، فلحقته النون دون حذف، وإنما تحركت الواو والياء للساكنين، ثم إنّه لم تُقلب الواو والياء فيها؛ لأنّها كلمة قائمة برأسها، تؤدّي معنى، وأيضًا حركتهما عارضة للساكنين، ومعلوم أن من شروط قلب الواو والياء ألفًا: ألا تكون الحركة عارضة.

ولم أرَ من قال برأي الرضيّ قبله، ولعله ينفرد به، وفي الحقيقة إنَّ الإعلال عند ابن الحاجب يتجنّب كثيرًا من التأويل الذي يقتضيه رأي الرضيّ؛ ومنها: أنّ علامة البناء والحزم قد تكررت مرتين؛ ووجدت معًا في كلمة واحدة؛ لأنه قد حذف الألف من اخش للبناء، ثم حذفت النون من اخشوا مرة أخرى للعلة نفسها، فاجتمع في اخشوا حذف الألف وحذف النون للبناء؛ على حين لا يَرِد على رأي ابن الحاجب شيءٌ من هذا.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب: ٣٨٨/٤، ٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: لابن الحاجب: ٣٥أ، ب.

#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وتقلب الياء واوًا في فَعْلَى اسمًا كتقوى وبَقْوى، بخلاف الصّفة، نحو صَدْيَا وريّا، وتقلب الواو ياءً في فُعْلَى اسمًا كالدُّنيا والعُليا، وشذ نحو القُصْوى وحُزوى، بخلاف الصفة كالْغُزْوَى، ولم يُفْرَق في فَعْلَى من الواو نحو دَعْوَى وشَهْوَى، ولا في فُعْلَى من الياء نحو الفُتيا والقُصْيَا»(١).

يقول الرضيّ: «وذكر سيبويه من فُعْلَى الاسمية الدّنيا والعليا والقُصْيا، وإن كانت تأنيث الأدنى والأعلى والأقصى أفعل التفضيل؛ إذ الفُعْلى الـذي هـو مؤنث الأفعل حكمه عند سيبويه حكم الأسماء؛ لأنها لا تكون وصفًا بغير الألف والـلام، فأجريت مجرى الأسماء التي لا تكون وصفًا بغير الألف واللام، كما تقدم في هذا الباب. فعلى هذا في جعل المصنف القُصوى اسمًا والغُزوى والقُصْيَا تأنيثي الأغزى والأقصى صفةً نظرٌ؛ لأن القُصوى أيضًا تأنيث الأقصى، قبال سيبويه: وقد قبالوا القُصوى فلم يقلبوا واوها ياء؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام، فعلى مذهب 17 سيبويه الغُزوي وكل مؤنث لأفعل التفضيل لامه واو قياسه الياء؛ لحريه محرى الأسماء، قال السيرافي: لم أحد سيبويه ذكر صفة على فُعْلَى بالضم مما لامــه واو إلاّ ما يُستعمل بالألف واللام، نحو الدُّنيا والعُلْيا، وما أشبه ذلك. وهذه عند سيبويه 10 كالأسماء، قال: وإنما أراد أن فُعلى من ذوات الواو إذا كانت صفة تكون على أصلها، وإن كان لا يُحفظ من كلامهم شيء من ذلك على فُعْلَى؛ لأن القياس حمل الشيء على أصله حتى يتبيّن أنّه حارج عن أصله شاذ عن بابه، وحُزْوك: اسم ١٨ موضع<sup>(۲)</sup>.

اختلف الصرفيون في إعلال (فُعْلَى) أهو الاسم أم الصفة، على قولين:

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٦؛ وشرح الشافية: للرضيّ: ١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٧٩،١٧٨/٣. وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٢٧٦/٦، ٢٧٧٠



القول الأول: وهو مذهب سيبويه، والمتقدمين من أهل التصريف (١)، ورأيهم أن (فُعْلَى) التي هي من بنات الواو تُعَلّ بقلب واوها ياءً إذا كانت اسمًا، ومثلوا لها بالدُّنيا، والعُليا والقُصيا، وقالوا: «إنما ذكر العُليا والدُّنيا والقُصيّا في موضع الأسماء؛ لأنها وإن كان أصلها الصفة فإنها الآن قد أُخرجت إلى مذاهب الأسماء بتركهم إجراءها وصفًا في أكثر الأمر، واستعمالهم إياها استعمال الأسماء، كما تقول في الأجرع والأبطح، والأبرق) إنها الآن أسماء؛ لأنهم قد استعملوها استعمال الأسماء، وإن كانت في الأصل صفات» (٢). وقد خرج عن القياس: القصوى، وحزوى.

القول الثاني: وهومذهب ابن مالك(٣)، ونسبه إلى الفارسي وابن السكيت والفراء، ورأيهم ان فُعْلَى التي هي من بنات الواو تعلل بقلب واوها ياءً إذا كانت صفة محضة، أو حارية محرى الأسماء. وذكر أن ما قاله مؤيد بالدليل، وموافق لقول أثمة أهل اللغة، وذكر أنه حكى الأزهري عن الفراء وعن ابن السكيت أنهما قالا: ما كان من النعوت مثل العُليا والدنيا فإنه بالياء(٤).

وقد سار على هذا القول كثيرٌ من النحاة، منهم: ابن الناظم (°)، وأبو حيّان (۲)، ما وابن هشام (۷)، وابن عقيل (۸)، والأزهري (۹)، والأشموني (۱۰).

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ٩/٤ ٣٨، والمقتضب: ١٧١/١؛ وشرح الكتاب للسيراقي: ٢٧٧،٢٧٦، والمنصف: ١١٢/١، وسر الصناعة: ٨٨/١؛ والمفصّل: ٣٩١؛ وشرحه لابن يعيش: ١١٢/١٠.

<sup>(</sup>٢) المنصف: ١٦١/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل: ٣٠٩، وشرح الكافية الشافية: ١٢١٢؛ وإيحاز التعريف: ٢٤ - ٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التصريح: ٢/٠٨٠؛ والأشموني:٣١٢/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الطالب: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الارتشاف: ١٤٣/١، وقال: «واختاره ابن مالك وشيخنا بهاء الدين بن النحاس».

<sup>(</sup>٧) ينظر: أوضح المسالك: ٣٨٨/٤.

<sup>(</sup>٨) ينظر: المساعد: ١٥٧/٤.

<sup>(</sup>٩) ينظر: التصريح: ٣٨٠/٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: الأشموني: ٣١٢/٤.



وأما القصوى: فلا خلاف في أنها صفة استعملت استعمال الأسسماء، إذ نابت عن الموصوف في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى﴾(۱)، أي الغاية القصوى. قال الفراء: «والعدوة: شاطئ الوادي، والدنيا: ما يلي المدينة، والقصوى مما يلي مكة»(۱)، وتميم وغيرهم يقولون القُصيّا، وأهل الحجاز هم الذين يقولون: القصوى. وهي تأنيث للأقصى(۱)، ولكونها لا تستخدم صفة إلا بالألف واللام، كانت كالأسماء، غير أنّها على المذهبين شاذة، فعلى المذهب الأول، هي خلاف القياس؛ لأنهم يُعلّون الأسماء، وهي عندهم في منزلة الاسم فلم تُعلّ، وإن كان سيبويه يقول: «وقالوا: القُصّوى فأجروها على الأصل؛ لأنها قد تكون صفة بالألف واللام»(١)؛ فإن أريد بقوله (الأصل) الصفة، فتصحيحها على مذهبه ليس شاذًا، وإنما هو قياس. وإن أريد بقوله (الأصل) عدم القلب، فهي شاذة، إلا أن المعنى الأول أرجح؛ لأنه علل قوله (قد تكون صفة).

١٢ وأما على المذهب الثاني: فهي شاذة في لغة أهل الحجاز؛ لأنها وصف لم
 يُعلّ؛ ولم يحتج هذا الشذوذ عندهم إلى تأويل.

وبعد: فإن ابن الحاجب لم يصرّح في الشافية ولا في الشرح<sup>(٥)</sup> بكون القصوى ١٥ اسمًا، فاعتراض الرضيّ عليه ليس له ما يوجبه في كلام ابن الحاجب، وإن كان ما ذكره الرضيّ من الاستدلال والتوجيه يُعَدّ قويًا في مذهبه.

<sup>(</sup>١) الآية ٤٢ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن: ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان: ١٨٤/١٥.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣٨٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ١٤٥ ب.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في مسائل التمرين: «ومثلُ اطمأَنّ ابْيَعَّعَ مُصَحّحًا»(١).

يقول الرضيّ: «أقول: أصل اطمأن اطمأن بدليل اطمأنت واطمأنِن في الأمر، قوله (مُصَحَّحًا) فيه نظرٌ؛ لأن نحو اسود واثيض إنّما امتنع من الإعلال؛ لأن ثلاثيه ليس مُعَلاّ حتى يحمل عليه كما حمل أقام على قام، أو لأنّا لو أعللناهما لصارا ساد وباضّ فالتبسا، وليس الوجهان حاصلين في ابْيَعَعَ؛ إذ ثلاثيه مُعَلّ، ولا يلتبس لو قيل باعّع، وأمّا سكون ما بعد الياء فليس بمانع؛ إذ مثل هذين الساكنين حائز احتماعهما نحو الضالين، والأحفش يقول في مثله: ابْيَعَعَ بتشديد العين الثانية»(٢).

و ذكر المازنيّ وابن جنّي أن نحو ابْيَعَّع واقْولَلُ لا يُعَلاّن، وعَلّل المازنيّ ذلك بقوله: «لأن هذا الموضع لا يعتلاّن فيه ويجريان مجرى غيرهما»؛ ووضّع ابسن جنّي ذلك بقوله: «إنما لم يعتلاّ في هذا الموضع لسكون ما قبلهما، فجريا في الصحّة في هذا الموضع مجراهما في ابيض واسود "("). ولهذا فإنّ لابن الحاجب سندًا من أقوال الصرفيين في عدم إعلاله للمثال المذكور. بَيْدَ أنّ الرضيّ اعتمد على منع إجراء الصحيح مجرى المعتل في الإعلال، فهو يرى أن اسواد واعوار لم يُعلاً؛ لأن الثلاثي فيهما قد صُحِّحا، وابن الحاجب قد عَلَّل عدم الإعلال في اعوار واسواد باللبس الحاصل بفاعل المضاعف؛ إذ يقال: ساد، وعار "(أ).

وقد رأى الرضيّ أنه لو سلّم بأن اللبس هو المانع من الإعلال، فليس في باعّع البسّ حتى يُصَحّح، ولذا فإنّ الإعلال في ثلاثيه يُقوِّي الإعلال في مزيده؛ فلم يمنع

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٣٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٣) المتصف: ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٢٤/٣. وقد اعترض الرضيّ على ابن الحاجب؛ إذ جعل العلة في تصحيح باب اعوار واسواد اللبس بباب فاعل المضاعف، ويرى الرضيّ أنه لا حاجة إلى هذا لأنه لم يحصل فيهما سبب الإعلال حتى يعتذر عنه. وينظر: المسألة: السادسة في مبحث التعليل، ص٣٨٢ من هذا البحث.



باعُّع، بعد حذف همزة الوصل لعدم الحاجة لها.

وسار شُرَّاح الشافية على نسق ابن الحاجب، غير أن النيسابوري مال إلى رأي الرضيّ، فقال: "والإعلال غير بعيد عن القياس حملاً على ثلاثيه، أو لعدم الإلباس بباب آخر لو قيل: باعّع، ولا بأس بالساكنين؛ لأنهما على حدّهما»(١).

(١) شرح الشافية: ١٦٥.



### ملحق في الاعتراض في الأمور الإجرائية:

وفي هذا الملحق مسألتان وردتا في غير هذا المبحث ولهما علاقة من جانب ٣ بالأمور الإجرائية:

١- المسألة الأولى في مبحث القياس، ولها جانب آخر يتعلق بالأمور الإجرائية، وذلك أن النحاة أجروا تمدرع وتمسكن وتمندل مجرى الأفعال الأصلية، فأجروا الحرف الزائد مجرى الحرف الأصليّ؛ ففي عدّها ملحقة بهذا الإحراء نظر، كما ذكر ذلك الرضيّ(١).

٢- المسألة الرابعة في مبحث الأحكام، ولها حانب آخر يتعلق بهذا المبحث،
 وذلك أنهم أحروا الواو في صُوَّم وقُوَّم مجرى الواقعة طرفًا فقلبت إلى ياء؛ وبهذا يخرج القلب بهذا الإحراء عن كونه شاذًا، وهذا هو رأي الرضي (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٢٠٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٣٢٣ من هذا البحث.





### مقدمة في التعليل

# معنى التعليل:

في اللغة: العلة هي المرض، وتأتي بمعنى العذر، والسبب: يقال: هذا علّة لهذا أي سبب له (۱)، وقيل: إن العلّة (عبارة عن معنى يحلّ بالمحل فيتغيّر به حال المحل بلا اختيار ومنه يُسمّى المرضُ علة؛ لأنه بحلوله يتغيّر حال الشخص من القوة إلى الضعف» (۲).

والتعليل: هو فِعْلُ المعلِّل، أي الذي يحاول إظهار العلَّة.

في الاصطلاح: «هي ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون خارجًا ومؤثرًا ٩ فيه»(٢).

### أقسام العلة:

ذكر الزحاجي (٣) أن علل النحو على ثلاثة أضرب: علل تعليمية، وعلل قياسية، ١٢ وعلل جدلية نظرية.

فالتعليمية هي التي يتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب، كقولهم: بم نصبتم زيـدًا في إنّ زيدًا قائمٌ، قيل: بإنّ؛ لأنها تنصب الاسم وترفع الخبر.

١٥ وأما القياسية فهي التي تلي التعليمية في العمق والسؤال، وذلك بأن يقال: ولم نصبت (إن) الاسم؟ قيل: لأنها وأخواتها ضارعت الفعل المتعدّي إلى مفعول فحملت عليه فأعملت إعماله لمّا ضارعته.

١٨ وأما العلّة الجدلية النظرية فكل ما يعتل به في باب إن ونحوها بعد هذا،
 مثل أن يقال: فمن أي جهة شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ٥/١٧٧٣؛ واللسان: ٤٩٨/١٣؛ وتاج العروس: ٥١٨/١٥.

<sup>(</sup>٢) التعريفات: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإيضاح في علل النحو: ٦٥-٦٥.



شبهت؟ إلى غير ذلك من الأسئلة التي تأتي بعد هذا، «وكلُّ شيء اعتلَّ به المسئول جوابًا عن هذه المسائل فهو داخلٌ في الحدل والنظر»(١).

وروى السيوطيّ أنّ أبا عبد الله الحسين بن موسى الدينوري الحليس ذكر في كتابه ثمار الصناعة أن «اعتلالات النحويين صنفان: علىة تطّرد على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلة تظهر حكمتهم، وتكشف عن صحة أغراضهم، ومقاصدهم في موضوعاتهم. وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشد تداولاً»(٢).

وذكر محمد الخضر حسين أن العلل التي يذكرها الباحثون في العربية بدعـوى

ه أن العرب راعتها وبنت عليها أحكام ألفاظها ترجع إلى ثلاثة أقسام:

«أحدها: ما يقرب مأخذه ويتلقاه النظر بالقبول، كما وجهوا تحريك بعض الحروف الساكنة بالتخلص من التقاء الساكنين ....

الله المحذوف وهو المضاف إليه .... الفرضيات التي المتسطيع أن تردها على قائلها، كما أنك الا تضعها بمحل العلم أو الظن القريب منه. وهذا كما قالوا في وجه بناء قبل وبعد إذا قطعا عن الإضافة لفظًا إنهما شابها الحرف في احتياجهما إلى معنى

ثالثها: ما يجري فيه بعض النحاة على ما يشبه التحييل، ومثال هــذا أن هل تختص في أصل استعمالها بـالدخول على الأفعال، نحو: هـل كتب عمرو، وقد تخرج عن هذا الأصل فتدخل على مبتدأ خبره اسم نحو هـل عمرو كاتب، ولكنها لا تدخل على مبتدأ خبره فعل؛ نحو هل عمرو كتب، وقد أراد بعضهم أن يذكر علة لدخولها على اسم خبره اسم وعـدم دخولها على اسم خبره اسم وعـدم دخولها على اسم خبره فعل فقال: لأن هل إذا لم تر الفعـل في خبرها تسـلت عنه

<sup>(</sup>١) الإيضاح في علل النحو: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) الاقتراح: ٢٤٨.



ذاهلة، وإن رأته في حيّزها حنت إليه لسابق الألفة فلم ترض إلا بمعانقته، وكلام هذا النحويّ وهو يقرر حقيقة علمية لا يختلف عن قول الشاعر وهو يسبح في لحج الخيال:

مليحة عشقت ظبيًا حوى حورًا فمذ رأته سعت فورًا لخدمته كَهَلْ إذا ما رأت فعــلاً يميّزها حنت إليه ولم ترض بفرقته»(١).

وهذه التقسيمات المختلفة للعلة لا تضادّ بينها ولا تنافر، فحين قسّم الزجاجيّ العلل إلى ثلاث إنما قصد إلى بيان ذات العلة وتَدَرُّج وضعها، من السهل الواضح القريب، إلى العميق البعيد؛ وحين قسّم الدينوري فيما رواه عنه السيوطيّ العلة إلى قسمين فإنما قصد إلى علاقة العلة بالسماع؛ واطرادها معها.

أما الخضر حسين فقد قاس العلة بدرجة قبولها من حيث القرب والوضوح ١٢ والبعد والخيال.

# مسائل في العلَّة:

اهتم العلماء ببحث العلة، على أنها ركن من أركان القياس، بل إن درجة اهتمامهم بها وصل إلى أن أفردت في البحث في باب مناظر للقياس<sup>(۲)</sup>، وما ذلك إلا لأنهم آمنوا أن العرب لم تنطق بما نطقت به إلا على صورة مستقرة في أذهانهم وإن لم تكن ظاهرة مكشوفة، ولهذا جهد الباحثون لتلمّس هذه الصورة المضمرة، وحاولوا بقدر إطالة نظرهم، وتتبع لغة العرب أن يبرزوا العلة الدافعة لما سار عليه العرب في كلامهم، ومن هنا كان تلمّس البحث والخوض في الأمور المسببة للّغة كبيرًا.

<sup>(</sup>١) القياس في اللغة العربية: ٧٧-٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مناهج الصرفيين: ٣٣٩-٣٧٩.



وقد شغل ابن جنّي عقله، وأهم نفسه بالبحث والتقصي للعلة، ولا أدل على ذلك من تأليفه كتابه (الخصائص) الذي أفرد فيه بضعة عشر بابًا في العلة (١)، ويتبيّن من خلال ما ذكره ابن جنّي في العلة أن الاختلاف والاعتراض بين العلماء في العلة إنما سببه مقصورٌ في بيان العلمة أحيانًا، وعدم استيفاء لشرح العلة وتقصيها؛ وسأحاول إبراز بعض الأصول العامة التي ذكرها في مباحث العلة:

٦ القد درج النحويون على إدراج العلة أي ترك بسطها، والإسراع في إيرادها بحذف بعض مقوماتها، ولهذا كثر الاعتراض على ذلك الشيء المحذوف؛ إذ إن أصل العلة لم يستوف، ولم يُتَقَصَّ شرح العلة (٢).

۱۲ العلة في بناء كم، ومن، وما، وإذ؛ وذلك أن هذه الأسماء لما كانت على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على حرفين نحو هل، وبل، وقد، فلمّا شابهت الحرف من هذا الموضع وجب بناؤها، كما أن الحروف مبنيّة، «وهذه علة

<sup>(</sup>١) منها: باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية: ١/٨١-٩٥.

باب في تخصيص العلل: ١٦٣-١٤٤/١.

باب ذكر الفرق بين العلة الموجبة وبين العلة المحوّزة: ١٦٦١-١٦٦١.

باب في تعارض العلل: ١٦٦/١-١٦٨.

باب في أنّ العلة إذا لم تتعدّ لم تصحّ: ١٦٩/١-١٧٢.

باب في العلة وعلة العلة: ١٧٣/١-١٧٤.

باب في حكم المعلول بعلتين: ١٨٠-١٧٤/.

باب في إدراج العلة واختصارها: ١٨١/١-١٨٢.

باب في دور الاعتلال: ١٨٣/١-١٨٤.

باب في الرد على من اعتقد فساد علل النحويين لضعفه هو في نفسه عن إحكام العلة: ١٨١٠-١٨٦.

باب في الاعتلال لهم بأفعالهم: ١٨٦/١-١٨٨. وغيرها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الخصائص: ١٨١/١.



غير متعدّية وذلك أنه كان يجب على هذا أن يبنى ما كان من الأسماء على حرفين نحو يدٍ، وأخٍ، وأبٍ، ودمٍ، وفمٍ، وحِرٍ، وهَنٍ، ونحو ذلك. فإن قيل: هذه الأسماء لها أصل في الثلاثة، وإنما حذف منها حرف، فهو لذلك متعدّ، فالجواب أن هذه زيادة في وصف العلّة، لم تأت بها في أول اعتلالك»(١).

٣- إن علل النحويين علل قوية تشبه علل المتكلمين، وهي إليها أقرب من علل المتفقهين، وذلك أن النحاة «إنما يحيلون على الحسّ، ويحتجبون فيه بثقل الحال أو خفتها على النفس، وليست كذلك حديث علل الفقه، وذلك أنها أعلام وأمارات لوقوع الأحكام، ووجوه الحكمة فيها خفيّة عنّا، غير بادية الصفحة لنا»(٢).

٩ الحكم الواحد قد تتجاذبه علتان أو أكثر، وتعارضهما يؤدي إلى
 الاختلاف في التعليل فقط، لا الاختلاف في الأحكام؛ كتعليل رافع المبتدأ.

وقد يكون الحكمان في الشيء الواحد المختلفان دعت إليهما علتان ١٢ مختلفتان، كإعمال (ما) عمل ليس من جهة، وإبطال عملها من جهة أخرى (٣).

٥- أن ذكر العلة يحتاج إلى تخصيص (٤)، بألا تُجعل مطلقة، حيث تحتاج إلى أن تستوفي محترزاتها، وهي تشبه الحدّ؛ وإن كان ابن الأنباري يُعَــارِض تخصيص العلة إذ يرى أن الطرد شرطٌ في العلة وذلك أن يوجد الحكم عند وجودها في كل موضع (٥).

آت ثمّة فرقًا بين العلة الموجبة والعلة المحوّزة، فذكر ابن حنّي أن العلة الموجبة كرفع المبتدأ، والخبر ونصب الفضلة، أما العلة المحوّزة فهو سبب يحوّز الموجبة كرفع المبتدأ، والخبر ونصب الفضلة، أما العلة المحوّزة فهو سبب يحوّز ١٨
 ولا يوجب كالأسباب التي تحوّز الإمالة (٢)؛ وقد استفاد السيوطيّ من هذا فقال:

<sup>(</sup>١) الخصائص: ١٦٩/١.

<sup>(</sup>٢) الخصائص: ١/٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الخصائص: ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: لمع الأدلة: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الحصائص: ١٦٤/١.



«فظهر بهذا الفرق بين العلة والسبب، وأنّ ما كان موجبًا يسمّى: علّـة، وما كان محوّزًا يسمّى: سببًا»(١).

٧- إن كثيرًا من العلل ليست قاطعةً على صحتها بل هي محتملة، ولهذا يكثر كثيرٌ من النحاة والصرفيين من إيراد عدد من العلل التي يحتمل صحة أحدها أو مجموعها، فينشأ عن هذا الإيراد اختلاف النحاة في أهمية إحدى تلك العلل وعدم أهمية بعضها، أو تقديمها على أخرى، أو أنه لا حاجة إلى التعليل في ذلك الموضع،
 كما سيتضح في المسائل التي ترد في هذا المبحث.

(١) الاقتراح: ٢٥٥.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب: «وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل والمصدر واسمي الزمان والمكان والآلة والمُصغَر والمنسوب والجمع والتقاء الساكنين والابتداء والوقف؛ وقد تكون للتوسع كالمقصور والممدود وذي الزيادة؛ وقد تكون للمحانسة كالإمالة؛ وقد تكون للاستثقال كتخفيف الهمزة والإعلال والإبدال والحذف»(١).

يقول الرضيّ: «وفي جعله للمقصور والممدود وذي الزيادة من باب التوسع مطلقاً نظرٌ؛ لأنّ القصر والمدّ إنما صير إليهما في بعض المواضع باعلال اقتضاه الاستثقال كاسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي المحرّد، واسمي الزمان والمكان، والمصدر مما قياسه مَفْعَل و مُفْعَل، وسائر ما ذكره في المقصور، وكالمصادر المعتلة اللام من أفعل وفاعل وافتعل كالإعطاء والرِّماء والاشتراء، وسائر ما نذكره في الممدود، وربّما صير إليهما للحاجة كمؤنث أفعل التفضيل، ومؤنث أفعل التفضيل، ومؤنث أفعل الصفة، وكذا ذو الزيادة: قد تكون زيادته للحاجة كما في زيادات اسم الفاعل واسم المفعول ومصادر ذي الزيادة ونحو ذلك، وكزيادات الإلحاق، وقد يكون بعضها للتوسع في الكلام، كما في سعيد وحِمَار وعصفور وكُنابيل ونحو ذلك...»(٢).

١٨ وشارحو الشافية في هذا منقسمون إلى فريقين:

الأول: مؤيدٌ مع تفصيل وشرح.

الثاني: معارضٌ، مع تقسيم آخر.

٢١ أما الفريق الأول:

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٥، ١٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/٦٦،٦٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٦٦/١، وكُنَابيل: اسم موضع. ينظر: اللسان: ٩٩/١١.



فشرح كلام ابن الحاجب دون اعتراض، ومن ذلك: النيسابوري<sup>(۱)</sup>، والمحاربردي<sup>(۲)</sup>، وابن جماعة (۲)، ونقره كار<sup>(٤)</sup>، وقره سنان<sup>(٥)</sup>، وزكريا الأنصاري<sup>(۱)</sup>.

والحتياج المعنوي، والاحتياج المعنوي، والاحتياج المعنوي، والاحتياج الله فلم الله الله فلم الله فلم

والمنافريق الثاني: فاعترض على ابن الحاجب في ذلك، مع اختلاف في طريقة الاعتراض، أو مؤداه، ويمثلهم: الرضي (٧)، وركن الدين الأَسْتَرَابَاذي (٨)، والخضر اليزدي (٩).

و أما ركن الدين فقد قسّم أحوال الأبنية إلى قسمين: ما تمسّ الحاجة إليه، وما لا تمس الحاجة إليه، وجعل الأنواع الأخرى من النوع الثاني، وهي التوسع، والاستثقال، وهو بهذا مع ابن الحاجب، إلاّ أنّه استدرك في نهاية حديثه في هذه المسألة بقوله: «ولقائلٍ أن يقول: جميع الأبنية والأحوال التي ذكرها تمس الحاجة إلى وضعها، وإلا كان وضعها عبثًا، وحينئذ لا يحوز قسمتها إلى ما تمسّ الحاجة إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه» (١٠). ثم أراد أن يوضح ويخفف من هذا التساؤل، فقال: «إلا أنّ مس الحاجة إلى البعض أكثر من بعض؛ لأن الحاجة تنتهي إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٩٠،٨٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محموعة الشافية ١/٣٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموعة الشافية: ١٩/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الصافية شرح الشافية: ١٥٦.

<sup>(</sup>٦) ينظر: محموعة الشافية: ١٩/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ٦٦/١.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية: ٧/١٥٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الشافية: ١/٨٨.

<sup>(</sup>١٠) شرح الشافية: ٢٦١/١.



الضرورة ، والوجوب في البعض دون البعض ١٩٥١.

وهو بهذا وإن لم يكن اعتراضًا صريحًا، إلا إنه لامس شيئًا مهمًا، وهو: أن هذه الأبنية والأحوال إن قلنا إننا لسنا في حاجة إلى بعضها، فيمكن أن تكون بهذا من باب العبث، فأراد أن يبيّن ذلك، وأن الحاجة متصورة في كلّ الأبنية والأحوال، إلا أنها درجات، ويمكن أن يدخل معها غيرُها.

وأما الخضر اليزدي فكان محيّرًا في رأيه، إذ إنه ذكر رأي ركن الدين الأستراباذي وانتقده فقال: «ثم اعلم أن بعض الشارحين أشار أولاً إلى أنَّ الأحوال كلها للحاجة .... والحق أن الحاجة ما يلزم من انتفائه محذور، فتكون الإمالة مما ولا حاجة إليه مثلاً.

فإن قلت: الحاجة المناسبة، قلت: لك أن تقول: كل مطلوب حاجة، ولكن الأقرب أن يحمل قول المصنف على ما ذكرناه؛ وحينئذ لو قدّر انتفاء الإمالة أصلاً ١٢ لم يختل الكلام قطعًا، بخلاف الماضي والمضارع مثلاً»(٢).

وهو بهذا كأنه يتابع ابن الحاجب، في أن الأبنية والأحوال تنقسم إلى قسمين: ما اقتضته الحاجة، وما اقتضاه غيرها.

١٥ وأما الرضي فقد أوردنا نصه، وهو يوحي أن المقصور والممدود اقتضاه أمران:
 الأول: الحاجة. الثاني: الاستثقال.

ولذا فليس كما ذكر ابن الحاجب أن المقصور والممدود إنما هما من باب ١٨ التوسع.

وقد مثل لما اقتضاه الاستثقال باسم المفعول المعتل اللام من غير الثلاثي المجرد، نحو: أعطى فهو معطًى، فالمقصود هنا: أن معطًى مقصور، وقد اقتضاه

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٦١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٤٩/١.



الاستثقال، ووجه الاستثقال هنا: أن أصل الألف في معطًى ياء، فقلبت الياء ألفًا لاستثقال الياء بعد الفتحة، وهذا الاستثقال جاء لنا بالمقصور (معطًى).

٣ ثم مثل للحاجة بمؤنث أفعل التفضيل، نحو: أفضل فهي فُضْلَى، إذ إن فهم المؤنث من أفضل متعذرً، إلا إذا قلنا: فُضْلَى، فيتوقف فهم المعنى على هذه الكلمة.

والفرق بين الاستثقال والحاجة هنا -كما يتضح ذلك من الأمثلة التي أوردها الرضي - هو أن الحاجة؛ عليها يتوقف فهم المعنى، أو النطق بالكلمة، أما الاستثقال فلا يتوقف عليه شيء من ذلك إلا أن في ذات الكلمة عسرًا وثقلاً يحتاج إلى التخفيف، وهو يشبه في ذلك الفرق بين التعذر والثقل في النحو.

و بعد، فإن علة التوسع التي ذكرها ابن الحاجب وأدخل فيها المقصور والممدود، قد أخرجها الرضيّ، فلا يرى ذلك، وهو يرى -كما سبق- أن الاستثقال والحاجة هما ما اقتضى المقصور والممدود فقط(۱).

1 كلام الرضيّ أقرب إلى الصحة والسلامة، فإننا إذا بحثنا وتمعنا في المقصور والممدود، وبحثنا عن مقصور وممدود كان قصره ومده بغرض التوسع، وجدنا ذلك في الضرورة، وهو قصر الممدود، ومدّ المقصور، ولكن هذا أمرّ نادرٌ وقليل، ولا يجعل القليل علَّةً للكثير المطّرد(٢).

<sup>(</sup>١) كتب النحو والصرف لا تتحدث عن المقصور والممدود، إلا من خلال النظرة القياسية لـه، ولا تذكر شيئًا عن علة وجوده.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التصريح: ٢٩٣/٢.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي: "وفَعُل لأفعال الطبائع ونحوها كحَسُن وقَبُح وكبُر وصغُر فمن ثمّة كان لازمًا، وشذَّ رَحُبَتك الدار: أي رحبت بك، وأما باب سدته فالصحيح أن الضمّ لبيان بنات الواو لا للنقل، وكذا باب بعته وراعوا في باب خِفْتُ بيان البنية»(١).

فالرضيّ يعترض على ابن الحاجب في ثلاثة أمور:

١٢ الأول: أن المتعدي يمكن أن يكون طبيعة أو كالطبيعة.

الثاني: أن (رحبتك الدار) مروي عمّن ليس بحجة.

الشالث: أن (رحبتك الدار) متعددٍ على معنى التضمين، لا على الحذف ١٥ والإيصال.

أما الاعتراض الأول، فقد جعل ابن الحاجب علة لزوم (فَعُـل) أنه حاء لأفعال

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٩؛ وشرح الشافية: للرضيّ ٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) أيش: أي: أيُّ شيء، ولكثرة الاستعمال حذفت الياء والهمزة. ينظر: نتائج الفكر: ١٠٠.

<sup>(</sup>٣) نصر بن سيّار بن رافع الكناني (٤٦-١٣١هـ) ، وُلي أمر بلخ ثم خُراسان في عهد هشام بـن عبـد الملك، وقام بغزوات ما وراء النهر، شجاع داهية، وناصر الأمويين حيـن ظهـور دعـوة العباسيين، ولاحقه أبو مسلم الخراساني حتى أدركته الوفاة. ينظـر: حزانة الأدب: ٣٢٣/١. وينظـر: تهذيب اللغة: ٥/٢٦.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٧٥،٧٤/١.



الطبائع والغرائر، ووافقه على هذا التعليل ابن حنّي (١)، وابن مالك (٢)، والخضر اليزدي (٦)، والجاربردي (٤)، يقول ابن جنّي: «وفَعُل لا يكون أبدًا إلا غير متعدّ؛ لأنه إنما جاء في كلامهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل لا لشيء يفعله قصدًا لغيره»(٥).

ويقول ابن مالك: «ولمّا كان فَعُل في الغالب موضوعًا للغرائـز كشجُع وحَبُن، وهي معان ثابتة في أصل الخلقة قلّـت الحاجـة فيهمـا إلى غير الماضي، فاستسهل كون حركة العينين فلذلك مضارع فَعُل يَفْعُل»(١).

ويقول الخضر اليزدي: «هذا البناء موضوعٌ لأفعال الطبائع، وهي لا تقتضي متعلقًا؛ لأنه لا يتصور فيها تأثير ولا تأثّر صوريٌّ، وهي الخصال التي تكون للأشياء لا يتجاوز عنها إلى غيرها، ولذلك لم تكن إلا لازمًا؛ إذ المتعدِّي يقتضي توقف الشيء عن المتعلق»(٧).

وقال الحاربردي نحوًا من هذا، ولا يعني إغفالُ غير هؤلاء الأربعة، أن غيرهم الأ عارضوا هذا بشيء، لكن لم يصدر عنهم تعليلٌ كتعليل ابن الحاجب، وإلا فهم متفقون على لزوم (فَعُل)(٨)، وعلى كونه للطبائع والغرائيز. ولم أحد محالفًا لهذا. واعتراض الرضيّ هنا يفتقد لما يسنده من الأمثلة، فهو نظريةٌ بلا سند.

والاعتراض الثاني، على نصر بن سيار، وأن روايته غير حجة، واعتمد الرضي في حكمه هذا على الأزهري، والرواية التي وردت عن نصر بن سيار هي قوله:

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ٢١/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكافية الشافية: ٢٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزديّ: ١/٧٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للجاربردي١١٠/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المنصف: ٢١/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكافية الشافية: ٢٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية للخضر اليزديّ: ١/٧٥.

<sup>(</sup>٨) ينظر: الكتاب: ٣٨/٤؛ والمقتضب: ٧١/١؛ والتبصرة والتذكرة: ٧٩/٢؛ وشرح المفصل لابن يعيش: ١٥٣/٧ والمزهر: ٢٧٢/١، وارتشاف المضرب: ٧٦/١/١.



«أرَحُبَكم الدخول في طاعة ابن الكرماني»(١)، ومع وحود هذه الرواية -إن سلّمنا بصحتها- فهي شاذة؛ لأنها مخالفة لما عليه إحماع الصرفيين من أن فعُل لازمٌ وليس متعديًا، يقول الحوهري: «لم يحئ في الصحيح فعُل بضم العين متعديًا غير هذا»(١). مع أن هذا الفعل ليس من أفعال الطبائع والغرائز.

والاعتراض الثالث: أن ابن الحاجب يرى أن الفعل (رَحُب) في المثال المذكور، متعدّ بحرف جر محذوف، وأوصل العامل اللازم إلى ما كان محرورًا بنفسه، على حين أن الرضيّ يرى أن الفعل تعدى بتضمين فعل آخر متعدّ هو وسع؛ والتضمين عامل نحويّ قياسيّ، وباب الحذف والإيصال شاذّ عند النحاة (٢). والحمل على الكثير المقيس أولى من الحمل على القليل الشاذ.

<sup>(</sup>۱) الصحاح ۱۳٥/۱؛ واللسان: ۱۹/۲. وابن الكرمانيّ هو، جُدَيع بن علي بن شبيب الأزدهي، تُوفي سـنة ١٩٢هـ، قاتل نصر بن يسار، وظاهره أبو مسلم على ذلك، ولكن نصرًا كتب إليه يعـرض عليـه الصلح، فأحاب الكرماني، ولما اجتمعا لذلك وجه نصر جنده فقتلوه بالرحبة. تاريخ الطبري: ٩١/٩ – ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشية التحقيق على شرح الشافية للرضيّ ٢/٦١؛ وشفاء العليل ٤٤٢/١؛ والروض الأنف: ١٥٨/٢، وفيه: «إن الحذف والإيصال لا يجوز، إلا إذا كان الفعل متضمنّا معنى فعلٍ متعدي، ونتائج الفكر: ٣٥٦؛ ورسالة تحقيق التضمين للسيوطي ص١٢٠ من محلة حامعة الملك عبد العزيز.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في الابتداء: «وأما سكون هاء وَهْوَ ووَهْيَ وفَهُوَ ولَهْوَ ولَهْيَ ولَهْوَ ولَهْيَ ولَهْيَ ولَهْيَ ولَهْيَ ولَهْيَ وسُمّ ليقضوا. وشبّه به أهْوَ وأهْيَ وسُمّ ليقضوا. ونحو أنْ يُمِلَّ هُو قليل»(١).

يقول الرضيّ: «يعني المصنّف أن أوائل هُو وهِيَ مع واو العطف وفائه وهمزة الاستفهام، وكذا لام الأمر التي قبلها واو أو فاء؛ تَسكُن؛ فكان القياس أن تحتلب لها همزة الوصل، لكنّها إنما لم تحتلب لعروض السكون، وليس هذا بحواب مَرْضيّ؛ لأن هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل هذه الكلم بالأوساط، فنحو وَهُو وَفَهُو مشبه بعضُد، ونحو وَهْيَ وفَهْيَ مشبه بكَيّف، وكذا القول في (ولْيُوفوا)(٢) فلم يسكّنوها إلا لجعلهم إيّاها كوسط الكلمة، فكيف تحتلب لما هو كوسط الكلمة همزة وصل؟ وهب أنه ليس كالوسط، أليس غير مبتدأ به؟ وأليس السكون العارض أيضًا في أول الكلمة يحتلب له همزة الوصل إذا ابتدئ بها؟ ألا ترى أنك تقول: اسم، مع أنه حاء سمّ، وكذا ست وست؟ فكان عليه أن يقول: لم تحتلب الهمزة؛ لأنها إنما تحتلب إذا ابتدئ بتلك الكلمة كما ذكرنا، وهذا السكون في هذه الكلمات إذا تقدمها إذا ابتدئ بتلك الكلمة كما ذكرنا، وهذا السكون في هذه الكلمات إذا تقدمها شيء»(٢).

اعتراض الرضيّ هنا يخصُّ التعليل الـذي أورده ابن الحاجب، فـابن الحاجب يرى في الشافية أن العلة في عدم الإتيان بهمزة وصل في نحو: وَهْو ووَهْيَ وما شابهها، أن الإسكان فيها عارضٌ ليس أصليًا، وهمزة الوصل لا تأتي إلاّ مع الأصليّ.

والرضيّ يرى أن العلة في عدم مجيء همزة الوصل هي أن الهاء الساكنة في منزلة عين الكلمة الواحدة، أي وسطها، وهمزة الوصل لا تكون إلا مع الحروف

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٢؛ وشرح الشافية: للرضيّ: ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الآية رقم: ٢٩ من سورة الحج، وتمامها: ﴿ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٦٩/٢.



المتصدرة، وذلك أن الواو والفاء واللام نزلت منزلة الحزء من الكلمة لكثرة استعمالها، ولذا ضعفن عن انفصالها؛ وليس للسكون العارض أثرٌ في هذا، إذ إنّه قد ثبت مجيء همزة الوصل مع السكون العارض في نحو: اسم واست.

وقد كان رأي الرضيّ هذا موافقًا لما عليه النحاة (١) في تعليل عدم الإتيان بهمزة وصل قبل الهاء في الضمائر السابقة؛ وإن كان الرضيّ أوضحهم بيانًا في ذلك.

وليس ابن الحاجب في هذا شاذًا؛ لأنه جمع بين التعليلين في شرحه على المفصل، إذ يقول: «لما اتصل بها هذه الحروف وتنزلت معها كالجزء نزل قولك: وهُو منزلة قولك: عَضْد، وقولك: وَهْيَ أُولَى من قولك: ولينفق منزلة قولك: كَتِف، وقد ثبت تخفيف نحو ذلك الإسكان فأجري هذا مجراه فسُكّن تخفيفًا عارضًا فثبت أنَّ أصلها الحركة وأن السكون عارضً» (٢). وأورد ابن الحاجب نحوًا من هذا في شرحه على مقدمته (٣). ومال شُرَّاح الشافية (٤) إلى الرأي الذي ذكره الرضي لقوته، ولعدم ورود ما يدفعه وينقضه.

وهذه المسألة، أعنى: إسكان الهاء في هو وهي بعد الواو والفاء والسلام ليست

<sup>(</sup>۱) ينظر: الكتاب: ١٥١/٤؛ والمقتضب: ١٣٣/٢؛ والخصائص: ٣٣٠، ٣٣٠؛ والمفصل: ١٣٣٠، ٣٣٠؛ والمفصل: ١٣٣٠، ٣٣٠؛ والمفصل لابن يعيش: ١٣٩/٩؛ والهمع: ٢٠٣/١ (بيروت).

وقد أشار سيبويه بوضوح إلى ذلك فقال: «واعلم أن كل شيء كان أول الكلمة وكان متحركًا سوى ألف الوصل فإنه إذا كان قبله كلامٌ لم يحذف ولم يتغير، إلا ما كان من هُو وهِيَ فإن الهاء تسكن إذا كان قبلها واو أو فاء أو لام، وذلك قولك: وَهُو ذاهب، ولَهُو خير منك، فهو قبائم، وكذلك هيّ؛ لما كثرتا في الكلام وكانت هذه الحروف لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هو من نفس الحرف فاسكنوا كما قالوا في فَخِذ: فَخُذ....». ١٥١/٤.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح: ٣٧١،٣٧٠/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: اليزديّ: ١/٥٦، والنيسابوريّ: ١٩٧، والجاربرديّ: ١/١٥، ٤٥١، وقسره سنان: ٣٤٣، ٤٤٢، ومحموعة الشافية: ١٢١/٢. أما ركن الدين فتابع ابن الحاجب، وإن أشار إشارة لا يستفاد منها ما ذهب إليه الرضيّ: ينظر: شرح الشافية له: ١/٥١٨، ٨١٦.



مسألة وجوب، وإنما يجوز الإسكان، والأصل أي الضم والكسر. وقد قرأ على الأصل أكثر القُرَّاء وهو لغة الحجازيين، وقرأ بالسكون أبو عمرو والكِسَائِيّ وأبو جعفر وقالون وهو لغة أهل نجد<sup>(١)</sup>.

(١) ينظر: النشر: ٢٠٩/٢؛ ومحموعة الشافية: ١٦٨/١.

## المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «وأفعوان أُفْعُلانًا لمحيء أفعًى»(١).

يقول الرضيّ: «قوله: (وأفعوان أفعلان) إنّما ذلك لمجيء فَعْوَة السّم، وأرض مَفْعَاة، ولولا ذلك لجاز أن يكون فُعْلُوان كُغْنَفُوان؛ لأن فيه ثلاثة غوالب غير الألف، فإنه لا كلام في زيادته إذا أمكن ثلاثة أصول غيره: النون مع ثلاثة أصول، وكذا الواو، والهمزة، فإن حكمت بزيادة الهمزة مع الواو فهو أُفْعُوال، ولم يأتِ في الأوزان، وإن حكمت بزيادة الهمزة مع النون فهو أُفعُلان كأستُقان وأقحوان وأسحوان، وإن حكمت بزيادة الواو والنون فهو فُعُلُوان كعنفوان فقد تردد بين وأسحوان، وإن حكمت بزيادة الواو والنون فهو فُعُلُوان كعنفوان فقد تردد بين الأفعلان والفعلوان فحكمنا بأنه أُفعُلان؛ لشهادة الفَعْوَة والمَفْعَاة، ولا دليل في أفعى سواء صرفته أو لا على أنّه أَفْعُل؛ إذ يجوز أن يكون المنون ملحقًا بجعفر كعلقًى، وغير المنون بنحو سلمى، فقوله (لمجيء أفعى) فيه نظر»(٢).

١٢ وقال ابن الحاجب في أفعى: «فإن فقدت شبهة الاشتقاق فيهما فبالأغلب كهمزة أفعًى»(٣).

ويقول الرضيّ في ذلك: «قوله: (وهمزة أفعًى) إذا جعلته أَفْعَل ففيه الاشتقاق الله الطاهر فضلاً عن شبهته؛ لقولهم: فَعْوَة السّم وأرضٌ مَفْعَاة، فكيف أورده فيما ليس في وزنيه شبهة الاشتقاق؟»(٤).

أفعوان يحتمل في وزنه أن يكون على: أفعلان، أو فعلوان، ولا خلاف بين النحاة أنه أفعلان، لكنهم اختلفوا في التعليل لذلك على أربعة أقوال:

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٤١/٢ - ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الشافية: ٨١، ٨٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٣٩٦/٢.



الأول: لمجيء (فعوة السم)، و(أرض مفعاة)، ذكر ذلك العكبري (١) وابن يعيش (٢)، والرضي .

٣ الثاني: لأن فعلوان مما أوله همزة ليس من كلامهم، ذكر ذلك ابن يعيش<sup>(٣)</sup>.

الثالث: لمحيء (أفعى). ذكر ذلك ابن الحاجب، وتابعه بعض شُرَّاح
الشافية<sup>(٤)</sup>.

رَمُفْعَاة)، ولكثرة استعمالهم وجوه تأليف (الفاء والعين والواو) وهو: الفعو، والعفو، والعوف، والوعف، ذكر ذلك ابن الناظم (٥٠).

وتفصيل ابن الناظم أقوى، وأوضح.

وأمَّا أفعى: فهو يحتمل في وزنه أن يكون على أَفْعَل، أو فَعْلَى.

والاشتقاق يدل على أن وزنه (أَفْعَل) إذ أصل الكلمة من الفَعْو وهو السم، وقيل مو مقلوب من: فَوْعَة السم، أي حدّته (٦).

وأفعى تُصرَف عند عامة العرب<sup>(۷)</sup>، ومع صرفها يبقى الاحتمال في وزنها على أفعل أو فَعْلى، وتكون ملحقة بجعفر، أمَّا إِذَا مُنِعَتَ من الصرف فلا شكّ أنها فَعْلَى، والألف للتأنيث. وكونها على (أَفْعل) أرجح لأمور:

١- الاشتقاق الظاهر كما ذكر الرضيّ لا شبهته كما ذكر ابن الحاجب،

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب: ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح المفصل: ١٣٤/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الملوكي: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركن الدين: ٢/٩٢٥؛ والسيزدي: ٢/٣٢٤ والنيسابوريّ: ٢٣٩؛ والحاربرديّ: ٢/٥٥٧ وقـره سنان: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: بغية الطالب: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب: ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: سفر السعادة: ٨٢/١.



وكثرة استعمال وحوه تأليف (الفاء والعين والواو) كما ذكر ابن الناظم.

٢- كثرة (أفعل) على فعلى، وإن كان الاشتقاق على زيادة الهمزة، فذكره في
 ٣ الأغلب، وهو ما اعترض عليه الرضي فيه.

ويمكن القول أيضًا إن الإجماع (١) يكاد ينعقد على أن وزن أفعًى أفعل، لكنهم يختلفون في التعليل لذلك كما حصل بين تعليل الرضيّ وابن الحاحب.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتباب: ٣٠٠/، ٢٠١؛ وسر الصناعة: ١/٨٢٤؛ والمخصّ ص: ٢/١٦؛ وسفر السعادة: ٨٢/١ والممتع: ٢٣٢/١١.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن خرجتا معًا فزائدٌ أيضًا، كنون نَرْجِسٍ ٣ وحنْطأُو»(١).

يقول الرضيّ: «وأما حنطاًو فقال السيرافي: الأولى أن يحكم بأصالة جميع حروفه فيكون كجرْدَحل، ومثله كِنتَاُو، وسنْداُو، وقِنْداُو، وقال الفراء في مثلها: الزائد إما النون وحدها فهو فِنْعَلَّ، وإمّا النون مسع الواو فهو فِنْعَلَوّ، وإما النون مع النواو مع ثلاثة الهمزة فهو فِنْعالُل، وجَعَلَ النون زائدة على كل حال ، وقال سيبويه: الواو مع ثلاثة أصول من الغوالب فيحكم بزيادتها، وكل واحدة من النون والهمزة رسيلتها في الأمثلة المذكورة، فيُجعل حكمُ إحداهما في الزيادة حكم الواو، وإن لم يكونا من الغوالب، والحكم بزيادة النون أولى من الحكم بزيادة الهمزة؛ لكون زيادة النون في الوسط أكثر من زيادة الهمزة؛ قال: وإنما لزم الواو الزائدة في الأمثلة المذكورة بعد الهمزة؛ لأن الهمزة تحفى عند الوقف والواو تظهرها، فوزنه عند سيبويه فِنْعَلُو، وإليه ذهب المصنف؛ إذ لو ذهب إلى ما ذهب إليه السيرافي من أصالة الواو، لم يكن يزيد في الأبنية المحردة وزنٌ بتقدير أصالة النون؛ إذ يصير فِعْلَلاً كجردَحُلٍ؛ فعلى ما ذهب إليه ليس عدم النظير بمرجح في هذا الوزن؛ لأنه من ذوات الزوائد بالتقديرين كما قلنا في ألنحوج وخُنُفُساء»(٢).

من أمثلة ابن الحاجب في زيادة حرف بدليل عدم النظير: حنطأو، وهذه الكلمة فيها ثلاثة أحرف تحتمل الزيادة، وهي: النون، والهمزة، والواو. ولا يمكن

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦١/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦١/٣، ٣٦٦، وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٨٦/٦ وفيه: «وقال الفراء: في كنشأو وقنداً و وبايهما تكون النون وحدها هي الزائدة فيكون على فِنْعَلّ، ويحوز أن تكون النون والهمزة زائدتين فيكون على فِنعلًل مثل جردحل وتكون زائدتين فيكون على فِعلًل مثل جردحل وتكون النون كنون حنزقر، وكان جعل الواو زائدة على كل حال أولى من جعل النون زائدة؛ لأن زيادة النون أقل من زيادة الواو».



أن تكون الثلاثة معًا زائدة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن تبقى الكلمة على حرفين، ولا يكون. فبقى ثلاثة احتمالات: الأول: زيادة حرفين معًا. الثاني: زيادة حرف واحد، الثالث: أصالة حميع حروفها. ومن مجموع هذه الاحتمالات يكون ثمّة سبعة أوزان محتملة للكلمة، وهي: فِنْعَلُو، وفِنْعَأْل، وفِعْلأو، وفِنْعَلّ، وفِعْلَلو، وفِعْلأل، وفِعْلَلّ.

وقد قُضي بزيادة الـواو فيهـا؛ لأمريـن: الأول: أنهـا لا تكـون أصـلاً فـي ذوات الخمسة أبدًا(١). الثاني: أنها لازمت هذا الموضع من هذا المثال(٢).

وقُضى على الهمزة بالأصالة؛ لأنه يقل زيادتها غير أوّل(٢).

ومن هنا يسقط: فنعأل، وإن أجازه الفَرَّاء(٣)، وفِعْ الأو، وفعالأل، وفِنْعَلّ، وقد أجازه الفَرَّاء أيضًا، فيبقى ثلاثة أوزان:

الأول: فِنْعَلُو، وهو رأي سيبويه ومعظم علماء التصريف()، يقول سيبويه: الهمزة لأنها تخفي في الوقف، فاختصّت بها ليكون لزوم البيان عوضًا في هذا لما 17 يدخلها من الخفاء، وكانت النون أولى بأن تزاد من الهمزة؛ لأنها زائدة في وسط الكلام أكثر منها، وإنما لزمت الواو والهمزة لما ذكرت لـك»(٥). وقد قضى الفُرَّاء بزيادة النون على كل حال، سواء مع الواو أو الهمزة أو وحدها.

الثاني: فِعْلَلُو: بأصالة النون والهمزة، وزيادة الواو، ولم يقل به أحدٌ؛ لأنه يؤدي إلى عدم النظير(٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: المنصف: ١٦٤/١، ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الممتع: ٢٦٩/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ٨٦/٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنصف: ١٦٤/١، ١٦٥؛ وسفر السعادة: ١/٢٣٧؛ والأشموني: ٢٥٢/٤.

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٢/٤٪؛ وينظر: ٢٦٩/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: بغية الطالب: ١٢٦؟ وشرح الشافية لركن الدين: ٩٧١/٢.



الثالث: فِعْلَلّ، وهو رأي السيرافيّ؛ إذ قضى بأصالة جميع حروفه (١)، وأجاز في معرض رده على الفَرَّاء كون الواو زائدة على كل حال أولى من النون.

ورأي سيبويه هو أكثر الآراء قبولاً وقوة، ولم يختلف النحاة في سبب زيادة الواو، وإنما الخلاف في سبب زيادة النون؛ لأنه عُلِم أن النون الثانية لا تزاد إلا بثبت، ففي ذلك ثلاثة آراء:

٦ المثال. وهو رأي سيبويه.

٢- أنها لزمت هذا الموضع من هذا المثال، كما أنّ الاستقاق يدل على زيادتها من قولهم في كنثأو: كُثَّأت لحيته إذا عظمت، وما لم يعلم اشتقاقه من ذلك يحمل على ما علم اشتقاقه (٢).

٣- أنها على تقدير الأصالة والزيادة تحرج من الأصول وهـو رأي ابـن الحاجب.

ابن الناظم: «وليس لتمثيله بـ (حنطأو) مع (نَرْجِس) معنى؛ لأنه ليس مثل (نرجس) في عدم النظير على تقديري زيادة نونه وأصالتها؛ لأنه لا يكون (حنطأو) عديم النظير إلا على تقدير أصالة نونه؛ لأنه ليس في الكلام (فِعْ الأو) ولا (فِعْ اللو)، وأما على تقدير زيادتها فله نظائر، ووزنه (فِنْعَلو) من قولهم: (حَطَأ به) الأرض، أي: ضربها...»(٣).

وذكر ذلك أيضًا نقلا عن ابن الناظم ركن الدين (٤)، والحاربرديّ (٥)، وقره

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكتاب: ٨٦/٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦١/٢، ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المنصف: ١٦٤/١، ١٦٥؛ والممتع: ٢٦٩/١؛ وبغية الطالب: ١٢٦، ١٢٧؛ وشرح الشافية لركن الدين: ٩٧٣/٢؛ والمجاربرديّ ٩٩/٢.

<sup>(</sup>٣) بغية الطالب: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٧٠٠/٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٢/٩٨٨ وما بعدها.



سنان<sup>(۱)</sup>.

وقد حاول اليزديّ أن يدفع هذه الاعتراضات فقال: «والتحقيق أن ما ذكره المُصنّف هو خروج الزنة، وهو أعمم من عدم النظير؛ إذ الثاني يستلزم الأول، ولا عكس، فالوزن الخارج يحوز ورود لفظ أو لفظين فيه، بخلاف عدم النظير، فلا يحيىء شيء مما ذكروه على المُصنّف»(٢).

ولم يوضّح اليزديّ الفرق بين عدم النظير والخروج عن الزنة؛ إذ مدلولهما في
 عرف الصرفيين واحد، وإن اختلفت العبارة.

(١) ينظر: الصافية: ٤٠٥.

(٢) شرح الشافية: ١/٥٤٥، ٣٤٦؛ ومجموعة الشافية: ٢٢٠/١.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصحّ باب ما أَفْعَلَه لَعَدمِ تَصَرُّفُه .... وبـاب اعْوارٌ واسْوادٌ لِلّبس، وعَوِر وسَوِد؛ لأنه بمعناه»(١).

يقول الرضي: «قوله (وبابُ اعوار واسواد للبس) أي: لو قلبت الواو ألفًا نقلت حركتها إلى ما قبلها لكان يسقط همزة الوصل وإحدى الألفين؛ فيبقى ساد وعار فيلتبس بفاعل المضاعف، ولا وجه لقوله (للبس) لأنه إنما يُعْتَذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علته ولم يُعلن، وعلة الإعلال فيما سكن ما قبل واوه أو يائمه كونه فرعًا لما ثبت إعلاله، كما في أقام واستقام، ولم يُعلن عَور وسَود حتى يحمل اعوار واسواد عليهما؛ بمل الأمر بالعكس، بلى لو سُئِل: كيف لم يُعلن اعوار واسواد وظاهرهما أنهما مثل أقوم؛ فالحواب أنّ بينهما فرقًا، وذلك أنّ العلة حاصلة في أقوم دون اعوار»(١).

17 وفي الحقيقة إِنَّ الصرفيين<sup>(٣)</sup> حملوا الأصل على الفرع في هذه المسألة، وهو خلاف القياس؛ إذ إنهم حملوا عدم الإعلام في عَوِرَ وسَوِد مع حصول موجبه على عدم الإعلام في اعْوَارّ واسْوَادّ؛ لأنه لم يَحْصل سبب الإعلال فيها لسكون العين قبل عدم الواو.

وقد حاولوا أن يذكروا تفسيرًا لعدم الإعلال في عَوِرَ وسَوِد وصحة الحمل على الفرع فقالوا: إن وزن (افعل وافعال) خاصان بالألوان والعيوب، حتى يكاد يكون وقفًا عليه، وأمّا فَعِل فجاء في هذا وغيره، ولما كان افعل وافعال لم يُعلا لسكون ما قبل العين فقد عُدّ أصلاً، وحمل فَعِل عليه، وعدّ فرعًا، فكأن ما ورد على فعِل من الألوان والعيوب فرع على افعل وافعال؛ وحيث إن الأصل لم يعل فلا يمكن

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٢٥/، ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المقتضب: ٩٩/١؛ والمنصف: ٢٥٩/١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ١٧/١٠؛ وشـرح الكافية الشافية: ٢١٣٨/٤؛ وشروح الشافية.



أن يعل فرعه؛ فجعل تصحيحه منبهة على أنه ليس أصلاً في هذا الباب(١).

وواضح أن هذا تفسير فيه تحكم ولو نظر إلى سبب الإعلال في مثيلاتها تحو: أقام واستقام، لوجد أنه قد أعل في أصله وهو (قام)، وأمّا تلك الأفعال التي لم تعل فإن أصلها لم يُعَل وقد استثنى الصرفيون (٢) من قاعدة نقل الحركات ثم الإعلال نوعين من الأفعال: ١- ما ضوعفت لامه نحو: اسود، ٢- ما اعتلت لامه نحو: أهوى، وجعلوا السبب في الأول حوف اللبس بمثال آخر كما ذكر ابن الحاجب، وغيره، والسبب في الثاني: لقلا يتوالى إعلان. وإذا نُظر إلى أصلهما وجد أنهما لم يعلا وهما سود وهوى، فلم تعل الأفعال المزيدة تبعًا لأصلها المجردة، ولذلك لا يقال في سبب عدم الإعلال في اسواد وابيض أنه للبس؛ لأن علته لم تتحقق؛ إذ أصله لم يُعل ولهذا فإنه يحتاج إلى بيان عدم سبب الإعلال في الثلاثي لا المزيد.

1 والحقُّ أن الفعل المزيد يعلِّ تبعًا لأصله المحرد، ولهذا يقول سيبويه: «فإذا لم تُعلِّ الواو في هذا ولا الياء نحو عَوِرت وصَيِدت فإن الواو والياء لا تعتلان إذا لحق الأفعال المزيدة وتصرفت»(٦)، وكلام سيبويه هذا يرسم أصلاً قويًا لا يندفع وهو أن الأفعال المزيدة تتبع لأصلها المحردة في الإعلال؛ والظاهر أن الذي دفع الصرفيين إلى قول مثل هذا التسويغ في عدم الإعلال في عَوِر وسود هو قول سيبويه: «وأما قولهم عَوِر يَعُور وحَوِل يَحْول وصَيد يَصَيْد فإنما جاءوا بهن على الأصل؛ لأنه في معنى ما لا بُدّ له من أن يخرج على الأصل، نحو اعوررت واحوللت وابيضضت واسوددت فلمّا كنّ في معنى ما لا بُدّ له من أن يخرج على الأصل لسكون ما قبله تحركن»(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: منجد الطالبين: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢١٣٨/٤.

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٣٤٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٣٤٤/٤. وينظر: شرح الكتاب للسيرافي: ١٣٥/٦، ١٣٦.



وواضح أن مراد سيبويه هنا هو أن عدم الإعلال في سود وعور هو أنها اختصّت بباب من المعاني، وخروجها عن أصل الإعلال يُبَيِّن ذلك.

فاعتراض الرضيّ يُعدّ قويًا، ولو قيل: وصحّ باب اعوار واسواد لصحة أصله لكان أولى وأسلم من هذا التعليل الذي يقلب الأصل فرعًا والفرع أصلاً بلا داعٍ قويّ.



#### المسألة السابعة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصَحَّ تَقُوال وتَسْيَار للبس»(١).

يقول الرضي: «قوله (تَقُوال وتَسْيَار للّبس) يعني أنّ نحوه وإن كان مصدرًا لفعلٍ مُعَلِّ لم يُعَلِّ ولم يجر مجراه كما أجري إقامة واستقامة مجرى أقام واستقام؛ لئلا يلتبس بعد الإعلال بفعال، هذا قوله، والوجه ما تقدّم من أنّ المصدر لا يُعلّ عينه هذا الإعلال إلاّ أن يكون مصدرًا مطردًا مساويًا لفعله في ثبوت الزيادة فيه في مثل موضعها من الفعل كإقامة واستقامة، وليس نحو تَقُوال وتَسْيَار كذا، وأما إعلال نحو قيام وعياذ بقلب الواو ياء وإن لم يساو الفعل بأحد الوجهين فلما ذكرنا من أن علة قلب الواو ياء لكسرة ما قبلها أمن من علة قلب الواو ألفًا لفتحة ما قبلها» (٢).

وما ذكره ابن الحاجب من اللبس بالفعل إذا أعل نحو تقوال وتسيار ليس صحيحًا؛ إذ إنه لا يوحد تسار وتقال بفتح الفاء، حتى يكون ثمّة لبسّ.

17 ولا وحه لقول بعض الشراح (٣) أنه يحصل اللبس مع الفعل المبني للمجهول؛ لأن اللفظ هنا بفتح التاء، والمبني للمجهول بضمّها؛ والعبرة باللفظ لا بالخط كما ادّعوا.

١٥ ولا وجه لقول اليزدي إنه يحصل اللبس مع الفعل المبني للمعلوم نحو تخاف وتَهاب؛ لأن اللبس يحصل مع اللفظ نفسه لا مع بناء آخر.

ولهذا يعد ما ذكره الرضيّ قويًا؛ لأن المصادر المعلّة نحو إقامة واستقامة قد أعلّ ليس لنقل حركات العين إلى الفاء وإنما لأن الفعل قد أعل، وهما مصدران

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ركن الدين: ١١٨٤/٢؛ والحاربرديّ: ٧٦٣/٢؛ والنيسابوريّ: ٣٦٣؛ وقره سينان: ٥٠٤ ومحموعة الشافية: ٢٨٣/١، ١٩٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢/٢٨٦.



قياسيان على وزن فعليهما، فحصل التناسب بين الفعل والمصدر، فأعلا تبعًا لفعليهما لمّا قويت المناسبة.

ما تَقُوال وتَسْيَار فليسا بمصدرين قياسيين لفعليهما قال وسار؛ إذ المصدر القياسيُّ لهما: القول والسير، فواضحٌ أن المناسبة بين تقوال وتسيار وبين قال وسار ضعيفة، فضعف ما يتبع ذلك من الإعلال بخلاف أقام وإقامة، واستقام واستقامة، فالتناسب هنا قويّ، فقوي ما يتبع ذلك من الإعلال.

وفي الكتاب ذكر سيبويه ما يؤيد الرضيّ فيما ذهب إليه؛ إذ يقول: «هذا بابّ أُتمّ فيه الاسم؛ لأنه ليس على مثال الفعل فيمثّل به، ولكنّه أتـمّ لسكون ما قبله وما بعده .... نحو التقوال»(١). وكذا كان رأي الزَّمَخْشَرِيّ(٢)، وابن يعيش(٣) في أن الأسماء المزيدة إذا لم توافق أفعالها وزنًا فإنها لا تُعلّ ومثلوا بنحو: التَقْوال.

ومِمّا صُحِّح وليس فيه لبس بالفعل لـو أعـل نحـو: الطيران، والـدوران، وإنما صُحِّح لضعف المناسبة بينه وبين الفعل كما ذكر ذلك الرضيّ(<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٣٥٤/٤.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المُفَصَّل: ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ٨٨/١٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ١٠٨/٣.



المسألة الثامنة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وصَحَّ تَقُوال وتَسْيَار للّبس، ومِقْوال ومِخْيَاطٌ ومِخْيَاطٌ ٣ للّبس»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (ومِقُوالٌ ومِخْيَاطٌ للّبس) يعني أنّه آلة جاريـةٌ على الفعل فكان سبيله في الإعلال سبيل الفعل، لكنه لم يعل للبس بفِعَال، والحقُّ أن يقال: لم يثبت فيه علة الإعلال، وهي موازنة الفعل، فكيف يُعَلّ؟ وليس كلُّ اسم متصلٍ بالفعل يُعلّ هذا الإعلال»(٢).

يرى ابن الحاجب أن سبب تصحيح مِقُوال ومحياط مع تحقق سبب الإعلال وهو أن يجري على فعله هو اللبس لو أُعِلّ بفِعَال.

على حين يخالف الرضيّ في هذا، ويرى أنَّ سبب الإعلال فيها لم يتحقّق لأنه ليس موازنًا لفعله. وفي الكتاب ما يؤيده حين ذكر سيبويه نحو مشوار ومقوال في الب ما أُتمّ فيه الاسم لأنه ليس على مثال الفعل(٣).

فمقوال ومِخْياط ليس موازنًا للفعل، ولو قيل إنهما مأخوذان من مِقْوَل ومخيط، وقد أشبعت فتحة الواو والياء فصارت ألفًا، لكان مِقْوَل ومخيط موازنًا لفعل الأمر اعلم أن، ولهذا فقد تحقق فيه سبب الإعلال، فلم يُعل مقوال ومخياط لعدم إعلال أصله، مع أنه اختلف في هذا، فمنهم من يرى أن مقوال ومخياط هو الأصل ومِقْوَل ومِخْيط هو الفرع أن ومنهم من يرى العكس أنه من يرى أنّهما أصلان مختلفان (٧).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٤/٤٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضي: ٣٠٤/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٨٦/١٠؛ والمنصف: ٣٢٣/١؛ والممتع: ٤٨٧/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٤٨٦/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣٠/١٠.



#### المسألة التاسعة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «ونحوُ جَوَادٍ وطويلٍ وغَيُورٍ للإلباس بفاعِلٍ أو بفَعَلَ أو لأنه ليس بحارِ على الفعل ولا موافقٍ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (للإلباس بفَاعِل) أي: لو حركت الألف الثانية بعد الإعلال كما في قائل لالتبس فَعَالٌ وفَعُول وفَعِيل بفَاعِل، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس بفَعَل -المفتوح العين والفاء- والحقُّ أن يقال: إنها لم تُعلّ؛ لأنها ليست مِمّا ذكرنا من أقسام الاسم التي تُعَلّ»(٢).

يرى ابن الحاجب أنّ سبب تصحيح جواد وطويل وغيور أحد أمرين (٣):

الأول: أنه لو أُعِلّ، يلتقي ساكنان: الألف وأحد حروف العلة الثلاثة: الألف في حواد والياء في طويل والواو في غيور، فتصير: جاد وطال وغار فلا يدرى حينئذ أهي ماضي يحود ويطول ويغور أم هي فاعل من جَدَيته: أي سألته، وطَلَيْتُه بالدهن، وغَرَيْتُه: أي الصقّتُه بالغراء، أم مُعَلُّ فَعَالٍ من الحود، وفَعِيلٍ من الطُّول، وفَعُولٍ من الغيرة.

الثاني: أنه ليس حاريًا على الفعل ولا موافقًا له؛ إذ الحاري على الفعل هو اسم الفاعل واسم المفعول، أما الصفة المشبهة فليست بحارية على الفعل؛ والموافق للفعل ما كان على زنته حركةً وسكونًا(٤).

على حين أنَّ الرضيّ يرى أنَّ السبب في ذلك هو الثاني لا الأول؛ لأن الثاني الم الأول؛ لأن الثاني أقُوى، وهو العلّة الجوهرية للإعلال؛ لأن الاسم يجري مجرى الفعل في الإعلال وأما السبب الأول الذي ذكره ابن الحاجب فإنه يأتي تبعًا للثاني، وهو أثرٌ من آثاره.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٨؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٢٦/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية لليزديّ: ٢/٨٨٨؛ وركن الدين: ١١٨٩/٢؛ والحاربرديّ: ٧٦٧، ٧٦٧،

<sup>(</sup>٤) ينظر: المُفَصَّل: ٣٨١؛ وشَرْح المُفَصَّل لابن يعيش: ٨٦/١٠.



ويرى ابن السراج<sup>(۱)</sup> أن سبب التصحيح هو سكون ما قبله وما بعده، أما نحو إقامة واستقامة فأعلتا عنده لاعتلال أفعالها، والرضيّ على هذا موافق لما ذهب إليه ابن السراج.

(١) ينظر: الأصول: ٢٨٦/٣.



### المسألة العاشرة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «ونحو الجَوَلان والحَيَوَان والصَّورَى والحَيَدَى؛ للتنبيه بحَرَكته على حَرَّكةِ مُسَمَّاه، والمَوَتان؛ لأنه نَقِيضُه، أو لأَنّه ليس بحارٍ ولا مُوافِقِ»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (ونحو الجَوَلان) هذا عجيب؛ فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى إلاّ بالاشتراك اللفظي؛ إذ معنى حركة اللفظ أن تجيء بعد الحرف بشيء من الواو والياء والألف كما هو مشهور، وحركة المعنى على فراسخ من هذا، فكيف ينبّه بإحداهما على الأخرى؟ فالوجه قوله (أو لأنه ليس بحارٍ) أي كإقامة واستقامة كما ذكرنا من مناسبته للفعل، ولا موافق: أي موازن له موازنة مَقام ومُقام وباب ودار»(٢).

و ينفرد ابن الحاجب بين الصرفيين بأن سبب تصحيح الحَوَلان ونحوه هو التنبيه بحركته على حركة مسمّاه ؟ لأن مسمّاه متحرك فأرادوا أن يكون الاسم في اللفظ مشاكلاً لمعنى المسمّى.

17 ويكاد يجمع الصرفيون (٣) أنَّ سبب التصحيح فيها هو زوال الشبه بالأفعال، بسبب زيادة الألف والنون وألف التأنيث في آخر هذه الأسماء، وهي زيادات تختصُّ بالأسماء، ولذا فقد باعدت الكلمة من الأفعال؛ فلم تعلّ.

الموتان والصورى فإن مسمياتها ليس فيها حركة، ومع هذا لم تعلل لأنها لا تحرى الموتان وليست موافقة له الموتان والصورى فإن مسمياتها ليس فيها حركة، ومع هذا لم تعلل لأنها لا تحرى على الأفعال وليست موافقة لها.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩٩؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٢٣/٣، ١٢٤، والصّوَرَى: ماء ببلاد مزنـة قـرب المدينـة. وقـد ضبط في التاج بسكون العين، وقال فيه: (كسكُرى). التاج: ١١٣/٧، وفـي معجم البلـدان بفتح الأول والثاني والثانث. معجم البلـدان ٤٣٧/٣. والحَيدى: كثير النشاط. الصحاح: ٢٧/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٦/٣.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٦٣/٤؛ والمنصف: ٣/٢؛ وسر الصناعة: ٢/٨٦؟ والتبصرة: ٢٩/٢؛ واللباب:
 ٢/٤٠٣؛ والممتع: ٢/٢٩٤؛ وشرح الكافية الشافية: ٢١٣٢/٤.



### المسألة الحادية عشرة:

قال ابن الحاجب في امتناع إدغام المتقاربين: «ولم تدغم حروف (ضَوِي مِشْفَر) فيما يُقَاربُها لزيادة صفتها؛ ونحو سيِّد وليَّةٍ إنّما أُدغما لأن الإعلال صَيَّرهما مِثْلَين، وأُدغمت النون في اللام والراء لكراهة نبرها، وفي الميم -وإن لم يتقاربا- لغنتها، وفي الواو والياء؛ لإمكان بقائها»(١).

وذلك أن فضيلة الغنّة تذهب بالإدغام، وأجاب المُصنّف بأنها وإن كانت تذهب بالإدغام لكنهم اغتفروا ذلك؛ لأنّ للنون نبرة: أي رفع صوت، وهذا جواب فيه نظر بالإدغام لكنهم اغتفروا ذلك؛ لأنّ للنون نبرة: أي رفع صوت، وهذا جواب فيه نظر أيضًا؛ لأنّه إن كان الموجب للإدغام النبرة فَلْتُخْفَ بلا إدغام كما تخفى مع القاف والكاف والدال والتاء وغيرهما، كما يجيء. والحقُّ أن يقال: إنّ للنون محرجين: أحدهما في الفم، والآخر في الخيشوم؛ إذ لا بُدّ فيها من الغنة، وإذا أردت إخراجها في حالةٍ واحدة من المخرجين، فلا بُدد فيها من اعتماد قويّ وعلاج شديد؛ إذ الاعتماد على مخرج واحد.

... فإن حصل للنون الساكنة مع الحروف التي بعدها من غير حروف الحلق من أبين معرج كاللام والراء، أو قرب صفة كالميم؛ لأن فيه أيضًا غنّة، وكالواو والياء؛ لأن النون معهما من المجهورة وما بين الشديدة والرخوة وجب إدغام النون في تلك الحروف؛ لأن القصد الإخفاء والتقارب داع إلى غاية الإخفاء التي هي الإدغام (٢).

1 من والرضي هنا يشرح كلام سيبويه؛ إذ يقول سيبويه: «النون تدغم مع الراء لقرب المُخرجين على طرف اللسان، وهي مثلها في الشدّة، وذلك قولك: من رّاشِد ومن رّأيت. وتدغم بغنّة وبلا غنّة. وتدغم في اللام؛ لأنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلك قولك: من لّك. فإن شئت كان إدغامًا بلا غُنّة فتكون بمنزلة حروف اللسان،

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٥، ١٢٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٢٧١، ٢٧٢.



وإن شئت أدغمت بغنّة لأنّ لها صوتًا من الخياشيم فتُرك على حاله؛ لأنّ الصوت الذي بعده ليس له في الخياشيم نصيبٌ فيغلب عليه الاتفاق، وتدغم النون مع الميم؛ لأنّ صوتهما واحدٌ»(١).

ويوضّح السيرافي كلام سيبويه فيقول: «قال سيبويه: والنون مع الراء لقرب المخرجين، يرد تدغم النون في الراء وذلك مثل قولك من راشد ومن رأيت، وتدغم بغنة وبلا غنة وإدغامها يجوز بغنة وغير غنة؛ لأن الراء فيها فضيلة التكرير ويغلب لفظها على ما أدغمت فيه والراء ليس فيها غنّة فيتوهم المتوهّم أنه لا يجوز فيها الغنة لأنها قد أدخلت في الراء، وغلب عليها فضيلة التكرير، فأراد أن يُبين أنها مع إدغامها في الراء فيها غنة؛ لأن الغنة زيادة في الصوت فكرهوا إبطالها، ومن أدغم بغير غنة فهو القياس والأصل؛ لأنك إذا أدغمتها في الراء فقد صيرتها راءً وليس في الراء غنة، وقد جاء في القرآن وكلام العرب بالأمرين جميعًا، وتدغم مع اللام لأنها قريبة منها، وذلك من لك إن شئت كان الإدغام بغنة وإن شئت بغير غنة»(٢).

وبُبيِّن الصيمريِّ العلّة في حواز إدغام النون في اللام والراء بغنة وبغير غنة؛ إذ يقول: «وإذا أدغمت النون في الراء واللام، والواو والياء، فإنّما تدغم بغنة وبغير غنة، امّا إذا أدغمت بغير غنة فلأنّها إذا أدغمت في هذه الحروف صارت من حنسها، فتصير مع الراء راءً، ومع اللام لامًا، ومع الواو واوًا، ومع الياء ياءً، وهذه الحروف ليست لها غنة. فأما إذا أدغمت بغنة فلأنّ النون لها غنة في نفسها سواء كانت من الفم أو من الأنف، فالغنة صوت من الخيشوم يتبع الحروف، وإن كان حروج الحرف من الفم، وقد كانت النون قبل الإدغام غنة، فكرهوا إبطالها حتى لا يكون للنون أثرٌ من صوتها ألبتة، وهم يجدون سبيلاً إلى الإتيان بها»(٣).

٢١ وقد اعترض ابن الناظم على ابن الحاجب بشيء آخر، وهو أن النون ليس فيها

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٤٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الكتاب: ١٢٥٨/٦، ٥١٩. وينظر: النكت: ١٢٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) التبصرة: ٩٦٣/٢.



نبرة؛ إذ يقول: «النبرة ليست للنون، وإنما هي للهمزة؛ لأن النَفَس بها يرتفع من أقصى الحلق، والنبر رفع الشيء، ومنه المنبر، وحكى ابن القطاع: نبر الحرف نبرًا: همزه، وقريش لا تنبر أي لا تهمز، ولا يعرف أَحَدٌ النبر من صفات النون»(١). وفي الصحاح: «والنبرة: الهمزة، وقد نَبرتُ الحرف نبرًا، وقريش لا تنبر، أي لا تهمز »(١).

ووافق الرضيّ في اعتراضه ركن الدين<sup>(٣)</sup>، واليزديّ<sup>(٤)</sup>؛ وذلك لأن ما ذكره ابس الحاجب ينفرد به، ويخالف ما عليه الصرفيون<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) بغية الطالب: ٢٥٥. وينظر: الأفعال لابن القطاع: ٣٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٨٢٢/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١٣٩٩/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٥٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤٠٢/٤؛ والمقتضب: ٢١٧/١؛ والأصول: ٤١٦/٣؛ والتبصرة: ٩٦٣/٢؛ والمفصّل: ٥٠٤؛ وشرحه لابن يعيش: ١٤٣/١، والممتع: ٢٩٩٧؛ وإتحاف فضلاء البشر: ٣٢.



المسألة الثانية عشرة:

قال ابن الحاجب في امتناع إدغام المتقاربين: «ولم تدغم حروف (ضَوِيَ مِشْفَرُ) فيما يقاربها لزيادة صِفَتِها، ونحو سيِّد ولَيَّة إِنَّما أدغما لأنّ الإعلال صيّرهما مثلين»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (ونحو سيِّد وليَّة) اعتراض على نفسه، وذلك أنه قرر أن الواو والياء لا يدغم أحدهما في مقاربه، فكأنَّه قال: كيف أدغم أحدهما في الآخر في سيّد وليّ؟ ثم أجاب بأن قلب الواو إلى الياء لو كان للإدغام لـورد ذلـك؛ لكنّه إنما قلبت ياء لاستثقال اجتماعهما لا للإدغام، ولهذا تقلب الواو ياء: سواء كانت أُولِي أو ثانية، ولو كان القلب لإدغام أحد المتقاربين في الآخر لقلبت الأولى إلى الثانية فقط، كما هو القياس، ثم بعد القلب اجتمع ياءان أولاهما ساكنة فوجب الإدغام، فهذا من باب إدغام المتماثلين لا من إدغام المتقاربين؛ وفي هذا الحواب نظرٌ؛ لأنَّ القلب لـ وكان لمجرد استثقال اجتماعهما لقلب الواوياء، وأولاهما 14 متحركة كطويل وطُويت فعرفنا أنّ القلب من أول الأمر الأجل الإدغام، وذلك لأنّ الواو والياء تقاربتا في الصفة، وهي كونهما ليّنتين ومجهورتين، وبين الشديدة والرحوة وإن لم يتقاربا في المخرج؛ فأدغمت إحداهما فيي الأحرى، وقُلبت الواو 10 وإن كانت ثانية؛ لأن القصد التخفيف بالإدغام، والواو المشدّدة ليست بأخف من الواو والياء، كما قلنا في اذبحّتودًا، واذبحّاذه؛ فجعل التقارب في الصفة كالتقارب في المحرج، وحرأهم على الإدغام أيضًا سكون الأول وكونه بذاك عرضة للإدغام، ١٨ وأما فضيلة اللين فلا تذهب -كما قلنا- لأن كل واحدة منهما متصفة بتلك الصفة»(٢).

٢١ الخلاف بين ابن الحاجب والرضيّ: أن ابن الحاجب يـرى أن قلب الواو إلى

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٥، ١٢٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٠٧٠، ٢٧١.



ياء في نحو سيّدٍ ولَيّةٍ وأصلهما: سيّود ولوية، تمّ بمقتضى الإعلال لا الإدغام، ولو كان بمقتضى الإدغام لقلبت الأولى إلى الثانية كما هو قياس الإدغام.

ويرى الرضيّ أنها قلبت بمقتضى الإدغام؛ لأنه لو كان لمجرد استثقال اجتماع الواو والياء لقلب في نحو طَويل وطَويت وأولاهما متحركة، ولكنه لم يَحصل ذلك، لعدم وجود موجب الإدغام وهو سكون الأول.

وقد أيد رأي الرضيّ مذهب السيرافي (١)، والصيمريّ (٢)، وابن يعيش (٣)؛ حيث ذهبوا إلى أن سبب الإدغام في هذه الكلمات هو أن الأولى ساكنة، وهما متحاوران في الصفة؛ لأنهما حرفا مدّ ولين.

وذهب اليزدي إلى نحو مما ذهب إليه الرضي الذيقول: «والحاصل أن فوات الصفة ممتنع للإدغام، لا للإعلال، فإنه أقوى، ولهذا يكون أقدم»(٤).

ووافق أكثر شُرَّاح الشافية (٥) ابن الحاجب فيما ذهب إليه، يقول زكريا الأنصاري: «فالإعلال للثقل لا للإدغام، غايته أنّه اتفق بعد الإعلال احتماع مثلين أولهما ساكن فوجب الإدغام، على أن الواو والياء متماثلان في صفة اللين لا متقاربان (٦).

١٥ وفي الحقيقة إن رأي الرضيّ قويّ؛ إذ إنه بالنظر إلى سبب الإعلال في قلب الواو إلى ياء، إذا اجتمعا وسبقت إحداهما بالسكون لا يخرج عن سببين:

الأول: استثقال اجتماع الواو والياء.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الكتاب: ٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبصرة: ٢/٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ١٣٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٥٨٣/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ركن الدين: ١٣٩٨/٢؛ والحاربرديّ: ٩٥٨/٢؛ والنيسابوريّ: ٤٧٠؛ ومجموعة الشافية: ١٣٤٦/١، و٢٤٦/٢.

<sup>(</sup>٦) محموعة الشافية: ٢٤٦/٢.



الثاني: السعي إلى الإدغام للتخفيف.

والأول أورد عليه الرضيّ نحو طَويل وطويت في أنّهما قد اجتمعتا، ولم تقلب الواو لتحرك الأولى منهما وهو علة منع الإدغام، فلم يبق إلاّ الثاني، مع أن الواو والياء لو كان الثقل لمجرد الاجتماع فإنه في طويل وطويت الثقل أقوى للحركات، ومعلوم أن التسكين أخف من الحركة. ثم إن سيبويه يقول: «وإنما أجروا الواو والياء مجرى الحرفين المتقاربين، وإنما السكون والتحرك في المتقاربين، فإذا لم يكن الأول ساكنًا لم تصل إلى الإدغام»(١). وكأنه يذهب إلى أنّ إعلال الواو إلى الياء لأجل الإدغام؛ لأنه تحقق موجب الإدغام، وهو سكون الأول.

(١) الكتاب: ٣٦٧/٤.



### المسألة الثالثة عشرة:

قال ابن الحاجب في كتابة الهمزة وسطًا: "وكل همزة بعدها حرف مَدِّ كصورتها تحذف، نحو خطئًا في النصب، ومُسْتَهزءون ومستهزءين، وقد تكتب بالياء، بخلاف قرأا ويقرأان للبس، وبحلاف نحو مستهزئين في المثنى لعدم المدّ»(١).

تقول الوضيّ: «قوله (بخلاف مستهزئين في المثنى لعدم المدّ) ليس بتعليل حيّد؛ لأن المدّ لا تأثير له في الخط، بل إنّما كان الحذف لاجتماع المثلين خطّا، وهو حاصل: سواء كان الثاني مَدًّا أو غير مد، بل الوجه الصحيح أن يقال: إن الأصل أن لا تحذف الياء كما ذكرنا لخفة كتابتها على الواو كما ذكرنا، بخلاف الواوين والألفين مع أن أصل مستهزئين وهو مستهزئان ثبت فيه للهمز صورة، فحُمِل الفرع عليه في ثبوتها، وأما أصل مستهزءين في الجمع فلم يكن للهمز فيه صورة نحو مستهزءون لاجتماع الواوين فحمل الفرع عليه»(٢).

أصل المسألة (٣) أنّه إذا أدّى القياس في المهموز إلى توالي ليّنين متماثلين أو ثلاثة في كلمة أو كلمتين ككلمة واحدة حُذف أحدهما، والساكن أولى لقوة المتحرك بحركته، نحو: (مستهزءون) و(الموءودة) واستثنوا من ذلك ما إذا فتحت الأولى، فإنّه لا يحذف شيء في الخط نحو: قرأا، وقارئين، وفسروا هذا الاستثناء باللبس الحاصل جَرّاء حذف أحدهما بالفعل المسند إلى الواو، أو بالجمع. ولم يجعلوا للمدّ علةً في ذلك، كما فعل ابن الحاجب، ولهذا فإنه لما رأى عدم قوة هذه العلة ذكر في الشرح(٤) علةً أخرى وهي الفرق بين المثنى والجمع، ولعلّه نظر إلى

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٤٢ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٢٠/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٤/٣، ٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التسهيل: ٣٣٦؛ والمساعد: ٤/٣٦٥؛ وأدب الكاتب: ١٨٥؛ ولا يدخل في المسألة (خطَّنًا) لأن توسطها عارض للنصب، وإلا فهي متطرفة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شوح الشافية: ٦٨، ٦٩.



المدّ الحاصل في الجمع، وعدم حصوله في المثنّى ففرّق به، لكن ليس المدّ هـو السبب؛ وقد استخرج الرضيّ علة أخرى قويّة وهو أن الفرع يحمل على أصله، فإذا كان المثنى المرفوع بالياء نحو: مستهزئان، وهو الأصل، فإن الفرع وهو المنصوب والمحرور يحملان على الأصل فتبقى الياء. والحمع لا تبقى الياء في الأصل المرفوع، فكذلك لا تبقى في الفرع وهو المنصوب والمجرور. وكأنَّ الرضيُّ يـرى أن الأصل في الإعراب هو الرفع.



# ملحق في مبحث الاعتراض في التعليل:

وردت مسألتان في مباحث أخرى، ولها علاقة من جانب آخر بهذا المبحث،

#### ٣ وهما:

المسألة الثانية في مبحث الاستدلال، غير أنها تتعلق بالتعليل من حانب آخر؛ إذ عَلَّل ابن الحاجب لزيادة الثاني في نحو كرّم بالمكرر للإلحاق، وقد ردّ هذا التعليل الرضيّ بقوله: «لأن سائر المكررات لا يشارك المكرر للإلحاق في كون المزيد في مقابلة الأصلي حتى تجعل مثله في كون المزيد هو الثاني»(۱).

المسألة الرابعة في مبحث الأمور الإجرائية؛ لأن ابن الحاجب أجرى و انحشين مجرى اخشيا، وقد اعترض الرضي على هذا الإجراء، وعلى التعليل الذي قاده إلى هذا الإجراء، فقد علّل ابن الحاجب بشبه اخشين لاخشيا من حيث أن النون اللاحقة بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف؛ وقد اعترض الرضي على ذلك(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر ص١٥١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر ص٣٤٩ من هذا البحث.

الهبحث الثالث: الاعتراض فثي التمثيل



### مقدمة في التمثيل

# معنى التمثيل:

والمَثَل: ما يُضرب به من الأمثال. ومَثَل الشيء أيضًا: صفته. ومَثَلت له كذا تمثيلاً والمَثَل: ما يُضرب به من الأمثال. ومَثَل الشيء أيضًا: صفته. ومَثَلت له كذا تمثيلاً إذا صوّرت له مثاله بالكتابة وغيرها. وقال ابن برّي: الفرق بين المماثلة والمساواة أنّ المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين؛ لأن التساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلاّ في المتفقين نقول: نحوه كنحوه وفقهُه كفقهه .... فإذا قيل: هو مثله على الإطلاق فمعناه أنّه يسد مسده، وإذا قيل: هو مثله في كذا فهو مساوله في جهة دون جهة دون المشل: ما جعل مثالاً أي مقدارًا لغيره يُحذى عليه (٢).

<u>في الاصطلاح:</u> هو ضرب الأمثلة التي تكون بمقدار الأصل، بحيث تصف هذا ١٢ الأصل وتحذو حذوه.

والتمثيل هذا يختلف عن التمثيل الذي يستخدمه الأصوليون في باب القياس (7)، كما أنّه يختلف عن التمثيل المراد به: بيان الأوزان المحتملة للفظ (4).

١٥ وقد ذكر ابن جنّي الأمثلة الفائتة للكتاب<sup>(٥)</sup>، وهو يعني بها الأوزان التي فاتت على سيبويه.

غير أن الـذي ذكرناه هنا، يـدل عليـه المعنى اللغـوي، واستخدامات النحـاة الصرفيين في كتبهم (١٦).

<sup>(</sup>١) تاج العروس: ٥١/١٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح: ٥/١٨١٦؛ واللسان: ١١/١١٠-٢٦١٦؛ والتاج: ٥٠/١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معيار العلم: ١١٩؛ والتعريفات: ٦٦؛ والكليات: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الخصائص: ٦٧/٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الخصائص: ١٨٧/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الخصائص: ٩/٣؛ وشرح الشافية للرضي: ٢٢٧/٢، ٢٢٨.



ويشترط في المثال أن يكون دالاً على وجه المعنى الذي ذكر له، بحيث لو حُذِف ذلك المعنى لسدّ المثال مَسَدّه؛ وأن يكون اختيار المثال من المتفق عليه لا من المختلف فيه متى أمكن.

ووجود المثال في حقيقته سابقٌ للقاعدة، غير أنه يقاس على أمثاله، وينتج من هذا أن يُفسَّر المثال على غير وجهه الحقيقي، فينشأ الاعتراض والاختلاف كما يتضح ذلك من مسائل هذا المبحث.



## المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في أبنية الرباعي والخماسيّ: «وللمزيد فيه أبنيةٌ كثيرةٌ، ولم يحئ في الخماسي إلاّ: عضرفوط، وخُزَعبيلٌ، وقِرْطَبُوس، وقَبَعْثَرَى، وخَنْدَريس. على الأكثر»(١).

يقول الرضيّ: «قوله (وللمزيد فيه أبنية كثيرة) ترتقي في قول سيبويه إلى ثلثمائة وثمانية أبنية، وزيد عليها بعد سيبويه نيف على الثمانين، منها صحيح وسقيم، وشرح جميع ذلك يطول، فالأولى الاقتصار على قانون يُعرف به الزائد من الأصل .... ولمّا كان المزيد فيه من الخماسي قليلاً عدّه المُصَنف؛ وإنما قال (على الأكثر)؛ لأنه قيل: إن خندريسًا فنعليل؛ فيكون رباعيًا مزيدًا فيه، والأولى الحكم بأصالة النون؛ إذ جاء برقعيد في بلد، ودردبيس للداهية، وسلسبيل، وجعفليق، وعلطبيس.

فإن قيل: أليس إذا تردّد حرف بين الزيادة والأصالة، وبالتقديرين يندر الوزن فحعله زائدًا أولى؟. قلت: لا نُسلّم أولاً أن فعلليلاً نادر، وكيف ذلك وجاء عليه الكلمات المذكورة؟ ولو سلمنا شذوذه قلنا: إنما يكون الحكم بزيادته أولى لكون أبنية المزيد فيه أكثر من أبنية الأصول بكثير، وذلك في الثلاثي والرباعي، أما في الخماسي فأبنية المزيد فيه مُقاربة لأبنية أصوله؛ ولو تحاوزنا عن هذا المقام أيضًا قلنا: إن الحكم بزيادة مثل ذلك الحرف يكون أولى إذا كانت الكلمة بتقدير أصالة الحرف من الأبنية الأصول، أما إذا كانت بالتقديرين من ذوات الزوائد كمثالنا المني خندريسًا فإن ياءه زائد بلا خلاف فلا تَفَاوُت بين تقديره أصلاً وزائدًا، ولو قال المُصَنّف بدل حندريس برقعيد لاستراح من قوله (على الأكثر)؛ لأنه فعلليل بلا

<sup>(</sup>۱) الشافية: 10؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٤٧/١. والعضرفوط: العَظَاءَة الذكر. الصحاح: ١١٤٣/٣. وحزعبيل: الأباطيل. ينظر: الصحاح: ١٦٨٤/٤. والقِرْطَبُوس: الناقة العظيمة الشديدة. ينظر: اللسان: ١١٧٣/٦. والقبعثرى: الحمل العظيم. ينظر: اللسان: ٥/٠٠. والخندريس: الخمر. ينظر: اللسان: ١٧٣/٦.



خلاف؛ إذ ليس فيه من حروف (اليوم تنساه) شيء غير الياء، ويمكن أن يكون إنما لم يذكره لما قيل: إنه أعجمي، ولو ذكر علطميسًا وجعفليقًا لم يَرِد شيء؛ لأن حرف الزيادة غير غالب زيادته في موضعه فيهما»(١).

الاعتراض هنا على تمثيل ابن الحاجب بـ (خندريس) لأنه مختلف في أصالة النون فيها، ثم إن شبهة العجمة فيها تضعفها، مع أن الأمثلة لمزيد الخماسي غيره موجودة، فكان بإمكانه أن يذكر أحد الأمثلة الأخرى، التي تسلم من الطعن مثل: علطميس، وجعفليق.

وإن كانت النون في خندريس أصلية؛ إذ يكاد يجمع الصرفيُّون على أصالتها، ولم أحد من صرّح بزيادتها، نعم، بعض أصحاب المعاجم (٢) ذكرها في مادة خدرس، لكنَّه ليس دليلاً قاطعًا على زيادة النَّون؛ إذ معلومٌ أنَّ النون الثانية لا تـزاد إلا بثبت (٣)، وليس لدينا من الاشتقاق ما يدلُّنا على زيادتها، يقـول ابن فـارس: (اوأمّا الخندريس وهي الخمر، فيقال: إنها بالرومية، ولذلك لم نعرض لاشـتقاقها، ويقـول: هي القديمة (١٢).

ومما يجدر ذكره أنها عند سيبويه (٥) فعلليل، وكدا عند ابن يعيش (١)، وابن مصفور (٧)، والأشموني (٨) وغيرهم. ومع هذا فإن الكلمة ذاتها فيه شبهة العجمة التي

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١/٥٠، ٥١. وبرقعيد: موضع قرب الموصل. ينظر: تاج العروس: ٣٥٦/٤، وسلسبيل: عين في الجنة، قال ابن الأعرابي: لم أسمع سلسبيل إلا في القرآن. ينظر: اللسان: ٣٤٤/١١. وجعفليق: العظيمة من النساء. ينظر: اللسان: ٣٥٢/٠؛ وعلطبيس: الأملس البرّاق. ينظر: الصحاح: ٣٥٢/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصحاح: ٩٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٣٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة: ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٣٠٣/٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ١٤٣/٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الممتع: ١٦٣/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني: ٢٦٦/٤.



تضعف من التمثيل بها، فنصُّ ابن فارس يدلُّ على جانب مما ذكرنا، وكذا في الجمهرة يظنّ ابن دريد أنها معربة (۱)، وفي المعرّب: «وقال قومٌ: إنها معربة من الفارسية، وإنما هي كندريش أي ينتف شاربُها لحيتُه لذهاب عقله، فعرّبت فقيل: خندريس (۲).

ولذا فذكرها مثالاً مع وجود غيرها مُوهِن لمحتصر التصريف عند ابسن الحاجب، وإن كنت أظن أنه أراد أن يذكرها هي ليبيّن أن الأكثر فيها أصالة النون، إلا أنه ليس هذا موضع ذكرها فذوات الزيادة موضوع آخر، وله باب آخر.

<sup>(</sup>١) ينظر: جمهرة اللغة: ٣-٤٠١/٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المعرب: ٢٧١.



#### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في معاني صيغة تفعّل: «وتَفَعَّلَ لمطاوعة فَعَّل نحو كسّرته فتكسّر، وللتكلف نحو تشجع وتحلّم، وللاتخاذ نحو توسّد، وللتحنب نحو تأثّم وتحرّج، وللعمل المتكرر في مهلةٍ نحو تجرعته، ومنه تفهّم وبمعنى استفعل، نحو تكبّر وتعظّم»(۱).

تقول الرضيّ: «قوله (ومنه تفهّم) إنّما قال (ومنه) لأن معنى الفعل المتكرر في مهلة ليس بظاهر فيه؛ لأن الفهم ليس بمحسوس كما في التجرّع والتّحسّي، فبَيّن أنه منه، وهو من الأفعال الباطنة المتكررة في مهلة، هذا، والظاهر أن تفهّم للتكلّف في الفهم كالتسمّع والتبصر»(٢).

اعترض الرضيّ على أن تفهم لمعنى الفعل المتكرر في مهلة، ويرى أنها للتكلّف.

۱۲ ومعنى الفعل المتكرّر في مهلة: أن أصل الفعل حصل مرة بعد مرة (۱۳). ومعنى التكلّف: «أن الفاعل يعانى ذلك الفعل ليحصل بمعاناته»(٤).

وفي جعل (تَفَهَّم) من معنى الفعل المتكرر في مهلة «تحوزٌ؛ لأن المسألة شيء واحد، لا يتصوّر التدريج في فهمها نفسه، وإنما هو في معاداته وهي الانتقالات والأفكار الموصلة إليه»(٥). وقد عدّها مع هذا سيبويه من هذا المعنى؛ إذ يقول: «أما تفهّم وتبصّر وتأمّل فاستثبات بمنزلة تيقّن»(١) ثم يقول: «فالاستثبات والتّقعّد والتّنقّص والتنجّز وهذا النحو كلّه في مهلة، وعمل بعد عمل»(١).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٠، ٢١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٠٦/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ٤١٧/١؛ والصافية: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية للجاربردي: ١٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن جماعة على الحاربرديّ: ٤٩/١ من محموعة الشافية.

<sup>(</sup>٦) الكتاب: ٧٣/٤.



وقد تابعه الصرفيون على هذا النهج، ولم يخالف إلاّ الرضيّ.

وإذا تمعنّا المثال (تفهّم)، ومعاني التكلّف، والعمل المتكرر نحد أن الفهم حصل له بعد معاناة، وذلك تكلّف، ويمكن أن نقول: إنه لا حلاف بين العمل المتكرر في مهلة، وبين التكلّف في هذا المثال؛ لأن معنى تفهّم، أي على مهلة ومراحل وبتكلف. وهذا رأي شيخنا الدكتور محمد البنا(۱)، ولم أحد من أشار إلى هذا غيره، وهو رأي قوي لأمرين:

الأول: أنّ الفهم من الأمور الذهنية التي لا يدرك فيها التدريج والعمل المتكرر في مهلة على الحقيقة.

الثاني: أن معاني الأفعال يمكن أن يتوارد أكثر من معنى في مثال واحد، وقد أشار إلى هذا الرضي في معاني تفعل(٢)؛ إذ جعل معنى المطاوعة في كل الأمثلة إضافة إلى المعاني الأخرى.

<sup>(</sup>١) محاضرات الدكتور البنا لنا في السنة المنهجية المدونة على شرح الرضيّ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٠٤/١-١٠٧.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في التقاء الساكنين: «فإن كان غير ذلك وأولهُما مدّةً حُذِفت، نحو خَفْ وقُلْ وبِعْ وتَخْشَين واغزوا وارمي واغزُنَّ وارمِنَّ ويحشى القوم ويغزو الحيش ويرمي الغرض»(١).

يقول الرضيّ: «وفي تمثيل المُصنّف باغزوا وارْمي -نظرًا إلى أنّ أصلهما اغزُوُوا وارْمِيي فسكنت اللام استثقالاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين- نظرٌ؛ لأن الواو والياء فاعلان يتصلان بالفعل بعد الإعلال، كما ذكرنا أول الكتاب في تعليل ضمة قُلْتُ وكسرة بعْتُ، فالحقُّ أن يقال: الواو والياء في اغزوا وارمي إنما اتصلا باغزُ وارم محذوفي اللام للوقف، لا أنهما ثابتا اللام»(٢).

ثمّ أراد أن يُحلِّي هذا الأمر بيانًا فقال: «اعلم أنّ الضمائر المرفوعة المتصلة بالمجزوم والموقوف نحو اغْزُوا، ولم يغْزُوا واغْزُوا، ولم تَغْزُوا، والم تَغْزُوا، ولم تَغْزُوا، ولم تَغْزُوا، ولم تَغْزُوا، ولم تَرْضَيَا، وارْمِيا، وارْمُوا، ولم تَرْمُوا، وارْمي، ولم ترمي، وارْضَيَا، ولم تَرْضَيَا، ولم تَرْضَيَا، ولم تَرْضَوا، وارْضَيْ، ولم تَرْضَيْ، إنما تلحق الفعل بعد حذف اللام للجزم، أو الوقف»(٢).

١٥ وليس في نص ابن الحاجب في مقدمته ما يوحي بما اعترض عليه الرضي، لكنه ذكر ذلك في شرحه لمقدمته؛ إذ يقول: «واغزوا أصله اغزووا كرهت الضمة على الواو بعد الضمة فسكنت، فاجتمع ساكنان، هي واو الضمة فحذفت لالتقاء الساكنين»(٣).

١٨ وقد ذهب مذهب ابن الحاجب أكثر شُرَّاح الشافية (٤) إذ يرون أن أصل اغزُوا

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٢٧/٢، ٢٢٨، والمقصود بالوقف: أي: البناء؛ لاقترانه مع الحرم، وتـدلّ الأمثلـة التي أوردها على ذلك. أما إشارته إلى أنه تقدم في أول الكتاب الحديث عن هذا الأمر ففي: ٧٩/١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ركن الدين: ٧٧٧٧١؛ واليزديّ: ٣٤٣/١؛ والنيسابوريّ: ١٨٠؛ والحاربرديّ: ٢١٢١؛ ونقره كار، وركريا الأنصاري: ٢١١/٢ من مجموعة الشافية.



ياقوم: اغْزُوُوْا، فاستثقلت الضمة على الواو، فحذفت، فالتقى ساكنان هما الواو التي حذفت الضمة عنها، وواو الضمير، فحذفت الأولى.

ولكن في الحقيقة أنَّ ما ذهب إليه الرضيّ أقوى؛ لأن الفعل بني في أصله على حذف الواو، وإلحاق الضمير تال لبناء الكلمة، لما هو معلوم أن بناء الكلمة متقدّم على تركيبها؛ غير أن ابن الحاجب اعتمد في ذلك على ما ذكره عبد القاهر الحرجانيّ من أن حذف لام الكلمة لالتقاء الساكنين(١).

(١) ينظر: المفتاح في الصرف: ٧٥؛ وينظر: الممتع: ٢٧/٢٥.

الفطل الخامس:

الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتيبها

- الاعتراض في الاستقصاء
  - الإعتراض في الترتيب

الهبحث الأول: الإعتراض في استقصاء المسائل الصرفية

٤١١



### مقدمة في استقصاء المسائل الصرفية

### معنى الاستقصاء:

٢ في اللغة: الاستقصاء مأخوذٌ من قصا المكان يقصو قصوًّا: أي بَعُـد فهـو قَصيٌّ وتقصَّى المكان: أي صار في غايته، وتقصّى القوم: أي طلبهم واحدًا واحدًا(١).

وقال الجَوْهَرِيّ: «واستقصى فلانٌ في المسألة وتقصَّى بمعنَّى»(٢).

٣ <u>في الاصطلاح:</u> هو: «أن يتناول المتكلم معنَّى فيستقصيه فيأتي بحميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي جميع أوصافه الذاتية بحيث لا يترك لمن يتناوله بعده فيه مقالاً» (٣).

# الاستقصاء في مسائل النحو والصرف:

٩ المؤلفات التي تؤلف في النحو والصرف على أربعة أضرب:

الأول: المختصرات، وهي تلك التي تبرز أهم قضايا العلم الواحد في أسلوب يعتمد على الإيجاز والاختصار، وحذف بعض المقدمات التي يرى أنها أقل أهمية، و لا تتناسب مع المختصر، سواء أكان ذلك نثرًا أم نظمًا. وهي تعتمد كثيرًا ذكر الأمثلة التي تغني عن الشرح والتطويل، وهذه المختصرات لا تهدف إلى استقصاء كلّ الجزئيات والفرعيات، وإنما تُعنى بأبرزها وأهمها.

۱۵ وقد تختلف هذه المختصرات فيما بينها بحسب من توجّه إليه؛ إذ قد يكون المختصر تعليميا يهدف منه صاحبه إلى أن يتعلّم منه طلاب في سن معينة، وقد يؤلف مختصراً بطلب من وال أو أديب فيرقى هذا المختصر سواء أكان في أسلوبه أم إحاطته وشموله. وعلى هذا فإن الاستقصاء في هذه المختصرات ليس هدفاً بذاته حتى ينتقد فيه وإنما يحاول مؤلفه أن يذكر أبرز القضايا الأصول محاولاً الاستقصاء بحسب نوع هذا المختصر، ولهذا فإن عبارته تأتي موجزة وغامضة ملبسة في كثير من الأحيان.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ٢٤٦٢/٦؛ واللسان: ١٨٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) الصحاح: ٢٤٦٣/٦.

<sup>(</sup>٣) الكليات: ١٠٥.

لكن الذي يؤخذ على صاحب المختصر في الاستقصاء هو إذا ذكر أحد جزئيات إحدى القضايا وأغفل الأخرى، أو أهمل شرطًا وقد ذكر غيره، أو أهمل أبوابًا وفصولاً هي من مسائل ذلك العلم.

غير أن كثيرًا من المختصرات حاول أصحابها أن يظهروا إبداعهم في حمع قضايا العلم الواحد في بضع ورقات، ومن ثمّ ازدحمت بالمعلومات المختصرة التي تخفي وراءها كمَّا كبيرًا من الجزئيات والفرعيات التي تحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، ولا أدلّ على ذلك من أن صاحب المختصر نفسه هو أول من يبادر إلى شرح ذلك المختصر، كشرح الشافية لابن الحاجب نفسه وغيره.

ه الثاني: المطولات: وهي تلك التي تُؤلف محاولة الاستقصاء في حميع مسائل ذلك العلم الكلية والفرعية، ولهذا فإن الاستقصاء يكون هدفًا بحد ذاته، بحيث لا يترك لمن يأتي بعده فيه مقالاً، ككتاب سيبويه، والمقتضب.

الثالث: الشروح: ويقصد بها شرح المختصرات أو المطوّلات، وتكثر هذه الشروح كثرة مفرطة، حتى إن المختصر الواحد يتناول عددٌ كبيرٌ بالشرح والتوضيح، مع اختلافهم في طريقة العرض والتناول والدراسة أو اتفاق بعضهم في دلك، وأحيانًا يكون المختصر وسيلة للمؤلف أن يكتب مطوّلة حديدة مسايرة لأبواب المختصر، وهو ينظر إلى ذلك نظرة كلية.

الرابع: الحواشي: وهي التي تتعلق بالشروح تعلقًا قويًا، ولا تنصرف إلى المتون 1٨ الآ قليلاً.

وعلى هذا فإن الإحاطة والشمول في المختصرات ليس مطلبًا، وإن وُجد من يعترض على هذا كالرضيّ عندما نقد ابن الحاجب فيما أهمله من شروط وأحكام، وما أغفله من ألفاظ أو أشياء أو خواص، وما تركه من أنواع أو أبواب(١)؛ وإن كان قليلاً. ويتضح بعض ذلك في المسائل التالية.

<sup>(</sup>١) ينظر: الرضيّ الأستراباذي: ٣٠١.



## المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب في التصغير: «ولا يُزَادُ على أربعةٍ، ولذلك لـم يَحى في عيرها إلا فُعَيل، وفُعَيعيل»(١).

يقول الرضي: « قوله: (لم يحئ في غيرها) أي: في غير ذي تاء التأنيث، وذي الف التأنيث، وذي الألف والنون المشبهتين بها، وذي ألف أفعال؛ .... وكان على المصنف أن يذكر ياء النسبة أيضًا نحو بُريدي في بَرْدِي، ومُشَيهدي في مشهدي، ومُطَيلقي في منطلقي، بإبدال الياء من النون، فيقول: لم يحئ في غيرها وغير المنسوب بالياء إلا كذا، فإن قال: فُعيليٌّ هو فُعيل، والياء زائدة، قلنا: لا شك في زيادتها إلا أنها صارت كجزء الكلمة، مثل تاء التأنيث، بدليل دوران إعراب الكلمة عليها كما على التاء.

وتصحُّ المعارضة بنحو حُمَيزة، وحُبَيلي، وحُمَيّراء؛ فإنَّها فُعَيل، والتاء والألفان زوائد.

المؤنث، وألف أفعال، والألف والنون المضيرة والعميرون، فقال: ويكسر ما بعدها إلا في تاء التأنيث وألفيه وياء النسبة وألف المثنى ويائه، وواو الجمع، وألف جمع المؤنث، وألف أفعال، والألف والنون المضارعتين، وكذا في المركب نحو بعليك»(٢).

أقول: إن الرضيّ هنا يعترِضُ على استثناء ابن الحاجب لأربع صورٍ فقط من كونها على أوزان التصغير الثلاثة المعروفة، بياء النسب؛ إذ يرى الرضيّ أن تذكر مع هذه الصور الأربع؛ لأنها مثل تاء التأنيث في أنها كجزء الكلمة بدليل جريان الإعراب عليها.

ثم يعترِضُ في أمر آخر وهو الصور التي لا يُكسر فيها ما قبل الآخر من

<sup>(</sup>١) الشافية: ٣٢؛ وشرح الشافية للرضى: ٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٠٢١، ٢٠٢، ٢٠٤، ومقصود الرضي بقوله: (المضارعتين)، أي: أن الألف والنون تشبهان ألف التأنيث، ينظر: شرح الشافية: ٢٠١، ٢٠١.



الرباعيّ، فابن الحاجب -كما سبق- يستثني أربع صورٍ وهي: ١- تاء التأنيث، ٢- ألفا التأنيث، ٣- الألف والنون المضارعتان، ٤- ألف أفعال جمعًا؛ إذ يرى الرضيُّ أن الصور أكثر من هذه، وقد عدّدها.

والسؤال: هل نحن بحاجة إلى استثناء ياء النسب من الأوزان الثلاثة المعروفة، أو استثناء غيرها؟.

والحواب عن هذا: أن ياء النسب مشل تاء التأنيث، وألفي التأنيث، والألف والألف والنون المضارعتين، إذ إنّه يجري عليها أحكام الإعراب؛ مِمّا يجعلها كجزء الكلمة، إلا أنّها مع هذا في نيّة الانفصال، والوزن هنا للكلمة قبل اتصال الكلمة بهذه الزوائد، أو بعد ذلك مع عدم الاعتداد بها في الوزن. وقد صرّح المبرد(1) وابن مالك(٢) بعدم الاعتداد بهذه الزوائد.

ويمكن أن يُستثنى من ذلك أمرٌ واحدٌ وهو وزن (أفعال) جمعًا، وذلك لعلة أحرى، وهذه العلة اضطرب الصرفيون في تفسيرها، فمن قائل: للفرق بين المفرد والجمع (٢)، ومن قائل للفرق بين المصدر والجمع (٤)، ومن قائل: للدلالة على الجمعية (٥) أي الجمع.

اذ إن (أحمال) ورد تصغيرها: أحيمال (٦)، فيكون وزنها على هذا (فعينعال).
 وهو غير الأوزان الثلاثة المعروفة.

وأما ما ذكره الرضيّ من قوله -اعتراضًا على ابن الحاجب-: «وهـلاّ ذكـر

<sup>(</sup>١) ينظر: المقتضب: ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التسهيل: ٢٨٥ وشرح الكافية الشافية ١٨٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية للحاربردي: ٢٠٠/١. وإن المحتلف في كون أفعال للجمع ولـم يثبت فيه مفردٌ. ينظر: شرح الأشموني ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حاشية ابن جماعة على الحاربردي 1/1 (المحموعة).

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للحضر اليزدي ١٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الكتاب ٤٩٠/٤.



17

المثنى والجموع»، فلنا مع ذلك وَقَفَات:

أولاً: أن الحديث عن كسر ما قبل الآخر إنما هو في الرباعيّ، والأمثلة التي ذكرها الرضيّ هنا ليست رباعية (العميران والعميرون).

ثانيًا: أن الصور التي أراد إضافتها الرضي لا يستقيم فيها فتح ما قبل الآخر، فتستثنى، إذ إنها تجري على القاعدة. فيقال (مطيليقي) بياء النسب وما قبل الآخر وهو اللام مكسور، وكذا (محيمدان) وبقية الصور التي ذكرها الرضي، فما ذكره مردود، وعليه يستقيم نص ابن الحاجب، وإن كانت الصور التي ذكرها الرضي تستثنى، لكنها من أمر آخر، وهو ما ذكره ابن هشام بقوله: «ويستثنى أيضًا من قولنا (يُتُوصًّل إلى مثال فعيعل وفعيعيل بما يُتوصّل به من الحذف إلى مثال مفاعل ومفاعل) ثماني مسائل، جاءت في الظاهر على غير ذلك؛ لكونها مختومة بشيء قُدِّر انفصاله عن البنية، وقدِّر التصغير واردًا على ما قبل ذلك الشيء، وذلك ما وقع بعد أربعة أحرف» (١) ثم ذكر الصور التي ذكرها الرضيّ.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ٣٢٧/٤.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في الجمع: «وأَفْعُل: الاسم كيف تصرَّف نحو أحدل وإصبع وأحوص، على أَحَادِل وأَصَابِع وأحاوص، وقولهم: حُوصٌ للمح الوصفية الأصلية، والصفة نحو أَحْمَرَ على حُمران وحُمْرٍ، ولا يُقال أحمرون لتميّزه عن أَفْعَل التفضيل»(١).

يقول الرضي: «قوله (ولا يُقال أحمرون لتميّزه عن أفعل التفضيل) قد ذكرنا علمة امتناعه من حمع التصحيح في شرح الكافية، ويجوز أفعلون وفَعْلاوات لضرورة الشعر، قال:

فما وحدت بنات بني نزار حلائل أسودين وأحمرينا<sup>(۲)</sup> . وأجاز ذلك ابن كيسان اختيارًا»<sup>(۳)</sup>.

مان ينبغي أن يستثني ابن الحاجب ضرورة الشعر كما ذهب إلى ذلك سيبويه (٤)، والصيمري (٥)، وابن يعيش (٢)، والرضي، والبغدادي (٧) على حين عدّها غيرهم (٨) من باب الشاذ.

١٢ ومما يلاحظ أنه لم يرد - فيما أعلم - غير هذا الشاهد على جمع أفعل الصفة جمع تصحيح، وحمله على ضرورة الشعر أولى من حمله على الشذوذ، وذلك لورود السماع بذلك وإن كان قليلاً؛ لأنه يعضده جواز ذلك في باب أفعل التفضيل.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٢؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) البيت اختلف في نسبته على رأيين: الأول: لحكيم الأعور بن عياش الأكلبي وهو أحد شعراء الشام هجا في قصيدة منها هذا البيت مُضر. ينظر: شرح شواهد الشافية: ١٤٣ وشرح المفصل لابن يعيش: ١٠/٥٠ الثاني: للكميت بن زيد، ينظر: التبصرة: ٢٧٢/٢ والمقرب: ٥٠/٢، وورد في ديوانه: ٢١٦/٢

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٧٠/٢ - ١٧٢. وينظر: شرح الكافية: ٣٧٦/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٣/٥٦٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: التبصرة: ٦٧٢/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: المفصل: ٥٠/٥.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح شواهد الشافية: ١٤٣.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الكافية للرضيّ: ١١٩/١؛ ٣٧٦/٣؛ وشرح الأشموني: ٨١/١؛ وشذا العرف: ١٤٩.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب في المقصور والممدود: «فالمعتل اللام من أسماء المفاعيل من غير الثلاثي المحرد مقصور"، كمُعْطًى ، ومشترًى؛ لأن نظائرَهما مُكْرَم، ومُشْتَرَك، وأسماء الزمان والمكان والمصدر مما قياسُهُ مَفْعَلٌ ومُفْعَلٌ كمَغْزًى ومُلْهًى؛ لأن نظائرَهما مَقْتَل ومُخْرَج»(١).

والمعتل اللام، وكذا كل ما يذكر بعده من قياسات المقصور والممدود، فالزمان والمكان والمكان والممدود، فالزمان والمكان والمكان والمصدر من ناقص الثلاثي المجرد مَفْعَل بفتح العين، سواء كان من يَفْعُل أو يَفْعِلُ والمحدد في أسماء الزمان والمكان، وأمّا من غير الثلاثي المجرد فالثلاثة على وزن مفعوله كما مضى في الباب المذكور، سواء كان المفعول مُفْعَلاً أو مُفْتَعَلاً أو مُشْتَفُعلاً أو عُير ذلك، ولم يذكر المصنف إلا مُفْعَلاً»(٢).

المعدر منه كلفظ المفعول سواء كان أكثر من ثلاثة أحرف فلفظ المكان والزمان والمصدر منه كلفظ المفعول سواء كان رباعيًا على مُفْعَل، أم حماسيًا على مُفْتَعل، أم سداسيًا على مُفتعل ولعل ابن الحاجب سها عن ذكر الوزنين الآخرين، أو أنه لم يرد الحصر في مُفعلً، أو أنه ذكره ليدل على أن قياس الباب على وزن المفعول.

<sup>(</sup>١) الشافية: ٦٨؛ شرح الشافية لرضي: ٣٢٤/٢، /٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٢٦/٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الكتاب: ٩٥/٥، ٣٦/٣٥؛ والمقتضب: ١١٩/٢، ٣٩/٧؛ والأصول: ٩٤/٣؛ والتبصرة:
 (٣) ينظر: الكتاب: ٩٥/٥، ٣٦/٣؛ والمقتضب: ١٧٦٢/١؛ والأرتشاف: ١٩٤/١، والهمع: ٢٨٦/٣ (بيروت).



### المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في مخارج الحروف الفرعية: «ومَخْرَج المتفرّع واضح» والفصيح ثمانية: همزة بَيْنَ بَيْنَ وهي ثلاثة، والنون الخفية نحو عنك، وألف الإمالة، ولام التفخيم، والصاد كالزاي، والشين كالجيم»(١).

يقول الرضي: «قوله: (ولام التفخيم) يعني بها اللام التي تلي الصاد أو الضاد أو الضاد أو الطاء، إذا كانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة، كالصلوة ويَصْلُون، فإن بعضهم يفخمها، وكذا لام (الله) إذا كان قبلها ضمة أو فتحة. ولم يذكر المصنف ألف التفخيم، وذكرها سيبويه في الحروف المستحسنة، وهي الألف التي يُنحى بها نحو الواو، كالصلوة، والزكوة، والحيوة، وهي لغة أهل الحجاز، وزعموا أن كَتْبهم لهذه الكلمات بالواو على هذه اللغة»(٢).

لام التفخيم لم يذكرها أحدٌ من الصرفيين مع الحروف الفرعية المستحسنة أو المستهجنة، عدا ابن الحاجب، وأيده الرضيّ، وإنما يذكر الصرفيون (٣) ألف التفخيم في الحروف المستحسنة، ولعل ابن الحاجب قصد ألف التفخيم فسها عن ذلك، مع أن الرضي فرّق بينهما كما ترى.

١٥ والذي يمكن قوله: إن الألف واللام يجتمعان في نحو الصلاة، وتنفرد اللام في نحو: يَصْلُون والألف في نحو الزكاة، غير أن الألف في هذه الكلمات وغيرها لغة أهل الحجاز، يقول سيبويه: «وألف التفخيم يعني لغة أهل الحجاز». أما تفخيم اللام فليس لغة لأحد، وإنما هو صفة تلحق اللام في المواضع التي ذكرت. وقد

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٢٢؛ وشرح الشافية للرضى: ٢٥٤/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣/٥٥/٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكتباب: ٤٣٢/٤؛ والمقتضب: ١٩٤/١؛ والأصول: ٣٩٩/٣؛ وسر الصناعة: ١٠٥٠؛ والمفصّل: ١٢٧/١؛ والممتع: ٢/٥٠٠؛ والمفصّل لابن يعيش: ١٢٧/١، والممتع: ٢/٦٥٠؛ والتسهيل: ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ٤٣٢/٤.



اعترض بعض شُرَّاح الشافية على ابن الحاجب في عدم ذكر الألف وانفراده بذكر اللام (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ركن الدين: ١٣٦٩/٢؛ واليزديّ: ٥٧١/٣؛ والنيسابوريّ: ٤٥٨؛ وابن جماعة في محموعة الشافية: ٣٣٩/١.



# ملحق في استقصاء المسائل الصرفية

وردت مسألة في مبحث العبارة، ولها علاقة قوية بهذا المبحث وهي المسألة النحامسة عشرة في مبحث العبارة (١)، وذلك أن ابن الحاجب لم يذكر في الوقف بنقل الحركة من الحرف الأخير إلى ما قبله غير المهموز وهو داخل فيه. وكذا لم يذكر وقف أهل الحجاز، وقد ذكر نظيره من وقف القبائل التميمية والأسدية.

(١) ينظر: ص١٢٠ من هذا البحث.





# مقدمة في ترتيب المسائل الصرفية

# معنى الترتيب:

م في اللغة: الرُّتبةُ: المنزلة وكذلك المَرْتَبَة. ويقال: رتّبت الشيء ترتيبًا. ورَتَب ورَتَب الشيء يَرْتُب رتوبًا، أي ثبت. فالترتيب هو جعل كل شيء في مرتبته (١).

في الاصطلاح: هو: «جعل الأشياء الكثيرة بحيث يُطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر»(٢).

# تطور ترتيب المسائل الصرفية:

كان كتاب سيبويه هو أول ما وصل مستوعبًا أبواب النحو والصرف، حتى مسائل التمارين، وهذه الأبواب التي ذكرها هي:

ابنية الأسماء والأفعال، المجردة والمزيد فيها، ومعاني الأفعال، والإلحاق، والإلحاق، وإن جاء الإلحاق مبثوثًا في الكتاب فلم يكن له باب حاص به؛ وقد بدأ بالأفعال فبيّن أوزان الماضي والمضارع، ثم جاء على مصادر هذه الأفعال بحسب أبواب الأفعال فأورد ما يحتمل أن يكون عليه المصدر، وأفرد في أبواب أحرى المعاني ومصادرها. أما أبنية الأسماء والصفات فأفرد لها بابًا بعد باب حروف الزوائد، ولم يكن متصلا بباب الأفعال.

٢- النسب وسماه باب الإضافة.

٣- التثنية والجمع.

١٨ ٤ التصغير.

٥- المقصور والممدود.

٦- الإمالة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الصحاح: ١٣٣/١؛ واللسان: ٩/١،٤٠ والتعريفات: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) التعريفات: ٥٥.



٧- التقاء الساكنين.

٨- الوقف والابتداء.

٣ ٩- ذو الزيادة.

١٠- مسائل التمارين.

١١- الإدغام.

٦ - ١٢ الإعلال والإبدال.

١٣- تخفيف الهمزة.

ولعل سيبويه قد استوعب أبواب الصرف في كتابه فلم يستطع أحدٌ ممن جاء بعده أن يزيد عليه بابًا جديدًا، وإن جاءت هذه الأبواب أو بعضها مبثوثًا في أبواب أخرى، ولهذا كانت مهمة من يأتي بعده أن يفرد هذه الأبواب ويجمعها من متفرقها.

1 ٢ وقد نهج المبرد في كتابه المقتضب منهج سيبويه في حمع النحو والصرف في كتاب واحد وفي طريقة العرض والترتيب مع الاحتلاف في تناول بعض المسائل الصرفية.

أما أول كتاب مستقل بالتصريف فهو كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ومع أنه مستقل إلا أن ما في كتاب سيبويه من مسائل التصريف يفوق ما طرحه المازني في كتابه مع الاختلاف فيما بينهما في بسط بعض المسائل دون الأخرى؛ فقد تحدث عن المجرد ثم بسط القول في الإلحاق ثم تحدث عن همزة الوصل ومواضعها، ثم انتقل إلى صيغ الزوائد في الأفعال، وحروف الزيادة ومواضعها ثم تكلم عن أقسام الفعل المعتل واسم فاعلها ومفعولها وما يعرض لها من إعلال، وقد عرض للمضعف وبعض مسائل الإدغام والإعلال والإبدال ومسائل التمارين(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: المغنى في تصريف الأفعال: ٨، ٩.



والفرق بين ما عرضه المازني وسيبويه أن كتاب المازني خلا من أبنية الأسماء المزيد فيها.

وقد درج من جاء بعدهما على هذا التقسيم وإن اختلفت الأسماء دون تغير المسميات، مع أن بعضها يخرج بابًا من التصريف دون إبداء سبب لهذا كالتصريف الملوكي الذي لم يذكر باب الإدغام، ولعل مفهوم التصريف عنده يخلو من باب الإدغام.

وجاء بعد هذا من استقل ببعض أبواب التصريف فألف فيها، كالأفعال؛ إذ ألف فيها بعض المصنفات، كالأفعال لابن القوطية، والأفعال للسرقسطي وهو شرح لأفعال ابن القوطية، وكذا الأفعال لابن القطاع.

وقد كانت أبواب التصريف غير محدّدة بمعنى أن بعضها يأتي مبثوثًا في أبواب أخرى ككتاب سيبويه والتصريف للمازني، أو ينقص بعض الأبواب مع أن هذا النقص قد يكون لمعنّى في نفوسهم، حتى جاء ابن الحاجب فجمع الصرف في كتاب واحد، محددًا أبوابه، ومرتبًا إيّاها على نسق استفاد من كل من سبقه في هذا المجال.

### ١٥ توتيب المسائل الصرفية:

ترتيب المسائل الصرفية أو تنظيمها يعتمد على أمور:

الأول: ضمّ المسائل الفرعية المتشابهات والمتماثلات في عنوان واحد.

١٨ الثاني: ترتيب الأدلة الصرفية بحسب قوتها من الأقوى إلى الأدني.

الثالث: ترتيب الأمثلة والشواهد في أبوابها الأصلية، لأنه يترتب على خروجها من هذا الباب الاختلاف في الأحكام.

۲۱ الرابع: استقصاء جوانب المسألة كلها في موضع واحد؛ إذ قد تتفرق جوانب
 المسألة في أبواب متفرقة ممّا يؤدي إلى الاضطراب.



النحامس: تنظيم عرض بعض الأبواب التي تعتمد في كثير من فروعها على السماع على طريقة معينة، كالمصادر الثلاثية التي تعتمد إما على ذكر المعاني للأفعال ومن ثمّ المصادر أو على الأوزان وبيان المعاني التي تأتي منها، وكذلك ظهور ذلك في الحمع أعنى: جمع التكسير، وفي ترتيب أبوابه.

ولم يكن الرضيّ معترضًا على تنظيم أو ترتيب الأبواب أو الفصول، فقد حظي هذا الترتيب برضاه، غير أن اعتراضه في هذا المبحث يتعلق بالأدلة، وبعض المسائل التي تفرقت في جوانب محتلفة، وكان رأيه أن تضمّ في باب معين مع قريناتها؛ لأن هذا الضمّ يؤدي إلى تغيّر الحكم عنده، وقد استفاد الرضيّ من ترتيب سيبويه للمصادر، فأعجبه فعل سيبويه، فاعترض على ابن الحاجب. والمسائل التاليسة توضح ذلك.



# المسألة الأولى:

قال ابن الحاجب: «المصدر: أبنية الثلاثي المحرَّد منه كثيرة، .... إلاّ أن الغالب في فَعَل اللازم نحو ركع على ركوع؛ وفي المتعدِّي، نحو ضرب، على ضرَّب، .... وقال الفَرَّاء: إذا جاءَك فَعَل مِمّا لم يُسْمَع مصدره فاجعله فَعْلاً للحجاز، وفُعُولاً لنجد»(١).

إذا لم يكن للمعاني التي نذكرها بعد من الأصوات والأدواء والاضطراب؛ فالأولى بنا أولاً أن لا نعين الأبواب من فَعَل وفَعِلَ وفَعِلَ وفَعُل، ولا المتعدي واللازم، بل نقول: الغالب في الحِرف وشبهها من أي باب كانت الفِعَالة بالكسر، كالصياغة، والحياكة، والحياطة... والغالب في الشِّراد والهياج وشبهه الفِعَال كالفرار... ويجيء فِعَالٌ بالكسر في الأصوات .... والغالب في مصدر الأدواء من غير باب فَعِل المكسور العين الفُعال .... والغالب في الأصوات أيضًا الفُعَال بالضم ....

ثم نقول: الأغلب الأكثر في غير المعاني المذكورة أن يكون المتعدي على فَعْل، من أي باب كان، .... وفَعَل اللازم على فُعُولٍ .... »(٢).

۱۵ ثم قال أيضًا: «قوله (قال الفَرَّاء: إذا جاءك فَعَلَ مما لم يسمع مصدره) يعني قياس أهل نجد أن يقولوا في مصدر ما لم يسمع مصدره من فَعَلَ المفتوح العين: فُعُول، متعديًا كان أو لازمًا، وقياس الحجازيين فيه فَعْلٌ، متعديًا كان أو لا، هذا قوله، والمشهور ما قدمنا، وهو أن مصدر المتعدِّي فَعْلٌ مطلقًا، إذا لم يسمع، وأمّا مصدر اللازم ففعولٌ من فَعَلَ المفتوح العين وفَعَلٌ من فَعِل المكسور وفَعَالَة من فَعُل؛ لأنه الأغلب في السماع فيررد غير المسموع إلى الغالب»(٣).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٢٦؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١/١٥١. وينظر: ديوان الأدب للفارابي: ٩١/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٥٣/١-١٥٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٥٧/١.



اختُلف في مصادر الأفعال الثلاثية، فمنهم من يرى أنها سماعية، وما جاء كثيرًا منها على وزن معين فهو غالب لا قياس فيه، ومنهم من يسرى أنه يحوز القياس وإن سمع غيره. وفريق ثالث يرى القياس فيما لم يسمع خلافه، فإن سُمع وقف عنده (١).

كما أنهم لا يقصدون من القياس معناه المتبادر إلى الذهن من لفظه كقياس مصدر الفعل غير الثلاثي، بدليل أنهم لا يعوّلون عليه إلاّ حيث يعوزهم السماع، ويتركونه عند ورود السماع المحالف له(٢).

ويرى ابنُ جماعة أن ابن الحاجب يمكن أن يكون قصد بالغلبة أنها محورة للقياس إذا لم يسمع خلاف الغالب(٣). غير أن نظرة الصرفيين إلى مسألة مصدر فَعَل اللازم تكاد تجمع أن الأغلب فيه أن يكون على فُعُول، وإن اختلفت مصطلحاتهم. فسيبويه(٤)، والأخفش(٩)، وابن يعيش(٢)، وابن مالك(٧)، وأبو حيّان(٩)، وركن الدين(٨)، والأشموني(٩)، يجعلون ذلك قياسًا.

1۲ والصيمريّ(۱۰)، وابن الحاجب، وابن الناظم (۱۱)، والرضيّ، والخضر التاظم (۱۲)، والحاربرديّ(۱۳)، وابن جماعة لا يطلقون على ذلك قياسًا وإنما يقولون

<sup>(</sup>١) ينظر: الارتشاف: ٢٢٤/١؛ وحاشية ابن جماعة على الجاربرديّ: ٢٢/١ من المحموعة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تصريف الأسماء: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: حاشية ابن جماعة على الجاربرديّ: ٢٢/١ من المجموعة.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الكتاب: ٨/٤، ٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شَرْح المُفَصَّل: ٢٤٤/٦، ٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الكافية الشافية: ٢٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٧) ينظر: الارتشاف: ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية: ١/٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الأشموني: ٣٠٤/٢.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: التبصرة: ٧٥٨/٢.

<sup>(</sup>١١) ينظر: بغية الطالب: ٣٦.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: شرح الشافية: ١٠١/١.

<sup>(</sup>١٣) ينظر: شرح الشافية: ١٦٠/١.



له: الأغلب.

بل إن الخضر اليزديّ يرى أن «المُطْلِق الذي لم يتعرض لقيد الغلبة وحكم جزمًا مخطئ (١). والصيمريّ يقول: «اعلم أن مصادر الأفعمال الثلاثية كثيرة الاختلاف لا تكاد تجيء على قياس مستمر»(١).

واعترض الرضيّ هنا على بيان مصادر الأفعال بحسب أبواب الأفعال دون النظر إلى المعاني، ويرى أن تُعيّن المصادر حسب المعاني، وما فيها غالب، ثم يذكر الأغلب في الباب في الباقي.

وقد نهج هذا النهج ابن الناظم (٣)، فذكر الغالب في معاني الأفعال أولاً، ثم ذكر المقيس، وهو على ضربين: مطلق، ومقيدٌ بمعنى.

وأمَّا جمهور الصرفيين فيذكرون مصادر الفعل الثلاثي على الأبواب مع المعاني معًا، وإن كان مذهبُ الرضيّ فيه كثيرٌ من الضبط.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١٠١/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: التبصرة: ٧٥٨/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: بغية الطالب: ٣٦.



### المسألة الثانية:

قال ابن الحاجب في الجمع: «وما زيادتُه مدّةٌ ثالثةٌ في الاسم نحو زَمَان على الرابعة على أحمرةٍ وحُمُرٍ غالبًا، وجاء أزمنة غالبًا، وجاء على أحمرةٍ وحُمُرٍ غالبًا، وجاء صيران وشمائل ....»(١).

يقول الرضي: «قوله: (وعُنُوق) ليس هذا موضعه؛ لأن العَنَاق مؤنث، وهـو الأنثى من ولد المعز يُقال في المثل: (العُنُوق بعد النوق) في الذي يفتقر بعد الغنى؛ وقد أورده سيبويه على الصّحة في جمع فَعَال المؤنث»(٢).

ويقول أيضًا في شمائل: «قوله (وشمائل) ليس هذا موضع ذكره كما قلنا في عُنُوق؛ لأن شِمَالاً مؤنث بمعنى اليد، والقياس أشمُل كأذْرُع، وفعائل في جمع فِعَال جمع لم يحذف من مفرده شيء، فشِمَال وشمائل كقِمَطر وقماطر، وهو جمع ما لحقته التاء من هذا المثال كرِسَالة ورسائل، ولما كان شِمَال في تقدير التاء جعل كأنّ التاء فيه فجُمِع جمعه»(٢).

لا خِلاف في أنّ العَناق مؤنث (٤)، ولذا كان على ابن الحاجب أن يذكره مع المؤنث، وتفصيل أقسام الاسم ذي الزيادة بمدة ثالثة فيما أورده الحاربردي بقوله: الما فرغ من الثلاثي المجرّد شرع في المزيد وأقسامه مما يجمع جمع التكسير على ما ذكر أربعة: لأنّ الزيادة إما مدة أو همزة في الأول، أو ألف ونون في الآخر، أو ياء ثانية ساكنة كسيّد، فإن كانت مدة فهي إما ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة، وقدّم ما زيادته مدة ثالثة لكثرة أبحاثه، وهو إمّا اسم أو صفة، فالاسم إما مذكر أو

<sup>(</sup>١) الشافية: ٤٨؛ شرح الشافية للرضيّ: ١٢٥/٢. والقُذُل: جمع قذال، وهو مؤخر رأس الإنسان. الصحاح ١٠٠٠٥؛ والصِّيران: جمع صِوار، وهو القطيع من البقر، ووعاء المسك. الصحاح: ٧١٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الأصول: ٨/٣؛ وشرح المفصّل لابن يعيش: ٥/٣٤؛ والصحاح: ١٥٣٤/٤ واللسان: ٢٧٤/١، والقاموس: ٢٧٨/٣.



مؤنث، والمذكر إما مدته الألف أو الياء أو الواو...»(١). ومع هذا التفصيل إلا أنَّه لم يعترض كما فَعَل الرضيّ.

ويفهم من حديث سيبويه فيه قياسيّته، يقول: «وأمّا ما كان من هذه الأشياء الأربعة مؤنثًا فإنّهم إذا كسروه على بناء أدنى العدد كسروه على أفْعُل، وذلك قولك: عَنَاق وأَعْنُق، وقالوا في الجميع: عنوق، وكسروها على فُعُول كما كسروها على أفْعُل، بنوه على ما هو بمنزلة أفْعُل؛ كأنهم أرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث» (٢). وقصده هنا أنه أفْعُل وفُعُول يعتقبان على باب فَعْل (٢).

وأما شِمَال مفرد (شمائل)، فاختلف في المراد منه في متن الشافية:

٩ الأول: أن المراد بالشّمال: اليد التي هي خلاف اليمين<sup>(1)</sup>.

الثاني: أن المراد بالشمال، هو الخُلق(٥).

وكلا المعنيين ورد عن العرب<sup>(٦)</sup>.

المعنى الأول فاعتراض الرضيّ مستقيم، وكان قصد ابن الحاجب المعنى الأول فاعتراض الرضيّ مستقيم، وكان عليه أن يورده مع المؤنث، وإن كان قصده المعنى الثاني فلا يصح اعتراض الرضيّ على هذا، مع أن المعنى الأول هو الأشهر والأكثر، ولعلّ ابن الحاجب نظر إلى المعنيين معًا، فأورده في المذكر تغليبًا.

ولم يذكر سيبويه معنى هذه الكلمة، لكنه يفهم منه أنها بمعنى اليد، إذ يقول:

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٣/٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: اللسان: ١٠/٢٧٤.

 <sup>(</sup>٤) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش: ٥/١٤؛ وشرح الشافية للرضي : ١٢٨/٢؛ وشرح الشافية لنقره كار:
 ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية لركن الدين: ٢٩٢١/١ والجاربرديّ: ٢٠٠١؛ وقره سنان: ٢٩٥، وزكريا الأنصاري في مجموعة الشافية: ٩٤/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الصحاح: ٥/١٧٤٠ واللسان: ٢٦٤/١١، ٣٦٩.



«وقالوا: شِمَال وأَشْمُل وقد كُسّرت على الزيادة التي فيها فقالوا: شمائل، كما قالوا في الرسالة: رسائل إذ كانت مؤنثة مثلها»(١)، أي: عُوملت (فِعال) معاملة (فِعَالة) لتأنيثها.

(١) الكتاب: ٦٠٦/٣.



#### المسألة الثالثة:

قال ابن الحاجب: «التقاء الساكنين يُغنفر في الوقف مطلقًا، وفي المدغم قبله لين في كلمة نحو خُويْصَّة والضالين وتمُود الثوب، وفي نحو ميْم وقَاف وعَيْنْ مما بني لعدم التركيب، وقفًا ووصلاً، وفي نحو آلْحَسَنُ عندك، وآيْمنُ الله يمينك؛ للالتباس، وفي نحو لاها الله وإي الله حائز، وحلقتا البطان شاذٌ، فإن كان غير ذلك وأولهما مَدّة حذفت، نحو خَفّ وقُلْ وبع وتَحْشَيْنَ واغْزُوا وارْمِي وارْمِنَ ويخشى القوم ويغزو الجيش ويرمي الغرض) (١).

يقول الرضي: «وأقول: كان حق قوله (وحلقتا البطان شاذ) أن يكون بعد قوله (ويرمي الْغرص) ؛ لأن حق الألف الحذف كما في (يخشى القوم) ولم تحذف (٢).

أقول: من المعلوم<sup>(٣)</sup> أنه إذا كان أولُ الساكنين مسدًّا، فـلا يحلـو أن يكونـا فـي كلمة أو كلمتين، فإن كانا في كلمة حذف الأول لفظًا وخطًّا، نحـو: خـف، وقُـل،

۱۲ وبع.

وإن كانا في كلمتين حذف الأول أيضًا لفظًا لا خطَّا، نحو: يخشى القوم، ركعتا الفحر، واتقوا الله، ونحو (التقت حلقتا البطان). وكان على ابن الحاجب أن يذكر هذا المثال مع ما يجب حذف حرف المدّ منه؛ إذ أورده فيما يغتفر فيه التقاء الساكنين، وقد درج النحاة (٤) على ما ذكره الرضيّ؛ وقد حاول اليزديّ أن يجعل

<sup>(</sup>١) الشافية: ٥٦، ٥٧؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٢٠، ٢١، ٢٢٥، وحلقت البطان: جزءٌ من مثل ورد عن العرب وهو قولهم (التقت حلقتا البطان) يقول الميداني: «البطان للقتب: الحزام الذي يجعل تحت بطن البعير، وفيه حلقتان، فإذا التقتا فقد بلغ الشدُّ غايته، يضرب في الحادثة إذا بلغت النهاية» محمع الأمثال: ٢١٨٦/٤ وينظر: الصحاح ٢٠٧٩/٥ واللسان: ٥٧/١٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢/٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: التبصرة: ٧٢٣/٢، وشرح الكافية الشافية : ٢٠٠٢/٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية الكافية: ٢٠٠٦/٤ والارتشاف: ٣٤٢/١ والهمع: ٣٧٢/٣ (طبعة بيروت). وقد عَدّها النحاة من باب الشذوذ، إلا أن أبا حيّان نقل أن ذلك رأي البصريس، وأما الكوفيون فيحيزون ذلك، ويقيسون عليه. ينظر: الارتشاف: ٣٤٢/١.



٣

ذلك مناسبًا لما قبله، فقال: «لما ذكر المواضع التي يغتفر فيها الالتقاء للدليل المقتضي اغتفاره ذكر الموضع الذي لا دليل فيه عقيبه، وهو قولهم (حلقتا البطان) جمعوا بين الألف ولام التعريف، ولم يحذفوها»(١).

(١) شرح الشافية: ٢٤٢/١.

### المسألة الرابعة:

قال ابن الحاجب في ذي الزيادة: «فإن خرجتا معًا فزائدٌ أيضًا كنون نرجس وحنطأو... فإن لم تخرج فبالغلبة كالتضعيف في موضع أو موضعين مع ثلاثة أصول للإلحاق وغيره»(١).

يقول الرضي: « إذا تعارض الغلبة وعدم النظير يرجح الغلبة، كما يجيء في سُلَحْفية، ففي تقديم المصنف عدم النظير كما يجيء من كلامه على الغلبة نظر»(٢).

هذه المسألة تتعلق بأدلة الزيادة، وقد لخصها وجمعها ابن الحاجب في أدلة ثلاثة، هي الاشتقاق، وعدم النظير، والغلبة، على حين توسّع غيره، فأوصلها إلى عشرة أدلة (۱)، مع أنه يمكن رَجْعُ كثير منها إلى الأدلة الثلاثة، يقول ابن عصفور في بيان ذلك: «أما الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصلي فهي الاشتقاق، والتصريف، والكثرة واللزوم، ولزوم حرف الزيادة البناء، وكون الزيادة لمعنى، والنظير، والحروج من النظير، والدحول في أوسع البابين عند لزوم الحروج عن النظير».

إلا أن المهم في هذه المسألة هو تقديم ابن الحاجب عدم النظير على الغلبة، ولم يكن غيره معه في هذا، فالنحاة يذكرون الغلبة قبل عدم النظير، ويعدونه دليلاً ٥٠ قويًا، يلي الاشتقاق في قوّته، ولهذا إذا تعارض الغلبة وعدم النظير قُدّم الغلبة (٥٠).

وقد وافق ابن الحاجب في ذلك السخاوي، فعد الأدلة ثلاثة، وعلى ترتيب ابن الحاجب(٦).

<sup>(</sup>١) الشافية: ٧٤، ٧٥؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٦١/٢، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٥٨/٢، وينظر: ٣٦٤/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الأشموني: ٢٥١/٤؛ وينظر: الارتشاف ١٣/١؛ والهمع: ٣٠٤١٠.

<sup>(</sup>٤) الممتع: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الكتاب: ٤/٥٦، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) ينظر: سفر السعادة: ١١٥/١.



#### المسألة الخامسة:

قال ابن الحاجب في تخفيف الهمزة: «والتزموا خُذ وكُل على غير قياس للكثرة، وقالوا مُر، وهو أفصح من أُؤمُر، وأما وأُمُر فأفصح من وَمُرْ (١).

يقول الرضيّ: «هذا كان حقه أن يذكر بعد قوله (والهمزتان في كلمة إن سكنت الثانية وحب قلبها)؛ لأن أصل خُد وكُل ومر: اؤْخذ واؤكل واؤمر، وكان القياس قلب الثانية واوًا لانضمام ما قبلها، فخففت بغير القلب؛ وذلك بأن حذفت الثانية لكثرة استعمالها، وعلى كل حال فالحذف أوغل في التخفيف من قلبها واوًا والتزموا هذا الحذف في خذ وكل، دون مُر؛ فإنّ الحذف فيه أفصح من القلب، وليس بلازم، هذا إذا كان مبتدأ به؛ وذلك لكونه أقل استعمالاً من خُد وكل، وأمّا إذا وقع في الدرج نحو (وأمُر) و (فلت: لك اؤمر) فإن إبقاء الهمزة فيه أكثر من الحذف؛ لأن علة الحذف احتماع الهمزتين، ولا تجتمعان في الدرج، وحاز نحو (وَمُر) و (فَمُر) على قلة؛ لأنّ أصل الكلمة أن تكون مبتدأ بها، فكأنه حذفت الهمزة في الابتداء أولاً، ثم وقعت تلك الكلمة المحذوفة الهمزة في الدرج، فبقيت على حالها»(٢).

من المعلوم أنَّ الفعل المضارع يسكن ما بعد حرف المضارعة، وإذا أريد الأمر فإن حرف المضارعة يحذف، ويبقى ما بعده ساكنًا، فيؤتى بهمزة الوصل توصللاً للنطق بالساكن، فإن كانت همزة الوصل مضمومة وما بعدها همزة فإنها تبدل واوًا من جنسها طلبًا للتخفيف، إلاّ أنَّه شذّ من ذلك ثلاثة أفعال وهي أخذ، وأكل، وأمر، فإن القياس السابق يقتضي أن تكون اوخذ، واوكل، واومر، بإبدال الهمزة الثانية واوًا وهي فاء الكلمة، غير أنهم لم يبدلوها، بل حذفوها تخفيفًا لكثرة استعمالها، ثم استغنى عن همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدها، فحذفت، فقيل: خذ، وكل، ومُر. غير

<sup>(</sup>١) الشافية: ٩١؛ وشرح الشافية للرضيّ: ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٥٠/٥، ٥١.



أن الفعلين الأولين يحب حذف الهمزة منهما على الرأي الراجع، وأما (مُر) فإن الحذف فيه أفصح من القلب(١).

وكان على ابن الحاجب أن يورد هذه الأفعال في باب (الهمزتين المحتمعتين في كلمة) (٢)؛ لأنها تدخل في هذا الباب، ولعلّه نظر إلى أن حذف الهمزة فيها غير قياسيّ؛ لطلب التخفيف، فأوردها مع نظيراتها في باب ما حذفت فيه الهمزة على غير قياس للتخفيف، إذ أورد قبل ذلك: منساة وسال والواجي(٢)، وكلها تحذف منها الهمزة على غير قياس، غير أن ذلك لا يلزم، بخلاف حذ، وكل، وعلى الأفصح: مُر.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب: ٣/٢٥٥؛ والمقتضب: ٩٧/٢؛ وسر الصناعة: ١١٢/١؛ والمفصّل: ٣٥١؛ وشرحه لابن يعيش: ١١٤/٩، ١١٥؛ واللباب: ٣٦٢/٢، والممتع: ٦١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣/٣٥؛ والشافية: ٩١؛ وشرح الشافية للحاربرديّ: ٢٠٥/٢.

<sup>(</sup>٣) منساة: أصلها: منسأة في سورة سبأ: ١٤، وسال: أصلها سأل: المعارج: الآية الأولى. والواجعي: أصلها: الواجئ، اسم فاعل من وجأت الوتد وغيره: ضربته، وهو شاذٌ في الوصل دون الوقف. ينظر: بغية الطالب: ١٦٦.



#### المسألة السادسة:

قال ابن الحاجب في الإعلال: «وشرط إعلال العين في الاسم غير الثلاثي والحاري على الفعل مما لم يذكر موافقة الفعل حركة وسكونًا مع محالفة بزيادة أو بنية محصوصتين»(١).

يقول الرضي: «قوله (مِمَّا لم يذكر) لم يحتج إليه؛ لأنّه لا بُدّ لكل اسم قلب عينه ألفًا، سواء كان مِمّا ذكر أو لم يذكر، من الموافقة المذكورة في الثلاثي والمزيد فيه، مع المحالفة المذكورة في المزيد فيه، وكذا في نقل حركة العين المزيد فيه إلى الساكن الذي قبله كما ذكرنا، إلاّ في نحو الإقامة والاستقامة، فإن فيه قلبًا ونقلاً مع عدم الموافقة المذكورة، وذلك لما ذكرنا قبلُ من المناسبة التامّة لفعله، وإلاّ في باب بَواثع؛ فإنّ فيه قلبًا مع عدمها أيضًا، وذلك للثقل البالغ كما مَرّ»(٢).

أقول: لقد كان الزَّمَخْشَرِيّ دقيقًا وهو يذكر الإعلال في العين؛ إذ يقول: «والأسماء الثلاثية المحردة إنما يعلُّ منها ما كان على مثال الفعل نحو باب ودار .... وأما الأسماء المزيد فيها فإنما يعلُّ منها ما وافق الفعل في وزنه وفارقه إما بزيادة لا تكون في الفعل ... وإما بمثال لا يكون فيه»(٣).

۱۵ على حين أن ابن الحاجب ذكر أُولاً الإعلال في الثلاثي، ثم ذكر خلال ذلك الإعلال في بعض الأسماء المزيدة وهي: اسم الفاعل نحو: قائل وبائع، وباب الجمع الأقصى نحو: بوائع وعجائز، والمصادر نحو: إقامة واستقامة، وقيام وعياذ، واسم المفعول نحو: مقول ومبيع<sup>(٤)</sup>، ثم عاد مرة أخرى وذكر الأسماء غير الثلاثية غير الحارية مع الفعل، ولو فَعَل كالزَّمَخْشَرِيّ لكان أولى. ولهذا فقوله (مما لم يذكر) لا

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٠٤؛ وشرح الشافية للرضيّ: ١٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٣) المُفَصَّل: ٣٧٩، ٣٨٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الشافية: ٩٩-١٠٣.



حاجة إليه إلا في نحو عجائز؛ لأنها غير جارية على الفعل، أما ما عداها فإنها تجري على الفعل، ويكفي قوله (غير الجارية على الفعل)؛ لأن اسم الفاعل واسم المفعول والمصادر كلها تجري على الفعل، فمعلوم بقوله (الجارية على الفعل) أنها تخرج من هذا الإعلال الذي ذكره.



# ملحق في الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية:

وردت مسألتان تتعلقان بهذا المبحث:

ولاهما هي الرابعة في مبحث الأحكام، وقد رأى الرضيّ في هذه المسألة أن يذكر ابن الحاجب شذوذ صُيّمًا وقيّمًا بعد ذكر فصل دليّ ومَرضيّ، وذلك أن الواو المشددة إذا وقعت في الجمع طرفًا تقلب ياءً، وصوّم وقوّم ليست الواو فيهما طرفًا لكنها قريبة من الطرف فأجريت مجرى الطرف، فالشذوذ -إن وجد- هو على رأي الرضيّ من هذا الباب(١).

والثانية هي الثانية في مبحث الاشتقاق، ولها علاقة بهذا المبحث، وهو أن ابن الحاجب قد قسم عدم النظير إلى ثلاثة أقسام مع أن الأول يدخل في الثالث، فلا معنى لإفراده له؛ فهو تنظيم غير مستقيم (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر ص٣٢٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٢١٨ من هذا البحث.

الفطل السادس: منهج الرضي في الاعتراضات



لم يكن الرضيّ متتبّعًا لابن الحاجب، وقاصدًا أن يعترض عليه، وإنما اعتراضاته هذه تأتي عرضًا وتبعًا لمحاولته شرح الشافية، وبيان ما فيها من صوابٍ فيُقرَّر، وما فيها من خَلَل أو عطب فيُقوَّم ويُصْلَح.

وكان الرضيّ في شرحه يعتمد على أمرين:

# الأول: شرح الموضوع:

وهو الشرح الكلّي للمسألة التي ذكرها ابن الحاجب من غير أن يرتبط الشرح بالمتن نصًّا.

# الثاني: شرح الألفاظ:

وهو شرح أقوال ابن الحاجب، وغالبًا ما تتضمّن الاعتراضات، بناءً على ما قدّمه من شرح كلّي، أو لأمر يذكر في موضعه. وهو ما يسمّى الشرح بالقول. فمن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٧٠/٢.



اطَّلاع واسع، وحسُّ لغوي كبير؛ وفكرٍ ثاقب؛ مع تَسَلُّحٍ بنظرةٍ منطقيةٍ علميَّة.

ويمكن إبراز منهج الرضيّ في اعتراضاته على ابن الحاجب في الشافية فيما

٣ يلي:

# أولاً: النظرة الكليّة:

كان الرضيّ في اعتراضه على ابن الحاجب ينظر إلى ذلك نظرةً كليّةً أي لا يقتصر في الاعتراض على ما في الشافية، بل ينظر إلى شرحه على الشافية، وإلى الإيضاح، وهذا دليلٌ على سعة اطلاع الرضيّ، وعلى حرصه في الوصول الحقيقي إلى المعرفة الصحيحة.

#### ٩ ومن أمثلة ذلك:

١- في باب الميزان الصرفيّ، حين يشرح كلام ابن الحاجب (إلاّ المبدل من تاء الافتعال بلفظه تاء الافتعال)<sup>(۱)</sup>. قال: «قال في الشرح: إنما لم يُوزن المبدل من تاء الافتعال بلفظه إمّا للاستثقال أو للتنبيه على الأصل»<sup>(۲)</sup> وكأنّه يسعى وراء العلمة حيث كانت؛ وقد اعترض على هاتين العلتين اللتين أوردهما ابن الحاجب في الشرح<sup>(۲)</sup>.

٢- في باب النسب إلى ما جاء على حرفين (١٥)، اعترض الرضيّ على ابن
 ١٥ الحاجب إذ جعل الأخير الردّ إلى المثنى والمجموع إحالة على جهالة يقول في الإيضاح: «وقد ضبط بعضهم بأنّ كل موضع رُدّ في التثنية وجب الردّ في النسب .... وليس بحيّد؛ لأنه ردٌّ إلى عماية» (٥). قال الرضيّ: الذي التجأ إليه خوفًا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها بدون ما قال النحاة» (١٥)؛ والشاهد هنا أنه استذكر

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ١٨/١، ١٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية لابن الحاجب: ١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المسألة الأولى في القواعد الصرفية ص٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٥/٢، ٦٦.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٢٥/٢، ٦٦.

<sup>(</sup>٦) الإيضاح: ١/٩٥٠.



كلام ابن الحاجب في الإيضاح، وربط بينه وبين كلامه في الشافية (١). ومن هنا فلم ينس الرضي أو يتناس آراء ابن الحاجب الخاصة في مواضعها، بل استذكرها جيدًا، لعل فيها ما يوصل إلى الحقيقة الصحيحة، أو ما يحتاج إلى بيان فيوضح.

غير أن الرضيّ لا يتحقّق أحيانًا من رأي ابن الحاجب، أو ما نُسِب إليه، فقد ينسب إليه رأيا وفي أحد مصنّفاته ما يخالف ذلك، أو يُوضِّحُ ما التبس على الرضيّ.

٦ ومن أمثلة ذلك:

★ في باب النسب إلى معتل اللام من المذكر والمؤنث أشار ابن الحاجب إلى مذهب سيبويه، ومذهب المُبرِّد في النسب إلى فعولة معتلة الـلام(٢)؛ فقال الرضيّ:
 ٩ (وقد خَلَّط المُصَنَّف ههنا في الشرح فاحذر تخليطه»(٣)، وهو يقصد أنه عكس في نسبة المذهبين إلى كلِّ من سيبويه والمُبرِّد، وعند مطالعة الشرح(٤)، والمتن(٥)، والإيضاح(٢) تبيَّن أنها متوافقة، ولا اختلاف بينها ولعلّ هذا الخليط الذي أشار إليه الرضيّ جاء من اختلاف النسخ؛ وأوهام النسّاخ.

إلا أن ما يستدرك على الرضيّ من ذلك قليلٌ لا يكاد يذكر.

ثانيًا: لا يَعْتَرِضُ إلا ما تحقق عنده ثبوته وقوّته؛ ولهذا ترك كثيرًا من الاعتراضات التي وردت عند غيره، إمّا لعدم قوّتها أو لأنّ لابن الحاجب مَخْرَجًا ومسوّغًا فيما ذكر وقال؛ أو أنّه قد فاته ذلك.

ومن الأمثلة التي وردت في ذلك:

١٨ اعترض ابن الناظم على ابن الحاجب في قوله: «وزاد الأخفش نحو

<sup>(</sup>١) ينظر: المسألة الرابعة في الرأي النحوي ص٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الشافية: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٤/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ١٤.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الشافية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ١/٩٥٠.



جخدب (۱) بقوله: ((الحقُّ أنَّ نحو حُحْدَب) لا يُعَدُّ من أبنية الرباعيّ المجرد؛ لأنه ليس أصلاً في نفسه، وإنّما هـ و مفرّع على (فعُلُل)؛ لأن كلَّ ما سُمع فيه الفتح كرجُخْدَب) وجُرْشَع) سُمع فيه الضمّ من غير عكس، فإنّ نحو (بُرْثُن) لا يجوز فيه الفتح (۱)؛ وما أنكره ابن الناظم هنا، يثبته الرضيّ إذ يقول: ((وزاد الأخفش فُعُلَلاً بفتح اللام كحُخْدَب، وأجيب بأنه فرع جُخادِب؛ بحذف الألف وتسكين النحاء وفتح اللاأل، وهو تكلف، ومع تسليمه فما يصنع بما حكى الفرَّاء من طُخلَب وبُرقَع وإن كان المشهور الضمّ لكن النقل لا يُردُّ مع ثقة الناقل وإن كان المنقول غير مشهور، فالأولى القول بثبوت هذا الوزن مع قلته، فنقول: إن قُعْدَدًا ودُخلًلاً مفتوحي الدال واللام حلى ما روى - وسُوْدَدًا وعُوطَطًا ملحقات بحُخْدَب، ولولا ذلك وحب الإدغام .... ويكون بُهْمًى ملحقًا؛ لقولهم بُهْمَاة على ما حكى ابن الأعرابيّ، ولا تكون الألف للتأنيث كما ذهب إليه سيبويه (۱۳). وهو هنا مع قول الأخفش، والكوفيين، ولم يكن مسايرًا للبصريين وعلى رأسهم سيبويه، ولا مع اعتراض ابن الناظم مع تأثره -فيما يبدو - به؛ والقول بثبوت هذا الوزن سار عليه الأئمة المُتَأَخِرون (۱۰).

<sup>(</sup>١) الشافية: ١٤.

<sup>(</sup>٢) بغية الطالب: ١٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١/٨١، ٤٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشاطبيّ: ٢٩١، ٢٩٠؛ وإيحاز التعريف: ٢؛ وينظر: أبنية الإلحاق في الصحاح، ففيه حديث موسّع عن هذا البناء: ٣٠- ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الشافية: ٩٦؛ وينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٩٥/٣-١١١٠

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ١١٦١، ١١٦٢.



ولم يتطرق الرضيّ لمثل هذا الاعتراض لعدم قوته، بدليل أن اليزديّ رَدّه، فقال: «وهو غير سديد؛ لأنّ معنى قولهم: الفعل أصلٌ في الإعلال أنه لو لم يُعلّ لما فيه من العلة لم يعل الاسم المتصل به أيضًا لما فيه من العلة؛ إذ الاسم تابع في هذا المعنى، لا أنّ الاسم يُعلّ وإن لم يكن فيه علةٌ توجبه؛ لأنه فرع فعلٍ مُعَلِّ، وقَل ما لا يكون كذلك، ألا ترى أنّ الأمر المستدعي للقلب في أقام بعينه قائم في الإقامة، وهو السكون العارض»(١).

٣- اعترض اليزدي على ابن الحاجب في باب تخفيف الهمزة، حين قال:
 «ونحو الواجي وصلاً، وأما

# ♦ يُشَجِّج رأسه بالفِهْرِ واحي ★

فعلى القياس، خلافًا لسيبويه»(٢). فيقول اليزديّ شارحًا ذلك: «أي ومن جملة ذلك قولهم الواجي بالياء، وكان الأصل الهمز من الوَجء، وأراد بقوله: (وصلاً) أن جعل الهمزة حرف حركة ما قبلها لا يكون شاذًا إلاّ في وصل الكلام؛ لأنك لو وقفت على الهمزة صارت ساكنة، وإذا كانت ساكنة خرجت مما نحن فيه، وصارت من باب رأس وسؤت وبئر الذي فيه جواز قلبها حرف حركة ما قبلها مُطّردٌ ... وقوله (خلافًا لسيبويه) إشارة منه إلى أن إنشاد سيبويه هذا البيت في موضع الشذوذ غلط؛ إذ لا شذوذ فيه؛ لما بينّاه، .... وأما أنا فأقول: الحقُّ ما ذهب إليه سيبويه ومن تابعه من إنشاد البيت في هذا الموضع»(٣). أما موقف الرضيّ فقد أيّد ابن الحاجب فيما ذهب؛ فقال: «وأنشد سيبويه فيما لا يجوز في غير الشعر إلاّ

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ٨٩، ٩٠؛ وينظر: شرح الشافية للرضيّ: ٣/٤٤؛ والبيت كما رواه الرضيّ كاملاً لعبـد الرحمن ابن حسان بن ثـابت. ينظر: الكتـاب: ٣/٥٥٥؛ والمقتضب: ٣٠٣/١؛ والمسائل الحلبيات: ٣٧٣؛ وسـر الصناعـة: ٧٣٩/١؛ والخصـائص: ١٥٢/٣؛ والمنصـف: ٧٦/١؛ والنكـت: ٩٨٣/٢ والمفصل: ٣٥٠؛ وشرحه لابن يعيش: ٩/٤١؛ وشرح شواهد الشافية: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢/٥٣٥، ٤٣٦.



#### سماعًا قول الشاعر:

# وكنت أَذَلَّ من وَتِدٍ بقاعٍ لَيُشجِّجُ رأسه بالفهر واحي

قال المُصنَّف -وهو الحقُّ-: إنّ هذا القياس ليس من ذلك؛ لأن (واج) آخر البيت، وهو موقوف عليه، فكأنّ آخر الكلمة همزة ساكنة قبلها كسرة كما في (لم يقرئ) وقياسه التخفيف بجعلها ياءً في الشعر وفي غيره، بلى إذا كان نحو الواجي في الوصل كما تقول: مررت بالواجي يافتي، بجعل الهمزة ياء ساكنة، فهو من هذا الباب»(١).

فواضح أنَّه يتثبت في اعتراضاته، ويدقّق فيها، ولا عبرة لـه في أن سيبويه قال برأي لم يكن موافقًا لأصل اللغة؛ وهو يؤيّد ابن الحاجب وإن خالف سيبويه؛ إذا تبيَّن له ذلك.

ثالثا: يعتمد كثيرًا في اعتراضاته على آراء الفحول من النحاق، كالخليل (٢)، ويونسس (٣)، وسيبويه (٤)، والفراء (٥)، والأخفس (٦)، والحرمي (٢)، والمبرد (٨)، والسيرافي (٩)، والفارسي (٢٠)، والزَّمَحُشَرِيّ (٢١)، وابن مالك (٢١)، غير أن اعتماده على

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣/٣٤، ٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شوح الشافية: ٢٠/٧، ٨٩، ٣٦٦، ٣٧٧، ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٣٦/، ٣٠، ٧٠، ٢٣٦/٣٠.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٣٥٠/٢.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: شرح الشافية: ١/٥/١.

<sup>(</sup>٨) ينظر: شرح الشافية: ٢٣/٢، ٢٤، ٣٣، ٣٤، ٧٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر: شرح الشافية: ٣٠/٢، ٣٦٢، ٩٢/٩، ٩٤، ٢٣٦.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: شرح الشافية: ٣٧٧/٣، ٩٤.

<sup>(</sup>١١) ينظر: شرح الشافية: ١٨٦/١، ٢٥٣، ١٧٥، ٨/٣، ٥٤، ١١٦، ٢٠٣.

<sup>(</sup>۱۲) ينظر: شرح الشافية: ١٠٠/١.



سيبويه أكثر من غيره، وواضح أنه فَهِم كلام سيبويه جيدًا، ويلي سيبويه في الاهتمام بآرائه السيرافي ثم أبو علي، أما غيرهم فإنه غالبا ما يذكرهم في الآراء المخالفة، وإن اعتد بآراء بعضهم، كابن مالك فقد استحسن ما قاله في تصريف فاعل وتفاعل، وذكره بقوله: (المالكي).

كما أنّه اعتمد على اللغويين ورواياتهم، فذكر ديوان الأدب للفارابي ونقل منه (۱)؛ منه (۱)، وذكر العوريّ وجامعه ونقل منه (۱)؛ مع أنّه لا يُعرف؛ وأخذ عن الأزهريّ (۳).

# رابعًا: الاعتدال في الألفاظ:

والعبارات هي تلك التي يتداولها العلماء في هذا النحو؛ إذ لم تحرج إلى الألفاظ القاسية التي تخلّ بأدب القلم والحوار، بل كانت تتسم بالمنهجيّة والموضوعية. ومن أمثلة هذه الألفاظ والعبارات:

قوله: «والحق أن [كذا] ...»(٤)، وقوله: «ولم يكن محتاجًا إليه»(٥)، وقوله: «وله يكن محتاجًا إليه»(١)، وقوله: «ولو قال [كذا] «لا يُسلَّم به»(١)، وقوله: «وله يكن ينبغي له هذا الإطلاق»(٧)، وقوله: «وليس هذا لكان أعم»(٨)، وقوله: «وكان على المُصَنَّف أن يذكر»(٩)، وقوله: «وليس هذا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٢٨/١، ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٧٤/١، ٧٥.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٢/١.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ١/٥.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ١٨/١.

<sup>(</sup>٧) شرح الشافية: ٢٩/١.

<sup>(</sup>٨) شرح الشافية: ١٩/١، ٣٧٤/٢.

<sup>(</sup>٩) شرح الشافية: ٢٠٣/١.



موضعه»(١)، وقوله: «لا وجه لإيراد هذا»(٢)؛ وأكثر ما يعترض به هو قوله: «وقول المُصنَف [كذا] فيه نظر "(٢)، وأشد الفاظه في الاعتراض قوله: «وهو وهم»(٤)، وقوله: «عبارة ركيكة»(٥). وهذه كلها ألفاظ معتدلة تستخدم في الاعتراضات والمحاجة، وينبع من خلالها احترام الرضي لابن الحاجب وشافيته.

### خامسًا: التدقيق والتحقيق:

المنطقيّة، ولعل نظرته إلى ابن الحاجب على أنّه عالم الأصول والمنطق أثّر في هذه الاعتراضات؛ إذ كان ذلك يظهر خاصّة في الحدود والمصطلحات.

ومن ذلك: دقته في استخدام المصطلحات، فهو يرى أن يستخدم كلُّ مصطلح لمراده بعيدًا عن المحاز والتغليب، يبرز ذلك حين اعترض على ابن الحاجب في استخدامه مصطلح (المدّ) في موضع ينبغي فيه مصطلح (اللين)؛ لأنّ الموضع يقتضي العموم، يقول: «(وذو الزيادتين غيرها) أي: غير المدّة الرابعة، والأولى أن يقال: غير حروف اللين الرابعة ليكون أعمّ»(٢).

ومثال آخر في مصطلح الجاري على الفعل فه و مصطلح يجري على ألسنة الصرفيين، غير أن ابن الحاجب استخدمه في موضع ليس هو المراد، فاعترض عليه الرضيّ. يقول: "ولو قال في موضع (الجاري على الفعل): المتصل بالفعل؛ لكان أعمّ؛ إذ لا يقال للموضع والزمان هما جاريان على الفعل»(٧).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢/٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١/١، ٦٦، ٦٨، وغيرها.

<sup>(</sup>٤) شرح الشافية: ٣٢/١، ٣٧٥/٢.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٢٠٢/١، ٢٨٠/٢.

<sup>(</sup>٦) شرح الشافية: ٢٥١/١.

<sup>(</sup>٧) شرح الشافية: ٣٧٤/٢.



والرضيّ هنا يريد أن يستخدم كل لفظٍ في المعنى المساوي له؛ فـلا زيـادة ولا نقصان؛ بعيدًا عن الإيحاز المخلّ، أو الإطناب الزائد المُمِلّ.

٣ ولهذا أكثر من الاعتراض في أن ابن الحاجب يطلق في موضع التقييد (١)، أو يقيد في موضع الإطلاق (٢).

وهو يحاول تحقيق نصوصه التي يعتمد عليها، ومن ذلك قوله: «وفي بعض تسخ هذا الكتاب )أو من التداخل) وكأنّه مُلحقٌ، وليس من المُصَنّف نظرًا إلى ما في الصحاح ...»(٣).

وهو يوثّق ما يرد في الشافية دون توثيق، ومن ذلك حين قال ابن الحاجب:

(ولو أورَدَ اسَّمَع ورد اذّكَرَ واظّلم الله المُصَنَّف (٥)، فيقول الرضيّ: «وبمثله [يقصد: استخذ] تمسّك الزَّمَخْشَرِيّ، لا باسَّمع كما قال المُصَنَّف (٥)، فقد ذكر أن ابن الحاجب أراد الاستدلال برأي الزَّمَخْشَرِيّ، لكنه لم يذكره، ولم يكن معه الزَّمَخْشَرِيّ فيما أراد؛ هكذا أراد الرضيّ.

ومن تدقیقه فی ألفاظ ابن الحاجب، أنه اعترض علی كلمة (نحو) فی قول ابس الحاجب: "ویلزمه نحو أهراق إهراقة" (۱) فیقول الرضیّ: "لیس ههنا شیء آخر حتی یقول المُصنّف نحو أهراق" (۷)، وعلی عكس هذا حین یُفهم من كلام ابن الحاجب الحصر فی مكان لا حصر فیه، فالرضیّ یعترض علی هذا الحصر، ومن ذلك حین قال ابن الحاجب: "وقد ضُمّت أربعة: كُسّالی، وسُكاری، وعُجَالی، وغُیاری (۸)،

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٢٤٠/٢ على سبيل المثال.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٣٢٦/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٢٨/١، ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الشافية: ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) شرح الشافية: ٢٠٣/٣.

<sup>(</sup>٦) الشافية: ٧٨.

<sup>(</sup>٧) شرح الشافية: ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٨) الشافية: ٥٣،٥٣.



فيقول الرضيّ: «لم أرّ أحدًا حصر المضموم الأول في أربعة»(١).

ومن تحقيقه اعتراضه على ابن الحاجب في كنابيل؛ إذ ذكرها ابن الحاجب بالهمز، ولم يثبت في كتب اللغة أو الصرف إثباتها بالهمزة يقول الرضي: «وما يوجد في النسخ (وأما كُنَابيل فمثل خُزَعْبيل) الظنّ أنّه وهم إمّا من المُصنّف أو من الناسخ (١٠٠٠).

# ٦ سادسًا: عدم تأثره بشروح الشافية الأخرى:

يتبيّن من اعتراضاته أنه لم يتاثّر بشروح للشافية، ولهذا فإنه لا يذكرها في شرحه، فحاءت اعتراضاته خاليةً من الردّ على آخرين في تفسير كلام ابن الحاجب، بل تفرّغ للحقيقة العلمية الصرفية فأوفاها حقها، ولو سعى إلى تتبّع عثرات الشّراح لطغى ذلك على مراده في بيان المسائل الصرفية؛ ويتبيّن ذلك عند المطالعة في شروح الشافية الأخرى أمثال: شرح اليزديّ، وركن الدين، والحاربرديّ. ولعلّ شرح الرضيّ كان سابقًا في ذلك.

#### سابعًا: الاستقصاء:

كان الرضي -وهو يتخذ الشافية منهجًا له في تأليف كتاب في الصرف- ١٥ يهدف إلى استقصاء مسائل الصرف، ولهذا فقد كان يعترض على ابن الحاجب أنّه أغفل بعض المسائل مِمّا ينبغى ذكرها.

ومن أمثلة ذلك: قول الرضيّ: «ولم يذكر المُصَنَّف ألف التفحيم، وذكرهما ١٨ سيبويه في الحروف المستحسنة»(٣).

# ثامنًا: احترامه للرأي المخالف:

كان الرضيّ ذا اطلاعٍ قويّ، وأوتي حاسّة لغوية قوية، ولهـذا فإنـه كـان يتقبّـل

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢/٥٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٣/٥٥/٣.



الآراء المخالفة لما عليه الجمهور، ويناقش هذه الآراء، ويتبيّن ذلك من اعتراضه على ابن الحاجب حين استدل -في رده على الكوفيين حين ذكروا أن زلزل مكرر الفاء- فقال بأنه لا يفصل بين الحرف وما كرر منه بحرف أصلي، فرد الرضيّ ذلك بقوله: "وهذا استلالٌ بعين ما ينازع فيه الخصم، فيكون مصادرةً»(١)؛ إذ إن الكوفيين يرون أنه لا مانع من أن يُفصل بين الحرف وما كرر منه بحرف أصليّ؛ وقد استدل ابن الحاجب بهذا، وهو عين المنازعة على أن زلزل ليس مكرر الفاء وإنما هو رباعي مجرد.

# تاسعًا: التدقيق في فهم كلام النحاة:

9 يبني ابن الحاجب -أحيانًا- بعض قواعده وأصوله على فهم خاص لكلام أحد النحاة، فيعترض الرضي على هذا الفهم، ومن ذلك: فَهْمُ ابن الحاجب لكلام سيبويه في مخارج الحروف الفرعية، حين قال: «وأما الحيم كالكاف والحيم كالشين فلا يتحقق» (٢) فيقول الرضي: «فقوله (لا يتحقق) فيه نظر، وكأنه ظنَّ أن مرادهم بالحيم كالشين حرف آخر غير الشين كالحيم، وكذا ظنّ أن مرادهم بالحيم كالكاف غير مرادهم بالكاف كالحيم، وهو وهم» (٣).

ومثل ذلك فهم ابن الحاجب لكلام الشاطبيّ في الوقف على هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة؛ إذ يقول ابن الحاجب: «والأكثر على أن لا رَوْمَ ولا إشمامَ في هاء التأنيث وميم الجمع والحركة العارضة» (٤). فقال الرضيّ: «وأرى أن الذي أوهم المُصنّف أنه يجوز الرّوم والإشمام فيها قول الشاطبيّ -رحمه الله تعالى بعد قوله:

وفي هاءِ تأنيث وميم الجمع قُلْ وعَارِض شَكْلٍ لم يكونا لِيَدْخُلا

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٦٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الشافية: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢/٢٥٧؛ وينظر: المسألة الرابعة عشرة في الرأي النحوي ص٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الشافية: ٦٣.



وفي الهاءِ للإضمار قوم أبوهُما ومن قبله ضَمُّ أو الكسرُ مُثّــــلا أو أمّاهُما واوٌ وياءٌ وبعضُهُم يُرَى لهُــمَا في كل حالِ مُحَلِّلا

ت فظن أنه أراد بقوله (في كل حال) في هاء التأنيث وميم الجمع وعارِض الشكل وهاء المذكر، كما وهم بعض شُرّاح كلامه أيضًا، وإنما عنى الشاطبيّ في كل حال من أحوال هاء المذكر فقط»(١).

# ٦ أدلة الرضيّ في اعتراضاته:

لا تخرج أدلة الرضي في اعتراضاته عن أدلة عامّة في شرحه، وعن أدلة غيره، وإنما الذي يميّز في ذلك هو زيادة الاهتمام ببعض الأدلة، وقلة الاهتمام بأخرى، ويمكن إبراز نظرة الرضيّ في هذه الأدلة على ما يأتي:

# أولاً: القرآن الكريم:

من الواضح ميل الرضيّ إلى الاستشهاد والتمثيل بآيات القرآن الكريم على ١٢ مسائل الصرف، وكان يعتمد كثيرًا على القراءات القرآنية في إثبات لغة، أو الردّ بها على ابن الحاجب، أو تقرير مسألة صرفية، والأمثلة لذلك كثيرة، منها:

۱- الاستدلال بالآية على تأييد العلة التي ذهب إليها، يقول في معرض الردّ على العليل ابن الحاجب لعدم الإتيان بهمزة وصل قبل «وهو» و«وهي» ونحوهما: «يعني المُصنّف أنّ أوائل هُو وهِيَ مع واو العطف وفائه وهمزة الاستفهام، وكذا لام الأمر التي قبلها واو أو فاء؛ تَسكُن؛ فكان القياس أن تجتلب لها همزة الوصل، لكنها إنما تحتلب لعروض السكون، وليس هذا بحوابٍ مَرْضِيّ؛ لأن هذا الإسكان بناء على تشبيه أوائل هذه الكلم بالأوساط، فنحو «وَهُوَ» و«فَهُوَ» مُشبّه بِعَضُد ونحو «وَهُيَ» و«فَهْيَ» مشبّه بكَيف، وكذا القول في ﴿وَثيوفوا﴾ فلم يسكنوها إلاّ لجعلهم إياها كوسط الكلمة»(٢).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٧٦/، ٢٧٧. وينظر: المسألة الثالثة في مبحث الأحكام ص٣٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٦٩/٢. والآية رقم: ٢٩ من سورة الحج، وتمامها: ﴿ثُمْ لَيَقْضُوا تَفْتُهُمْ وَلَيُوفُوا نَذُورُهُم وليطوفوا بالبيت العتيق﴾.



7- الاستدلال بالقراءات القرآنية في الردّ على حكم عامّ أصدره ابن الحاجب، فهو يستشهد بالقراءات على تفصيل ذلك الحكم وبيانه؛ ومن ذلك أن ابن الحاجب قرّر الوجوب في ميم الجمع إذا جاء بعدها ساكن، واعترض على هذا الرضيّ؛ إذ يقول: «قوله (كوجوب الضمّ في ميم الجمع) ليس على الإطلاق، وذلك أن ميم الجمع إذا كانت بَعْدَ هاء مكسورةٍ فالأشهر في الميم الكسر، كقراءة أبي عمرو الحميم الذّلة و وبهم الأسباب .... القراء على خلاف المشهور، نحو وبهم الأسباب و وعليهم القتال بضمّ الميم» (١). وواضح أن الرضيّ يعتد بقراءة أبي عمرو، وهي موافقة للقياس في التحريك بالكسرة عند التقاء الساكنين.

٣ - الاستدلال بالقراءات القرآنية الشاذة في الردّ على ابن الحاجب، حين حصر الجمع (فُعَ الى) بضم الفاء في أربعة، فاستدل بما ذكره الزَّمَخْشَرِيّ في الكشاف في قوله تعالى: ﴿ ذريّةً ضِعَافًا ﴾ أنه قرئ ضَعَافي وضُعَافي كسَكَارى وسُكَارى، غير أن هذا الاستدلال ليس وحده، وإنما تعضيدٌ لقوله: ﴿ لم أر أحدًا حصر المضموم الأول في أربعة ﴾ (٢). والقراءة التي أوردها الزَّمَخْشَرِيّ في الكشاف (٢) لم تذكرها كتب القراءات لشلوذها؛ ومع هذا استدل بها الرضيّ، لكنّه لم يعتمدها الدليل الوحيد في هذه المسألة، بل هي استئناسٌ لما ذكره قبلُ.

### ثانيًا: الشعر:

يعتمد الرضيّ كثيرًا الاستشهادَ بالشعر، غير أنه لا يخسرج في ذلك عن ذكر الشواهد التي ذكرها النحاة قبله، واستشهدوا بها، وهو يستشهد بها لتقرير حكم خالف فيه ابن الحاجب، أو يستدل بها على قياس معين:

ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٢٤٠، ٢٤١. والآية الأولى: رقم ٦١ من سورة البقـرة، والثانيـة: رقـم ١٦٦ مـن سـورة البقرة، والثالثة: رقم ٢٤٦ من سورة البقرة ورقم ٧٧ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ١٧٥/٢، والآية المذكورة رقم ٩ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ١/٤٠٥.



١- ذكر ابن الحاجب أن الحذف في (كيّنونة وقيّلولة) حسائز، واعترض على ذلك الرضيّ بقوله: «وذلك لأن الحذف جائزٌ في نحو سيّد وميّت، واجب في نحو كيّنونة، إلاّ في ضرورة الشعر، قال:

يَا لَيْتَ أَنَّا ضَمَّنَا سفينه حتى يعود الوصل كيَّنونَه»(١).

فضرورة الشعر عند الرضيّ لا تستدعي الجواز المطلق في الحذف.

٢ - ذكر ابن الحاجب أن (مراجل) وزنها (فعالل) فالميم أصلية عنده،
 واعترض الرضي بقوله: «كان ينبغي نظرًا إلى غلبة الزيادة أن يحكم بزيادة الميم؛
 لكونه في الأول وبعده ثلاثة أصول، لكن سيبويه حكم بأصالتها، لقول العجّاج:

★ بشيئةٍ كشيئةِ المُمَرْ جَلِ ★ (٢).

# ثالثًا: اللغات الواردة عن العرب:

لا يغفل الرضيّ اللغة التي ثبت نقلها عن العرب في إقراره لأحكام المسائل ١٢ الصرفية، فإنه لا يوحب أمرًا وفيه لغة مخالفة، ولو كانت قليلة؛ وإنما يقبلها إذا وصلت إلى درجة القبول، وجاءت عن طريق ناقل ثقة.

#### ومن أمثلة ذلك:

۱۰ ذكر ابن الحاجب أنَّ ألف نحو حبلى تقلب في الوقف همزة أو واوًا أو ياء فاعترض الرضيّ عليه بقوله: «اعلم أن فزارة وناسًا من قيس يقلبون كلّ ألف في الآخرياء، سواءً كانت للتأنيث كحبلى أو لا كمثنّى، كذا قال النحاة، وحصّ المُصنَف ذلك بألف نحو حُبلى، وليس بوجه»(٣).

٢- يقول الرضيّ: «ولم يذكر المصنّف ألف التفحيم، وذكرها سيبويه في

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٢٥٣. والبيت سبق تخريجه ص٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٣٧/٢، ٣٣٨. والبيت سبق تخريجه ص٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٨٦/٢.



٣

الحروف المستحسنة، وهي الألف التي يُنحى بها نحو الواو، كالصلوة، والزكوة، والحيوة، وهي لغة أهل الحجاز ولم يعترضُ لأجل أنها لغة أهل الحجاز ولم يذكرها ابن الحاجب.

٣- ذكر ابن الحاجب أن الثاء تدغم فيها تاء الافتعال وجوبًا على وجهين بقلب إحداهما إلى الأحرى، واعترض الرضيّ أن سيبويه قد نقل فيها الإظهار،
 قالوجوب فيه نظر(٢).

### رابعًا: الأمثال الواردة عن العرب:

ظهور الأمثال في اعتراضاته قليل، وليس معنى هذا أنه لا يعتد بها، إلا أنه وليس معنى هذا أنه لا يعتد بها، إلا أنه و يمكن تفسير ذلك على أنه لم يتوافق مع هذه الاعتراضات شيء كبير من الأمثال.

والمثال الوحيد الذي ذكره هو قوله: (العنوق بعد النوق) وهو يريد الاستدلال منه على أن العنوق مؤنث، وقد ذكرها ابن الحاجب في المذكر (٣).

1٢ وهذه الأدلة الأربعة هي السماع عن العرب، ولهذا يمكن القول إن الرضي يهتم بالسماع إلى درجة أنه يقدّمه على القياس، وما ذلك إلا لأن مسائل الصرف تعتمد في أغلبها على السماع.

### ١٥ خامسًا: القياس:

اعتماد الرضيّ على القياس في إقرار مسائل الصرف لا يَرقى إلى درجة اعتماده على السماع؛ غير أُنّه لا يغفل القياس في بعض المسائل الصرفية، وأبرز ذلك في مسائل الزيادة؛ لأن كثيرًا منها يعتمد على القياس على النظير.

ومن أمثلة ذلك:

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣/٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٢٨٨/٣.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٦/٢.



الحملة يَهْيَرٌ بتضعيف الراء من الأسماء على مثيلتها في الأفعال: إذ يقول: (والحق أن يقال: إنّ (يَفْعَلّ) من الأوزان الثلاثة المذكورة؛ إذ لو جعلناه فَيْعَلاً لم يكن فيه شبهة الاشتقاق؛ إذ تركيب (ي هـ ر) غير مستعمل، فهو إما يَفْعَلُ من الهَيْر، أو يَفْيعُل من الهرّ، والتضعيف في الأسماء أغلب زيادة من الياء المتحركة في الأول، وأيضًا يَفْعَلُ قريب من الوزن الموجود وهو يَرْمَع ويلمع، وأيضًا فإن يَفْعَلَ ثابتٌ، وإن كان في الأفعال، كيَحْمَرُ بخلاف يَفْيعُل»(١).

٢- حمله عزويت على عفريت في زيادة التاء يقول: «قوله (وتاء عزويت)
 ليس التاء في نحو عِفْرِيت من الغوالب ... ؛ فلم يكن للمصنف عدها منها؛ فنحن
 إنما عرفنا زيادة تاء عِزوِيت دون واوه بثبوت فعليتٍ كعفريت، دون فعويل»(٢).

# سادسًا: التعليل:

تبرز نزعة الرضيّ العلميّة المنطقية من خلال ميله إلى التعليل في مسائل الصرف، بل محاولته البحث عن العلل التي تجمع مسائل الصرف، وتنبني عليها أحكامها، وكثيرًا ما يعترض على ابن الحاجب في العلل التي يذكرها، بل إنه وصلت درجة اهتمامه بالتعليل إلى أنه يبحث عن العلل في كتب ابن الحاجب الأخرى.

# ١٥ ومن أمثلة ذلك:

١- في باب النسب إلى ما كان على حرفين يقول الرضيّ: "وقال المُصنّف:
 إنّ الردّ إلى المثنى والمجموع إحالة على جهالة، فأراد أن يضبط بغير ذلك، ....
 ١٨ قلت: الذي التجأ إليه خوفًا من الردّ إلى جهالة ليس في الإحالة عليها بدون ما قال النحاة؛ لأن كثيرًا من الأسماء الذاهبة اللام مختلف فيها بين النحاة هل هو فعُل بالسكون أو فَعَل كيدٍ ودَم) (٣).

<sup>(</sup>١) شرح الشافية: ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٩٣/٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ٢٥/٦، ٦٦.



وكلام ابن الحاجب المعترض عليه في الإيضاح(١).

٢- في أصل (أم) وأمهات قال ابن الحاجب: "وأُمٌّ فُعْلٌ بدليل الأمُومة،
 وأجيب بجواز أصالتها، بدليل تأمّهتُ، فتكون أُمّهَةٌ فُعَّلَةً كأُبّهةٍ ثم حُذِفَتِ الهاءُ، أو هُمَا أصلان».

يقول الرضيّ: «أشار المُصنّف بقوله: (أحيب بحواز أصالتها) إلى أن أصل الأم يحوز أن يكون أُمَّهَ فحذف الهاء التي هي لام وقَدّر تاء التأنيث، كما في قِدْرٍ ونار، ولا يتمشّى مثل هذا العذر في لفظ الأمومة؛ .... فهذا الحواب منه غير تام؛ بلى قوله (أو هما أصلان) حواب آحر أقرب من الأول مع بُعده ...»(٢).

ه سواد واسواد واسواد والمناعف، ذكر ابن الحاجب أن عدم الإعلال في اعوار واسواد واسواد اللبس بفاعل المضاعف، فاعترض الرضي على هذا التعليل؛ إذ يقول: «ولا وحه لقوله (اللبس)؛ لأنه إنما يُعتذر لعدم الإعلال إذا حصل هناك علته، ولم يُعل المدم الإعلال إذا حصل اللبس).

والأمثلة على ميل الرضي للتعليل كثيرة يُوَضِّحه ما تقدّم من مسائل في بابها.

<sup>.094/1(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) شرح الشافية: ٣٨٤/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح الشافية: ١٢٤/٣، ١٢٥.



# الخاتمة

الاعتراضات في النحو والصرف جزءٌ مُهمٌّ من الدراسات النحوية والصرفية، وهي تُعَدُّ مراجعةً ومدارسةً لمسائل النحو، ومسائل الصرف؛ ومعلومٌ أن النقد البنَّاءَ لأي عمل إنساني ينميه، ويأخذ به إلى التكامل والتطور.

إن اعتراضات الرضيّ على ابن الحاجب تتمّة مفيدةٌ لعمل ابن الحاجب في الشافية، والناقد بصير، وبخاصة إذا حمل أدوات النقد، وتحرد من الهوى، وكان ذا فكر ناضج، وثقافة واسعة كالرضيّ.

إن الرضيّ حين يعترض على ابن الحاجب لم يكن متتبعًا له، وقاصدًا إلى ملاحقة هفواتٍ أو أخطاء، ولكنّه كان في شرحه يحاول أن يبيّن المسألة كاملة دون ارتباطها بالمتن، أي متن الشافية، مع أنّه لا ينسى أن يشرح ألفاظ ابن الحاجب التي غالبًا ما تتضمّن اعتراضاته، ولهذا فإن اعتراضاته تعتمد في أغلبها على ألفاظ وعبارات ابن الحاجب، وهي في أغلبها شكلية لا يترتب عليها خلاف في حقيقة الموضوع أو المسألة.

والرضيّ من خلال شرحه يمتاز بالتحقيق والتدقيق، ولهذا غلبت هذه النزعة من على أعتراضاته.

وكان الرضيّ يعترض أحيانًا على النحاة أمثال سيبويه(١)، والحرمي(٢)، والأخفش(٣)، وابن جني(٤)، والزمخشري(٥)، وأحيانًا على محموع النحاة(٢)، وهذا

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ٢٩٥/١، ١٣٩، ٣٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ٢٠٣/٢، ١٤٧/٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر: شرح الشافية: ٢٢١/٣، ٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: شرح الشافية: ٢١٠٥/١، ٢٢٠، ٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح الشافية: ١٩٥١/ ١٥٣/، ١٩٩.



مما يدلُّ على أنَّه لم يكن قاصدًا لابن الحاجب في اعتراضاته.

كما أنه يبدي إعجابه ببعض الآراء لبعض النحاة (١)، وقد يخالف نحويًا كبيرا كسيبويه، ويؤيد غيره كابن مالك(٢).

والمتتبع للرضيّ في اعتراضاته يحد أنه يصدر عن أُصولٍ معيّنة للمسائل النحوية والصرفية، ويمكن إبرازها على النحو التالي:

٦ في التعريفات: يصدر الرضيّ في اعتراضاته على ابن الحاجب عن الأصول
 التالية:

١- النزعة المنطقية في إصدار أحكامه على تعريفات ابن الحاجب، بحيث يكون التعريف جامعًا مانعًا. وذلك نحو: نقده لتعريف ابن الحاجب التصريف (٣)، وغيره.

٢- أن يكون التعريف حاليًا من التكرار، ومن الزوائد التي لا تفيد في المسألة الثالثة (٤)،
 ١٢ التعريف، وذلك نحو: نقده لتعريف ابن الحاجب التصريف في المسألة الثالثة (٤)،
 وغيرها.

٣- أن يكون التعريف أجلى وأوضح من المُعَرَّف؛ وذلك نحو: نقده لتعريف ٥٠ ابن الحاجب: فاعل وتفاعل(٥).

٤- أن يكون التعريف مساويًا للمُعَرَّف، ويظهر ذلك في اعتراضه على تعريف ابن الحاجب للحروف المطبقة (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ٢٠٣/٢، وفيه: «وقال الخليل: -ونعم ما قال- ....».

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١٦٥/٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٣٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٤٥ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص٥٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص٦٨ من هذا البحث.



ب- في المصطلحات: كان ابن الحاجب دقيقًا وهو يستخدم المصطلحات النحوية والصرفية، ولم يكن ثَمّة إلا مسألتان انتقدهما الرضيّ، ويبرز من خلالهما أن الرضيّ يريد أن يحدد المصطلحات، فلا يكون المصطلح دائرًا بين أكثر من مفهوم، ولهذا فإنّه فرّق بين الوقف والسكت والقطع(۱)، كما أنّه لا يحب المصطلح غير المنضبط، ولهذا فإن مصطلح الحاري على الفعل لم يكن منضبطًا عند الصرفيين، فرأى أنّه لو استُخدم مكانه: المتصل بالفعل حتى يكون عامًا في بابه(۲).

ج- في العبارة: يصدر الرضيّ في اعتراضاته على ابن الحاحب في عبارته عن أمور ومنها:

٩ ١- أن تكون العبارة واضحة، غير مبهمة ولا ملبسة، ولهذا نقد ابن الحاجب في انغلاق ألفاظه على الفهم (٣)، وكذا وصف عبارة ابن الحاجب أحيانًا بالركاكة (٤).

17 Y- أن تكون العبارة مساوية للمفهوم، بحيث لا يُزاد فيها لفظ أو يُنقص منها آخر تحتاجه العبارة؛ ويدخل في هذا النقد الإطلاق في موضع التقييد، أو العكس، واستخدام عبارات العموم بدل الخصوص.

١٥ ح- أن تستخدم الألفاظ الرابطة في أماكنها، كاستخدام لفظ: نحو، إذا كان ثمّة أمور متعدّدة، أما إذا كان الأمر محصورًا فلا حاجة إلى استخدام مثل ذلك.

د- الاعتراضات في الأدلة: تتنوع الأدلة عند الرضي، فالاستدلال عنده له بعض الأصول، ومنها:

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٥٦ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٨٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص١٣٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٩٦ من هذا البحث.



١- ألا يكون الاستدلال ضعيفًا إمّا لأنّه مدخولٌ، أو لأنه ليس فيه دليل على مدعاه(١).

٣ ٢- إجماع العرب دليلٌ قويٌّ معتدٌّ به (٢).

٣- عدم الاستدلال بعين ما يُنازع فيه الخصم (٣).

أما في السماع، فيمكن إبراز الأصول التالية:

٦- احترام السماع الوارد عن العرب، وبخاصة إذا كان السماع في درجة تصل إلى الغالب، أو روي عن أحد العلماء الذين يحتج بروايتهم.

٢- التحقق من تبوت السماع، وصحة النقل(٤).

- تقديم السماع على القياس $^{(\circ)}$ .

 $\xi$  - الاعتداد باللغات القليلة في بناء الأحكام (7).

٥- اعتماد القراءات القرآنية في بناء الأحكام (٧).

7 - 3 عدم ذکر قاعدة لا يسندها سماع  $(^{(\Lambda)})$ .

v عدم الإشارة إلى الحصر إلا إذا استقصى عن العرب  $(^{9})$ .

 $- \Lambda$  الاعتماد على السماع في تحديد نوع الكلمة أهي اسم أم صفة  $( ^{(1)} )$ .

<sup>(</sup>١) ينظر: ص١٤٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص١٨٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص١٥٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص١٧٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر: ص٢٠٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر: ص١١٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٧) ينظر: ص٣٢١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٨) ينظر: ص٤٩ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٩) ينظر: ص٤٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: ص٣٥٢ من هذا البحث.



٣

وأما في القياس، فكان يراعي أركانه، ولهذا حكم أن تمسكن وتمدرع ليست بقياس بل هي من باب التوهم؛ لأن القياس لا يؤيد هذا الوزن<sup>(۱)</sup>. كما أنه يقيس على بعض اللغات الضعيفة<sup>(۲)</sup>.

وأما في الاشتقاق، فإن الرضيّ يَعُدّه الدليل الأول في الزيادة، ولهذا كثر اعتراضه لتقديم غيره عليه مع أن الاشتقاق ظاهر الدلالة (٣). وهو يقدّم دعوى الاشتقاق على دعوى الانقلاب(٤).

وأما في النظير وعدمه، فإن النظير عند الرضيّ دليلٌ لكنّه مرجحٌ فقط، أما عدم النظير فهو الدليل الثالث بعد الاشتقاق والغلبة.

و يستدل قليلاً ببعض كلام ابن الحاجب لردِّ بعضه، إذ يرى أن استقامة الكلام في نسق واحد بحيث يؤيد أوله آخره من حسن الصنعة في التأليف.

ويكثر الرضيّ من الاستدلال بآراء النحاة، وهو ما سمّيته بالرأي النحـوي، ولـه في ذلك بعض الأصول التي يمكن إبرازها فيما يلي:

١- الاعتداد بآراء الفحول من النحاة أمثال الخليل، وسيبويه، والمبرد، والسيرافي، وأبي علي الفارسي، ورأي سيبويه عنده مقدّم على غيره، ويعترض كثيرًا
 على تفسير ابن الحاجب لكلام سيبويه؛ ومع هذا فإنه لا يمانع في مخالفة سيبويه إذا قويّه كذه المخالفة أدلةً قويّةٌ كما خالف كثيرًا من النحاة، بل خالف إحماع النحاة في بعض المسائل.

١٨ ٢- المحافظة على الشروط التي اشترطها النحاة وتداولوها فيما بينهم في المسائل الصرفية، وعدم مخالفتها كإغفال بعضها.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٢٠٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص١١٣ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٢١٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ص٢١٦ من هذا البحث.



٣- التفسير الصحيح لمراد النحاة.

وإذا ما أتينا إلى القواعد الصرفية نجد أنه يضبط هذه القواعد بأمرين:

٣ الأول: تحديد القاعدة تحديدًا بحيث تذكر محترزات القاعدة، وتُقيَّد دون إطلاق. الثاني: ذكر الشروط وعدم إغفال بعض منها.

وقد خالف بعض القواعد الصرفية المعروفة، مثل: وزن المبدل منه تاء الافتعال (١)، ومناقشته للقاعدة (لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة) (٢)؛ وكمخالفته في قاعدة الخط وهي حذف لام إذا اجتمعت ثلاث لامات، فرأى أن الأحوط أن تكتب بثلاث لامات (٣).

و أما الأحكام عنده فهي دقيقة، ولهذا يخالف ابن الحاجب حين يطلق أحكامًا عامة دون تفصيل، ولعل ابن الحاجب له عذره في أنه كان يؤلف مختصرًا؛ لأن ما يعترض عليه الرضي هو مراعاة بعض اللغات القليلة الضعيفة في الأحكام، وهو ما لا يتسع له في مختصره، غير أن ما يؤيد الرضي هو أنه لا يريد أن يُذكر الحكم كالواجب والمسألة تحتمل الجواز، أو العكس، وليس شرطًا أن يفصل في ذلك.

وممّا يلاحظ في أحكامه أيضًا أنه يرى ألاّ يطلق الشاذ إلا إذا أعوز الحروج من ١٥ الشذوذ.

ثم تأتى الأمور الإجرائية، ويمكن إبراز أمرين عند الرضيّ، وهما:

١- الاعتداد بالإجراء في تفسير الظواهر الصرفية، مع إعطاء كل مسألة حكمًا عاصًا بها في الإجراء، غير أنه لابد من التناسب والتناغم بين الأمرين الأصلي والفرعي.
 ٢- يستحدم الإجراء إذا كان يؤدي إلى عدم الشذوذ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٢٩٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٣٠٧ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٢٧٧ من هذا البحث.



أما التعليل عند الرضيّ فاهتمامه به اهتمامٌ كبير، وذلك أنه يرى أن التعليل الصحيح يؤدي إلى بناء أحكامٍ صحيحة، وكذلك أن العلة هي الجامع في باب القياس، ولهذا يفتش دائمًا عن اطراد العلة من عدمها، ويبني أحكامه على هذا؛ ولهذا إذا نقد تعليلاً ذكر آخر جديدًا يرى أنه الصواب.

ومع اهتمامه بالتعليل إلا أنه يرد بعض التعليلات للاختلاف في الأصل، فمن الأصول المقررة عند الرضي في باب الإعلال: أن الفعل المزيد يُعلُّ تبعًا لأصله المحرد<sup>(1)</sup>، وأن الاسم يحري محرى الفعل في الإعلال<sup>(1)</sup>، ولهذا يدحض أي تعليل لا يبنى على هذين الأصلين أو يغفلهما، لأن البناء عليهما يغني عن كثير من الاجتهاد في التعليل.

ومن الأصول أيضًا أن القلب في نحو سيّد تمّ بمقتضى الإدغام لا الإعلال كما يراه ابن الحاجب(٣).

أمّا التمثيل فكان تمثيل ابن الحاجب موفقًا إلاّ في مسائل يسيرة، يـرى الرضيّ ١٢ أن انتقاء المثال يحب أن يكون خاليًا من الخلاف، إذا أمكن غـيره، كما أن المثال يحتاج أن يكون دالاً على المعنى المراد.

والاستقصاء عند الرضيّ مطلبٌ مهم، فهو يريد أن يحيط بالمسائل الصرفية، او أن يذكر ما يتعلق بالمسألة ولو كان هذا الأمر مختلفًا فيه، أو بيان ضرورة شعر. كما أنه يرى أن الحصر إذا كان ممكنًا فلا يُعدل عنه إلى التمثيل.

أما ترتيب المسائل الصرفية فإن هذا ليس هدفًا بذاته بل بما يبنى عليه من ١٨ اختلاف في الأحكام جرّاء ذلك.

إنَّ الترتيب عنده هو ترتيب للأدلة الصرفية، وهو ترتيب للأمثلة والشواهد، وهو تنظيم للأبواب الصرفية بما يحدم المسائل والظواهر الصرفية على البيان والأحكام.

<sup>(</sup>١) ينظر: ص٣٨٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ص٣٨٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ص٤ ٣٩ من هذا البحث.



وبعد هذا، فإن الشافية مُؤلَّفٌ في الصرف بديع، له السبق في تنظيم المسائل الصرفية، وله السبق في كثير من الأمور، ومن أبرزها: بعض التعريفات.

ما شرح الشافية للرضيّ فقد احترم هذا المُؤلَّف احترامًا سعى إلى بيانه وخدمته وإن اعترض عليه، فليس الاعتراض إنقاصًا لجهد ابن الحاجب أو قيمة الشافية، إنما هي تكملة وحدمة وسعيّ إلى الكمال. ومع هذا فلم تكن الاعتراضات كثيرة، بل هي يسيرة مع حجم الشافية وشرحها للرضيّ وهذا يظهر أنّ الشافية وشرحها متميزان، ويكمّل الثاني الأول.

ويتبيّن من البحث مدى اعتماد ابن الحاجب على الزَّمَخْشَرِيّ في المفصل، وعلى عبد القاهر الجرجاني في المفتاح؛ والرضيّ لم ينسَ ذلك، بل إنّه يتتبعه في شرحه للمفصّل، ويقارن أحيانًا بين كلامه وما ذكره الزَّمَخْشَرِيّ في المفصل إذا خرج عن إطاره، ومدى توفيق ابن الحاجب في ذلك، ولهذا تتبع الزَّمَخْشَرِيّ معرج عن إطاره، ومدى توفيق ابن الحاجب به.

ويظهر بوضوح فكر الرضيّ المستقل؛ إذ لم يكن متقيّدًا بنحويّ معيّن يقتفي أثره مطلقًا، وإن مال -كغيره بلا عجب- إلى آراء سيبويه، إلا أنه اعترض عليه وأيّد غيره؛ ومع فكره المستقل كان يتبع منهجًا علميًا منضبطًا يقوم على الأصول التي استخدمها غيره من النحاة في دراساتهم مع الاختلاف فيما بينهم في النظر إلى هذه الأصول.

ولأجل هذه النظرة المستقلة انفرد الرضيّ ببعض الآراء في المسائل الصرفية، وذلك نحو: مسألة وزن المبدل من تاء الافتعال، وكتابة ثلاث لامات في الكلمة الواحدة نحو لللحم، وإجازته وقوع حرف الإلحاق أولا بلا مساعد(٢)، وإجازته وقوع حرف الإلحاق في مقابلة الزائد(٣)، واعتراضه على مقالة (لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح الشافية: ١/٥٠٥، ١٤٦/٢، ٢٢١، ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الشافية: ١/٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الشافية: ١/٤٥.



والبحث يفتّق محالات أحرى؛ لأن بعض المسائل تستحق أن تكون بحثًا مستقلاً إذا ضمت إلى نظيراتها، لكن طبيعة هذا البحث حكمت أن تكون المسألة على تلك الصورة التي نوقشت فيها.

وفي الحتام، أسأل الله أن ينفع بهذا البحث، وأن يؤتي ثماره في الباحث أولا، وفي غيره ثانيًا، والله ولي التوفيق والسداد.

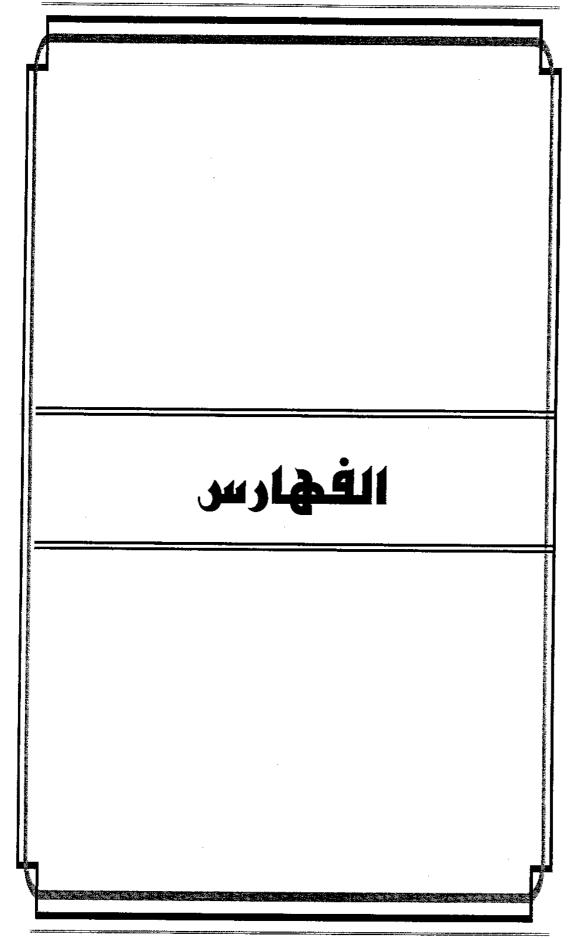



#### المصادر والمراجع

#### المطبوعات

١- أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب. د. عصام نور الدين. الطبعة الأولى. بيروت: دار الفكر،
 ١٤١٨ - ١٩٩٧ م.

٢- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر. أحمد بن عبد الغني الدمياطي الشهير بالبناء
 (ت: ١١١٧هـ). بيروت: دار الندوة.

٣- أخبار النحويين البصريين. أبو الحسن بن عبد الله السيرافي (ت: ٢٦٨هـ). الطبعة الأولى.
 تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. القاهرة: دار الاعتصام، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

إدب الحوار والمناظرة. د. علي حريشة. الطبعة الثانية. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤١٢ - ١٩٩١م.

٥- أدب الكاتب. أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ٢٧٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: الأستاذ علي قاعور. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م.

٦- ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ). الطبعة الأولى.
 تحقيق: د. مصطفى النماس. القاهرة: مطبعة المدني، ١٤٠٨ - ١٩٨٧م.

٧- الأسس اللغوية لعلم المصطلح. د. محمود فهمي حجازي. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.

٨- الأشباه والنظائر في النحو. حلال الدين السيوطي (ت: ١١٩هـ). الطبعة الثالثة. بيروت:
 دار الحديث، ١٤٠٤ - ١٩٨٤م.

٩- أصول الفقه. محمد الخضري بك. الطبعة السادسة. بيروت: دار إحياء التراث العربي،
 ١٣٨٩ - ١٩٦٩ م.

١٠ الأصول في النحو. أبو بكر محمد بن سهل بن السرّاج (ت: ٣١٦هـ). الطبعة الثالثة.
 تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.

١١- أصول النحو العربي. د. محمود أحمد نحلة. الطبعة الأولى. بيروت: دار العلوم العربية،
 ١٤٠٧ - ١٤٠٧م.



١٢- إعراب القرآن. أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس (ت: ٣٣٨هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. زهير غازي زاهد. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

17- إعراب القراءات الشواذ. أبو البقاء العكبري (ت: ٦١٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد السيد أحمد عزّوز. بيروت: عالم الكتب، ١٤١٧هـ.

١٤- الأعلام. خير الدين الزركلي. الطبعة الرابعة. بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩م.

١٥ - الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. ابن الطراوة النحوي (ت: ١٢٥هـ).
 الطبعة الثانية. تحقيق: د. حامد صالح الضامن. بيروت: عالم الكتب، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.

١٦ - الاقتراح في أصول النحو وجدله. عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ).
 الطبعة الأولى. د. محمود الفجال. مطبعة الثغر، ٩٠٩ - ١٤٠٩م.

١٧ - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب. ابن السيد البطليوسي (ت: ٢١٥هـ). بيروت: دار
 الحيل، ١٤٠٧ - ١٩٨٧م.

١٨- الإقناع في القراءات السبع. أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري (ت: ٥٤٠هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عبد المحيد قطامش. مكة المكرمة: حامعة أم القرى، ١٤٠٣هـ.

١٩- ألفية بن معطِّ. عبد العزيز بن جمعة الموصلي المشهور بابن القواس (ت: ١٩٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. علي موسى الشوملي. الرياض: مكتبة الخريجي، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

· ٢- أمالي ابن الحاجب. أبو عمرو عثمان بن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ). تحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة. بيروت: دار الحيل؛ وعمّان: دار عمّار، ١٤٠٩ - ١٩٨٩م.

٢١- أمل الآمل. محمد بن الحسن الحر العاملي (ت: ١٠٤هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: السيد أحمد الحسيني. بغداد: مكتبة الأندلس، ١٣٨٥هـ.

٢٢- إملاء ما منّ به الرحمن. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٦١٦هـ). الطبعة الأولى. بيروت: دار الفكر، ١٤٠٦ - ١٩٨٦م.

٢٣ إنباه الرواة على أنباه النحاة. أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (ت: ٦٢٤هـ). الطبعة الأولى. محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤٠٦ -١٩٨٦م.

٢٤ - الانتصار لسيبويه على المبرد. أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد (ت: ٣٣٢هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. زهير عبد المحسن سلطان. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.



٥٧- الإنصاف في مسائل الخلاف. أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت: ٥٧٥هـ). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر.

٢٦- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. حمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري
 (ت: ٧٦١هـ). تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الفكر.

٢٧- الإيضاح. أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت: ٣٧٧هـ). الطبعة الثانية. تحقيق:
 د. كاظم بحر المرحان. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٦ - ١٩٩٦م.

٢٨- الإيضاح في شَرْح المُفَصَّل. أبو عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي
 (ت: ٦٤٦هـ). تحقيق: د. موسى بناي العليلي. بغداد: مطبعة العاني.

٢٩- الإيضاح في علل النحو. أبو القاسم الزجاجي (ت: ٣٣٩هـ). تحقيق: د. مازن المبارك. بيروت: ١٩٨٦م.

٣٠- البداية والنهاية. ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ). بيروت: دار الفكر، ١٣٩٨ – ١٩٧٨م.

٣١- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. حلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ). الطبعة الثانية . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م.

٣٢- تاج العروس من جواهر القاموس. محب الدين محمد مرتضى الزبيدي (ت: ١٢٠٥هـ). تحقيق: على شبري. بيروت: دار الفكر، ١٤١٤ - ١٩٩٤م.

٣٣ - تاريخ الأدب العربي. كارل بروكلمان. الطبعة الثانية. ترجمة: د. رمضان عبد التواب؛ ومراجعة د. السيد يعقوب بكر. مصر: دار المعارف.

٣٤- تاريخ العلماء النحويين. المفضل بن محمد بن مسعر (ت: ٤٤٢هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو. مصر: هجر. ١٤١٢ - ١٩٩٢م.

٥٣- التبصرة والتذكرة. أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري (القرن الرابع الهجري). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى عليّ الدين. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٢ - ١٩٨٢م.

٣٦- التبيان في تصريف الأسماء. أحمد حسن كحيل. الطبعة السادسة. القاهرة: مطبعة السعادة، ١٤٠٢ - ١٩٨٢م.

٣٧- التتمة في التصريف. أبو عبد الله محمد بن أبي الوفاء الموصليّ (ت: ٦٣٠هـ تقريبًا).



الطبعة الأولى. تحقيق: د. محسن بن سالم العميري. مكة المكرمة: نادي مكة الثقافي الأدبي، 1818هـ-١٩٩٣م.

٣٨- تحديد علم المنطق في شرح الخبيصي على التهذيب. عبد المتعال الصعيدي. القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده.

٣٩- تحبير التيسير في قراءات الأئمة العشرة. محمد بن محمد الحزري (ت: ٨٣٣هـ). الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤٠٤ - ١٩٨٣م.

. ٤- التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. أبو حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ). الطبعة الأولى. د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، ١٤١٨ - ١٩٩٧م.

13- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. محمد بن مالك الطائي (ت: ٦٧٢هـ). تحقيق: محمد كامل بركات. مصر: دار الكاتب العربي، ١٣٨٧هـ.

٤٢ - تسهيل المنطق. عبد الكريم بن مراد الأثري. مطابع سحل العرب.

٤٣- التصريح على التوضيح. حالد الأزهري (ت: ٩٠٥هـ). القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

٤٤ - تصريف الأسماء والأفعال. د. فخر الدين قباوة. الطبعة الثانية. بيروت: مكتبة المعارف، ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م.

٥٤ - تصريف الأسماء. محمد الطنطاوي. الطبعة السادسة. المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ٨٠٤ هـ.

57- التعريف بآداب التأليف. حلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ). مرزوق على إبراهيم. القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي.

٧٧- التعريف بضروري قواعد علم التصريف. محمد بن مرتضى الزبيدي (ت: ١٢٠٥-هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. غنيم اليتبعاوي. مكة المكرمة - الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٨ - ١٩٩٧م.

٤٨ - التعريفات. الشريف علي بن محمد الحرجاني (ت: ١٦٨هـ). الطبعة الثالثة. بـيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.

9 ٤ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد. محمد بدر الدين بن أبي بكر الدماميني (ت: ٨٢٧هـ). الطبعة الأولى . تحقيق: د. محمد عبد الرحمن المفدّى.



. ٥- التعليقة على كتاب سيبويه. أبو على الحسن بن أحمد الفارسيّ (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: د. عوض بن حمد القوزي. الرياض: جامعة الملك سعود، ١٤١٥ - ١٩٨٤م.

٥١ - تفسير رسالة أدب الكتّاب. أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجي (ت: ٣٣٩هـ). تحقيق: د. عبد الفتاح سليم. القاهرة: معهد المخطوطات العربية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

٥٢ - التكملة. أبو على الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود. الرياض: جامعة الرياض.

٥٣- تهذيب اللغة. أبو منصور الأزهري (ت: ٣٧٠هـ). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مراجعة: على محمد البحاوي. مصر: الدار المصرية للتأليف والترجمة.

٤٥- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. ابن أم قاسم المرادي (ت: ٧٤٩هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٦هـ.

٥٥- التوطئة. أبو على الشلوبيني (ت: ٢٥٤هـ). تحقيق: د. يوسف أحمد المطوع. مطابع سجل العرب، ١٤٠١ - ١٩٨١م.

٥٦- تيسير الإعلال والإبدال. عبد العليم إبراهيم. مصر: مكتبة غريب.

٥٧- التيسير في القراءات السبع. أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت: ٤٤٤هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: أوتو برتزل. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.

٥٨- جامع الأمهات. ابن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضري. دمشق - بيروت: اليمامة للطباعة والنشر، ١٤١٩ - ١٩٩٨م.

٩٥- الحمل في النحو، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت: ٣٣٩هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

. ٦- جمهرة اللغة. ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي (ت: ٣٢١هـ). بيروت: دار صادر.

71- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل. محمد الدميساطي الشهير بالخضري (ت: ١٢٨٧هـ). الطبعة الأخيرة. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٥٩ - ١٩٤٠م.



٦٢- حاشية الصبان شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية.

٦٣- حاشية العطار على شرح الخبيصي. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م.

75 - حُسن المحاضرة. جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٦٧ - ١٣٨٧م.

٥٥- حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. عبد القيادر بن عمر البغدادي (ت: ٩٣ - ١هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة: مكتبة الخانجي، ١٩٧٩م.

٦٧- دائرة المعارف الإسلامية. مجموعة من المستشرقين. القاهرة: دار الشعب.

7٨- الدارس في تاريخ المدارس. عبد القادر النعيمي (ت: ٩٢٧هـ). تحقيق: جعفر الحسني. دمشق: مطبعة الترقي، ١٣٧٠هـ.

79- دروس التصريف. محمد محيي الدين عبد الحميد. صيدا - بيروت: المكتبة العصرية، 1811 - ١٩٩٠ م.

·٧- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون المالكي (ت: ٧٩٩هـ). تحقيق: د. محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث.

٧١- ديوان الأدب. أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت: ٣٥٠ تقريبًا). الطبعة الأولى. تحقيق: د. أحمد مختار عمر. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٣٩٩ - ١٩٧٩م.

٧٢- ديوان الحطيئة. شرح أبي سعيد السكري. بيروت: دار صادر.

٧٣- رسالة في المنطق: إيضاح المبهم في معاني السلّم. أحمد الدمنهوري. الطبعة الأولى. تحقيق: عمر فاروق الطباع. بيروت: مكتبة المعارف، ١٤١٧ - ١٩٩٦م.

٧٤- رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية. غانم قدوري الحمد. الطبعة الأولى. بغداد: منشورات اللجنة الوطنية للأصول، ١٤٠٢هـ.



٥٧- الرضي الأستراباذي: عالم النحو واللغة. د. أميرة على توفيق. الريساض: مطبوعات الإدارة العامة لكليات البنات، ١٣٩٨ - ١٩٧٨م.

٧٦- روضات الجنات في أصول العلماء والسادات. محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني (ت: ١٣٦٧هـ). الطبعة الثانية. ١٣٦٧هـ.

٧٧- سر صناعة الإعراب. أبو الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

٧٨- سفر السعادة وسفير الإفادة. أبو الحسن علي بن محمد السخاوي (ت: ٣٦٤هـ). تحقيق: محمد أحمد الدالي. دمشق: مجمع اللغة العربية، ١٤٠٣ - ١٩٨٣م.

٩٧- سواء السبيل إلى ما في العربية من الدخيل. د. ف. عبد الرحيسم. الطبعة الأولى. المدينة النبوية: دار المآثر، ١٤١٩ - ١٩٩٨م.

٨٠- سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨هـ). الطبعة العاشرة. تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ ود. محيي الدين هلال السرحان. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٤ - ١٩٩٤م.
 ٨١- الشافية في علم التصريف. حمال الدين ابن الحاجب (ت: ٣٤٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: حسن أحمد العثمان. مكة: المكتبة المكية، ١٤١٥ - ١٩٩٥م.

٨٢- شذا العرف في فن الصرف. الشيخ أحمد الحملاوي.

أ- بيروت: دار القلم.

ب- تحقيق: د. يحيى محمد عبد المجيد. مكة: دار الرسالة للنشر والتوزيع.

٨٣- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت: ١٠٨٩هـ). مكتبة القدسي، ١٣٥١هـ.

٨٤- شرح ألفية ابن مالك. ابن الناظم: بدر الدين محمد بن محمد بـن مالك (ت: ١٨٦هـ). تحقيق: د. عبد الحميد السيد عبد الحميد. بيروت: دار الحيل، ١٤١٩ - ١٩٩٨م.

٥٥- شرح التصريف. عمر بن ثابت الثمانيني (ت: ٤٤٢هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمي. الرياض: مكتبة الرشد، ١٤١٠ - ١٩٩٩م.

٨٦- شرح جمل الزجاجي. ابن هشام (ت: ٧٦١هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. على محسن عيسي مال الله. بيروت: عالم الكتب؛ ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٦ – ١٩٨٦م.



٨٧- شرح الرضي على الكافية. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: ١٩٨٨هـ تقريبًا). الطبعة الثانية. تحقيق: يوسف حسن عمر. بنغازي: جامعة قار يونس، ١٩٩٦م.

٨٨- شرح شافية ابن الحاجب. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: ٦٨٨هـ تقريبًا). تحقيق: محمد نور الحسن؛ ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٢ - ١٩٨٢م.

٨٩- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. جمال الدين محمد بن مالك (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. بغداد: مطبعة العاني، ١٣٩٧ - ١٩٧٧.

. ٩- شرح عيون كتاب سيبويه. أبو نصر هـارون بن موسى القيسي القرطبي (ت: ٤٠١هـ). تحقيق: د. عبد ربه عبد اللطيف عبد ربه. ١٤٠٤ - ١٩٨٤م.

٩١- شرح الفريد. عصام الديس الإسفراييني (ت: ٩٥١هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: نوري ياسين حسين. مكة: المكتبة الفيصلية، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

٩٢- شرح الكافية الشافية. جمال الدين ابن مالك (ت: ١٧٢هـ). تحقيق: د. عبد المنعم هريدي. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.

٩٣- شرح الكافية في النحو. رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي (ت: ٦٨٨هـ تقريبًا). بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

٩٤- شرح كتاب الحدود في النحو. الإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي (ت: ٩٧٢هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. المتولي رمضان أحمد الدميري. القاهرة: مكتبة وهبة، ١٤١٤ - ١٩٩٣م.

ه ٩- شرح كتاب سيبويه. أبو الحسن الرمّاني (ت: ٣٨٤هـ). تحقيق: د. المتولي الدميري. القاهرة: مطبعة التضامن، ١٤٠٨ - ١٩٨٨ م.

97- شرح كتاب سيبويه (جزءان). أبو سعيد السيرافي (ت: ٢٦٨هـ). تحقيق: د. رمضان عبد التواب، ود. محمد فهمي حجازي، ود. محمد هاشم عبد الدائم. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.

٩٧- شرح اللمع. ابن يرهان العكبري (ت: ٥٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فـائز فـارس. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون، ٤٠٤هـ.

٩٨- شَرْح المُفَصَّل. الشيخ موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت: ٦٤٣هـ).



القاهرة: مكتبة المتنبي.

٩٩- شرح المقدمة الحزولية الكبير. أبو علي عمر الشلوبين (ت: ٢٥٤هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. تركي بن سهو العتيبي. الرياض: مكتبة الرشد، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

١٠٠ شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. جمال الدين أبو عمرو عثمان بن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. جمال محيمر. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، ١٤١٨ – ١٩٩٧م.

١٠١- شرح المكودي على الألفية. أبو زيد عبد الرحمن بن على المكودي (ت: ١٠٨هـ). الطبعة الثالثة. القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٤ - ١٩٥٤م.

١٠٢- شرح الملوكي في التصريف. ابن يعيش (ت: ٣٤٣هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. حلب: المكتبة العربية، ١٣٩٣ - ١٩٧٣م.

1.۳ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل. أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي (ت: ٧٧٠هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عبد الله الحسيني. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ م.

١٠٤ الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها. أبو الحسين أحمد ابن فارس
 (ت: ٣٩٥هـ). تحقيق: السيد أحمد صقر. القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي.

ه ١٠- الصحاح. إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ (ت: ٤٠٠هـ تقريبًا). الطبعة الثالثة. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار. بيروت: دار العلم للملايين، ١٤٠٤ – ١٩٨٤م.

١٠٦ صون المنطوق والكلام عن فن المنطق والكلام. حلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ).
 الطبعة الأولى. تحقيق: علي سامي النشار. مصر: مكتبة الخانجي.

١٠٧- الطالع السعيد. أبو الفضل الأدفوي (ت: ٧٤٨هـ). مصر: المطبعة الحمالية، ١٣٣٢ - ١٩١٤م.

١٠٨- طبقات الشافعية. أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت: ٧٧٣هـ). تحقيق: محمد الحلو؛ ومحمود الطناحي.

9. ١- غاية النهاية في طبقات القراء. شمس الدين محمد بن محمد بن الحزري (ت: ٨٣٣هـ). الطبعة الأولى. نشر: ج. برجستراسر. مصر: مكتبة الخانجي، ١٣٥١ - ١٩٣٢.



١١٠ فتح اللطيف في التصريف على البسط والتعريف. عمر بن أبي حفص. الطبعة الثانية.
 الحزائر: ديوان المطبوعات الحامعية، بن عكنون، ١٩٩٣م.

١١١- فصل القول في بيان أحكام التصغير والنسب. د. عبد النعيم علي محمد عبد الله. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الطباعة المحمدية. ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

١١٢ - فن الإملاء في العربية. د. عبد الفتاح الحموز. الطبعة الأولى. عمّان: دار عمار، ١٩٩٣م.

١١٣- فهارس كتاب سيبويه. محمد عبد الخالق عضيمة. الطبعة الأولى. القاهرة: مطبعة السعادة، ١٣٩٥ - ١٩٧٥ م.

١١٤ - في علم الصرف. د. أيمن علي السيد. الطبعة الثالثة. مصر: دار المعارف، ١٩٨٥م.

١١٥ القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت: ٨١٧هـ). بيروت:
 دار الجيل.

١١٦- القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنشة السماعية. ابن الحاجب (ت: ٢٤٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. طارق نجم عبد الله. الأردن: مكتبة المنار، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

١١٧- القياس في اللغة العربية. د. محمد حسن عبد العزيز. الطبعة الأولى. القاهرة: دار الفكر العربي، ١٤١٥ - ١٩٩٥م.

١١٨ - القياس في اللغة العربية. محمد الخضر حسين. القاهرة: المطبعة السلفية، ١٣٥٣هـ.

١١ - القياس في النحو العربي: نشأته وتطوره. د. سعيد جاسم الزبيدي. الطبعة الأولى.
 الأردن: دار الشروق، ١٩٩٧م.

١٢٠ - الكامل. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ٢٨٥هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: د. محمد أحمد الدالي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

١٢١- كتاب الأفعال. أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع (ت: ٥١٥هـ). الطبعة الأولى. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣ - ١٩٨٣م.

177- كتاب الأفعال. أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي (ت: ٤٠٠هـ). تحقيق: د. حسين محمد شرف. القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٤١٣ - ١٩٩٢م.



١٢٣ - كتاب تصريف الأفعال. د. عبد الحميد السيد عبد الحميد. القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، ١٤٠٩ - ١٩٨٩ م.

۱۲۶ – کتاب سیبویه. سیبویه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت: ۱۸۰هـ).

أ- بولاق، ١٣١٧هـ.

ب- تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: عالم الكتب.

٥٢٥- كتاب الكُتَّاب. ابن درستويه (ت: ٣٤٧هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. إبراهيم السامرائي؛ ود. عبد الحسين الفتلي. بيروت: دار الحيل. ١٤١٢ - ١٩٩٢م.

١٢٦- كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. أبو الوليد الباجي (ت: ٤٧٤هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي، ١٩٨٧م.

١٢٧- الكشاف عن حقائق التنزيل. أبو القاسم حمار الله الزَّمَخْشَرِيّ (ت: ٥٣٨هـ). الطبعة الأُولى. بيروت: دار الفكر، ١٣٩٧ - ١٩٧٧م.

۱۲۸- كشف الظنون. حاجي خليفة (ت: ۱۰۲۷هـ). بيروت: دار الفكر، ۱۶۱۶هـ - ۱۲۸ م.

179- اللباب في علل البناء والإعراب. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت: ٦١٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: غازي طليمات؛ و د. عبد الإله نبهان. بيروت - دمشق: دار الفكر، 1٤١٦ - ١٩٩٥م.

۱۳۰ لسان العرب. حمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (ت: ۷۱۱هـ). الطبعة الأولى.
 بيروت: دار صادر، ۱٤۱۰ - ۱۹۹۰م.

١٣١- اللمع في العربية. أبو الفتح عثمان بن جني (ت: ٣٩٢هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: حامد المؤمن. بيروت: عالم الكتب؛ ومكتبة النهضة العربية، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

١٣٢- المؤاخذات النحوية حتى نهاية المئة الرابعة الهجرية. د. زهير عبد المحسن سُلطان. الطبعة الأولى. بنغازي: حامعة قاريونس، ١٩٩٤م.

١٣٣- المبسوط في القراءات العشر. أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت: ٣٨١هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: سبيع حمزة حاكمي. حدة: دار القبلة الإسلامية، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.



١٣٤ - المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. ضياء الدين ابن الأثير (ت: ٦٢٢هـ). تحقيق: د. أحمد الحوفي؛ ود. بدوي طبانة. القاهرة: دار نهضة مصر.

١٣٥- مجالس ثعلب. أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت: ٢٩١هـ). تحقيق: عبد السلام هارون. القاهرة: دار المعارف، ١٤٠٠هـ.

١٣٦- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط. الحاربردي (ت: ٧٤٦هـ)، والحسين الرومي (ت: ٨١٠هـ)، ونقره كار (ت: ٧٧٦هـ)، وزكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ)، والكرمياني (ت: ١٠١٦هـ). مصر: المطبعة العامرة، ١٣١٠هـ.

١٣٧- المحتسب. أبو الفتح عثمان بن حني (ت: ٣٩٢هـ). تحقيق: على النجدي نـاصف؛ د. عبد الحليم النجار؛ د. عبد الفتاح إسماعيل شـلبي. القـاهرة: وزارة الأوقـاف، ١٤١٥ - ١٩٩٤م.

١٣٨- المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. محمد الأنطاكي. بيروت: دار الشروق العربي.

١٣٩- المحتصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء). عماد الدين إسماعيل أبي الفداء (ت: ٧٣٧هـ). لبنان - بيروت: دار المعرفة.

. ١٤٠ - المُخصّص. أبو الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده (ت: ٤٥٨). تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

181- المدرسة النحوية في مصر والشام. د. عبد العال سالم مكرم. الطبعة الأولى. بيروت - القاهرة: دار الشروق، ١٤٠٠ - ١٩٨٠م.

۱٤۲ – المذكر والمؤنث. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ۲۸۵هـ). تحقيق: د. رمضان عبد التواب؛ وصلاح الدين الهادي. مطبعة دار الكتب، ۱۹۷۰م.

15٣ - المذكر والمؤنث. أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت: ٢٠٧هـ). تحقيق: د. رمضان عبد التواب. القاهرة: مكتبة دار التراث.

15٤- مرآة الجنان وعبرة اليقظان. الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي (ت: ٧٦٨هـ). الطبعة الثانية. بيروت: مؤسسة الأعلمي، ١٣٩٠ - ١٩٧٠م.

١٤٥ - مراتب النحويين. أبو الطيب اللغوي (ت: ٣٥١هـ). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.



دار الفكر العربي.

157 - المزهر في علوم اللغة وأنواعها. السيوطي (ت: ٩١١هـ). شرح وتعليق: محمد حاد المولى؛ ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ وعلي محمد البحاوي. بيروت: المكتبة العصرية، ١٩٨٦م.

12٧- المسائل البصريات. أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد الشاطر أحمد. مصر: مطبعة المدني، ١٤٠٥ - ١٩٨٥م.

15۸ - المسائل الحلبيات. أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم؛ وبيروت: دار المنارة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧ م.

9 ٤ ٩ - المسائل العضديات. أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: شيخ الراشد. دمشق: وزارة الثقافة، ١٩٨٦م.

. ١٥٠ - المسائل المشكلة (البغداديات). أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: صلاح الدين السنكاوي. بغداد: مطبعة العاني.

١٥١- المسائل المنثورة. أبو علي الفارسي (ت: ٣٧٧هـ). تحقيق: مصطفى الحيدري. دمشق: مجمع اللغة العربية.

١٥٢- مسائل خلافية في النحو. أبو البقاء العكبري (ت: ٦١٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد خير الحلواني. بيروت: دار الشرق العربي، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

١٥٣- المساعد على تسهيل الفوائد. بهاء الدين بن عقيل (ت: ٢٦٩هـ). تحقيق: د. محمد كامل بركات. مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ١٤٠٥ - ١٩٨٤م.

١٥٥- المستصفى في علم الأصول. محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

٥٥١- المصطلح الفلسفي عند العرب: نصوص من التراث الفلسفي في حدود الأشياء ورسومها. الطبعة الثانية. د. عبد الأمير الأعسم. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩م.

١٥٦- المصطلح النحوي. د. عوض القوزي. الطبعة الأولى. جامعة الرياض: عمادة شؤون المكتبات، ١٤٠١ - ١٩٨٠م.



١٥٧- معاني القرآن وإعرابه. أبو إسحاق إبراهيم السري الزحاج (ت: ٣١١هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٨ - ١٩٨٩م.

١٥٨- معاني القرآن. أبو زكريا يحيى بن زياد الفرّاء (ت: ٢٠٧هـ). تحقيق: أحمد يوسف نجاتي؛ ومحمد على النجّار؛ وعبد الفتاح شلبي. الدار المصرية للتأليف والترجمة.

901- معاني القرآن. الأخفش سعيد بن مسعدة (ت: ٢٢١هـ تقريبًا). الطبعة الأولى. تحقيق: د. عبد الأمير الورد. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٥ - ١٩٨٥.

١٦٠- معجم البلدان. أبو عبد الله ياقوت الحموي (ت: ٢٢٦هـ). بيروت: دار صادر.

١٦١- معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة. الطبعة الأولى. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤١٤هـ.

١٦٢- معجم المطبوعات العربية والمعربة. يوسف إليان سركيس. مصر: مطبعة سركيس، ١٦٢- ١٣٤٦ معجم المطبوعات العربية والمعربة.

17٣- معجم كتاب العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: ١٧٥هـ). تحقيق: د. مهدي المخرومي. ود. إبراهيم السامرائي. العراق: وزارة الثقافة والإعلام.

١٦٤ - معجم ما استعجم. عبد الله بن عبد العزيز البكري (ت: ٤٨٧هـ). الطبعة الثالثة. تحقيق: مصطفى السقّا. بيروت: عالم الكتب، ١٤٠٣ - ١٩٨٣م.

٥٦٥ - معجم مقاييس اللغة. أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت: ٣٩٥هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: عبد السلام هارون. بيروت: دار الحيل، ١٤١١ - ١٩٩١م.

177- المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. قام بإخراج هذه الطبعة: د. إبراهيم أنيس، ود. عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمّد خلف الله أحمد. تركيا: المكتبة الإسلامية.

١٦٧- المعرّب. أبو منصور الجواليقي (ت: ٥٤٠هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. ف. عبد الرحيم. دمشق: دار القلم، ١٤١٠ - ١٩٩٠م.

17۸ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. شمس الدين أبو عبد الله الذهبي (ت: ٧٤٨هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: محمد سيد جاد الحق. مصر: مطبعة دار التأليف بالمابين.

١٦٩ - معيار العلم في فن المنطق. محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ). بيروت: دار



الأندلس.

١٧٠- المغني الجديد في علم الصرف. د. محمد خير حلواني. بيروت: دار الشرق العربي.

171- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. جمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١-). الطبعة السادسة. تحقيق: د. مازن المبارك؛ ومحمد علي حمد الله؛ وراجعه: سعيد الأفغاني. بيروت: دار الفكر، ١٩٨٥م.

١٧٢ - المغنى في تصريف الأفعال. د. محمد عبد الخالق عضيمة. دار الحديث.

١٧٣- مفتاح السعادة ومصباح السيادة. أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده (ت: ٩٦٨). تحقيق: كامل كامل بكري؛ وعبد الوهاب أبو النور. القاهرة: دار الكتب الحديثة.

١٧٤ - المفتاح في الصرف. عبد القاهر الجرجاني (ت: ٤٧١هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: د. علي توفيق الحمد. بيروت: مؤسسة الرسالة. ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

٥٧٥- المفصّل في علم اللغة العربية. أبو القاسم محمود بن عمر الزَّمَخْشَرِيّ (ت: ٥٣٨هـ)، الطبعة الأولى. مصر: مطبعة التقدم، ١٣٢٣هـ.

177- المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني. تحقيق: د. كاظم بحر المرجان. العراق: وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨٢م.

1۷۷- المقتضب. أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (ت: ٢٨٥هـ). تحقيق: محمد عبد الخلق عضيمة. بيروت: عالم الكتب.

١٧٨ - المقرّب. علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت: ٦٦٩هـ). تحقيق: أحمد عبد الستار الحواري؛ وعبد الله الحبوري. بغداد: مطبعة العاني.

۱۷۹ - المقصور والممدود. يحيى بن زياد الفراء (ت: ۲۰۷هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: ماحد الذهبي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱٤۰۳ - ۱۹۸۳م.

١٨٠ الممتع في التصريف. ابن عصفور الإشبيلي (ت: ٢٦٩هـ). تحقيق: د. فحر الدين قباوة. بيروت: دار المعرفة.

١٨١- مناهج الصرفيين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة. د. حسن هنداوي. الطبعة الأولى. دمشق: دار القلم، ١٤٠٩ - ١٩٨٩م.

١٨٢- المنصف في شرح كتاب التصريف. أبو الفتح عثمان بـن جنـي (ت: ٣٩٢هــ). الطبعــة



الأولى. تحقيق: إبراهيم مصطفى؛ وعبد الله أمين. القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ١٣٧٣ - ١٩٥٤م.

١٨٣- المنطق الصوري والرياضي. عبد الرحمن بدوي. الطبعة الرابعة. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٩٧م.

١٨٤- المنطق المفيد المعاصر. صفوت جودة أحمد. الطبعة الأولى. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٩٤م.

١٨٥- المنهال في أبنية الأفعال. د. عبد الرؤوف محمد عثمان. القاهرة: دار أبو المحد، ١٤٠٨ - ١٤٠٨م.

١٨٦ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية). تقي الدين أحمد بـن علي المقريزي. مصر: مطبعة النيل، ١٣٢٦هـ.

١٨٧- الميسر في القراءات الأربعة عشرة. محمد فهد خاروف. الطبعة الأولى. مراجعة: محمد كريّم راجع. دمشق - بيروت: دار ابن كثير، ١٤١٦هـ.

١٨٨- نتائج الفكر في النحو. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت: ١٨٥هـ). تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا. الرياض: دار الرياض للنشر والتوزيع.

٩٨٩- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جمال الدين يوسف بن تغري بردي (ت: ٨٧٤هـ). القاهرة: دار الكتب.

. ١٩٠ النحو والصرف في مناظرات العلماء ومحاوراتهم حتى نهاية القرن الخامس الهجري. د. محمد آدم الزاكي. مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية، ١٤٠٤ - ١٩٨٤م.

۱۹۱ - نزهة الطرف في علم الصرف. عبد الله بن يوسف النحوي الأنصاري المعروف بابن هشام (ت: ۷۶۱هـ). تحقيق: د. أحمد عبد المخيد هريدي. القاهرة: مكتبة الزهراء، ۱۶۱۰ - ۱۹۹۰م.

١٩٢- النشر في القراءات العشر. أبو الحير محمد بن غريب الدمشقي الشهير بـ ابن الحزري (ت: ٨٣٣هـ). بيروت: دار الكتب العلمية.

١٩٣- النفحات الإلهية في شرح متن الشاطبية. محمد عبد الدايم خميس. الطبعة الأولى. القاهرة: دار المنار، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.



١٩٤- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان. أبو حيان النحوي الأندلسي الغرناطي (ت: ٥٢٥هـ). الطبعة الثانية. تحقيق: عبد الحسين الفتلي. بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.

190- النكت في تفسير كتاب سيبويه. أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري (ت: ٤٧٦هـ). الطبعة الأولى. تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان. الكويت: معهد المحطوطات العربية، ١٤٠٧ - ١٩٨٧م.

١٩٦- هدية العارفين أسماء الكتب وآثار المصنفين. إسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٣٩هـ). إستنبول: وكالة المعارف الجليلة، ١٩٥١م.

١٩٧- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. جلال الدين السيوطي (ت: ١٩٩١).

أ- تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم. الكويت: دار البحوث العلمية، ١٤٠٠هـ-١٩٨٠م.

ب- تحقيق: أحمد شمس الدين. الطبعة الأولى. بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤٠٨ - ١٩٩٨م.

١٩٨ - وفيات الأعيان. أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت: ٩٨١هـ). تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. القاهرة: مكتبة النهضة العربية.

### المخطوطات

٩٩ - إيجاز التعريف في علم التصريف. محمد بن عبد الله بن مالك (ت: ٦٧٢هـ). تركيا: مكتبة شهيد علي، ٦٦٦. مصورة لمركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، رقم ٢٦٥.

٠٠٠- شرح الشافية. ابن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ). مصورة عن مكتبة السليمانية - شهيد على باشا، رقم ٢٥٥٨.

٢٠١- شرح كتاب سيبويه. أبو سعيد السيرافي (ت: ٢٦٨هـ).

أ- صنعاء: مكتبة دار المخطوطات ٣٩٠، مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ١١٥٨.

ب- القاهرة: دار الكتب المصرية ١٣٧ نحو، مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي بحامعة أم القرى.

٢٠٢ - المقصور والممدود. أبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد بن ولاّد (ت: ٣٣٢هـ).

210



تركيا: مكتبة مراد ملا برقم ١٤٠٣/١٧٩٣، مصورة بمكتبة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم ٤٦٥.

## الرسائل العلمية

٣٠٠ أبنية الإلحاق في الصحاح دراسة وتحليل. مهدي بسن على بن مهدي القرني. رسالة ماحستير. حامعة أم القرى: كلية اللغة العربية، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.

٢٠٤ اعتراضات ابن يعيش النحوية والتصريفية في شُرْح المُفَصَّل. سعود عبد العزيز عبد الرحمن الحنين. رسالة ماجستير. الرياض: حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤١٦هـ.

٥٠٢ - اعتراضات السهيلي على النحاة جمعًا ودراسة. عبد الله بن زيد آل داود. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية اللغة العربية، قسم النحو والصرف،
 ١٤١٤ - ١٤١٥ هـ.

7.7- بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب. بدر الدين محمد بن محمد ابن مالك (ت: ٦٨٦هـ). دراسة وتحقيق: حسن أحمد العثمان. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية، ١٤١٠ - ١٩٩٠م.

٢٠٧- الجزء الخامس من شرح أبي سعيد السيرافي على كتاب سيبويه. تحقيق: أحمد صالح دقماق. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية، ٤٠٨هـ.

٢٠٨ - الجزء السادس من التذييل والتكميل. أبو حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥ هـ). عبد الحميد محمود حسان الوكيل. رسالة دكتوراه. حامعة الأزهر: كلية اللغة العربية، ١٤٠٢ هـ.

9.٧- حاشية على الشافية. تريا عبد السميع إسماعيل. رسالة ماجستير. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية، ١٤٠٧هـ.

. ٢١- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب دراسة وتحقيقًا. حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي. رسالة دكتوراه. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

٢١١- شرح الشافية. أحمد بن الحسن الجاربردي (ت: ٧٤٦هـ). تحقيق: رفعت عبد الحميد محمود الليثي. رسالة دكتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية بأسيوط، ١٤٠٨ - ١٩٨٨م.

٢١٢- شرح الشافية. الخضر اليزدي (القرن الثامن). تحقيق: حسن أحمد العثمان. رساله دكتوراه. حامعة أم القرى: كلية اللغة العربية، ١٤١٦ - ١٩٩٦م.



٢١٤ - شرح شافية ابن الحاجب في التصريف. ركن الدين الحسن بن محمد الأستراباذي (ت: ٧١٥). عبد الله بن محمد بن مبارك العتيبي. رسالة ماجستير. الحامعة الإسلامية: كلية اللغة العربية، ١٤١٣ - ١٤١٤ هـ.

٥ ٢ ١ - شرح شافية ابن الحاجب. نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري (ت: ٧٢٨هـ تقريبًا). ثريا مصطفى عقاب. رسالة دكتوراه. جامعة أم القرى: كلية اللغة العربية، ١٤١٢ - ١٩٩٢م.

717- الصافية شرح الشافية. قره سنان: يوسف بن عبد الملك (ت: ٨٨٥هـ). تحقيق: تهاني بنت محمد سليم الصفدي. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية اللغة العربية، ١٤١٣ - ١٩٩٣م.

٢١٧- عدم النظير والاحتجاج به في النحو والتصريف. إبراهيم بن ناصر الشقاري. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية اللغة العربية، ١٤١٨هـ.

٢١٨- المحصَّل في شَرَّح المُفَصَّل. القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي (ت: ٦٦١هـ). عبد الباقي عبد السلام الخزرجي. رسالة دركتوراه. جامعة الأزهر: كلية اللغة العربية، ١٤٠٢هـ.

### الدوريات

٩ ٢ ٦- بحوث ودراسات في اللغة العربية وآدابها: الجزء الشالث: ١٤١٣ - ١٩٩٢م. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

مسألة: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الروذراوردي وابن مالك. تحقيق: د. سليمان بن إبراهيم العايد.

. ٢٢- مجلة جامعة الملك عبد العزيز. العدد الأول. جمادي الثانية، ١٣٩٥هـ.

رسالة في تحقيق التضمين للإمام السيوطي (ت: ٩١١هـ). تحقيق: د. ناصر ابن سعد الرشيد.



# فهرس الآيات القرآنية

| ٧١        | ﴿بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين﴾ (الفاتحة: ١، ٢)        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | ﴿وتركهم في ظلمات لا يبصرون﴾ (البقرة: ١٧)                                 |
| ٤٥٤،١١٣   | ﴿عليهِمِ اللَّلَّةِ﴾ (البقرة: ٦١)                                        |
| 117       | ﴿يَأْتَ بِكُمُ الله ﴾ (البقرة: ١٤٨)                                      |
| ٤٥٤ ، ١١٣ | ﴿ بِهِمِ الْأَسبابُ ﴾ (البقرة: ١٦٦)                                      |
| ٤٥٤،١١٣   | ﴿عَلَّيْهِمُ القَتَالَ﴾ (البقرة: ٢٤٦، النساء: ٧٧)                        |
| £0£ (\A\  | ﴿ ذَرِيَّةً ضِعَافًا﴾ (النساء: ٩)                                        |
| TTV       | ﴿محيايُ ﴾ (الأنعام: ١٦٢)                                                 |
|           | ﴿ما ووري عنهما من سوآتهما﴾ (الأعراف: ٢٠)                                 |
| 117       | ﴿هُمُ المؤمنون﴾ (الأنفال: ٤)                                             |
|           | ﴿إِذْ أَنتُم بِالْعِدُوةِ الدِّنيا وهم بالعِدُوةِ القَصوى﴾ (الأنفال: ٤٢) |
|           | ﴿ ويحيا من حيّ عن بيّنة ﴾ (الأنفال: ٤٢)                                  |
|           | ﴿إِنَّمَا إِلَهُ وَاحِدُ﴾ (الكهف: ١١٠)                                   |
| ٣٤٢       | ﴿ هل تعلم له سميّا﴾ (مريم: ٥٥)                                           |
| ۲۱.       | ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانَ لُسَاحِرَانَ ﴾ (طه: ٦٣)                           |
| ٤٥٣       | ﴿وَلُيُوفُوا﴾ (الحج: ٢٩)                                                 |
| Y783FY    | ﴿ فَمَا آتَانِي اللَّهُ ﴿ (النَّمَلُ: ٣٦)                                |
|           | ﴿عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ (القصص: ٢٧)                    |
| ١٨٣       | ﴿ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ ﴾ (العنكبوت: ٥٦)                               |
| 117       | ﴿أَنَّتُمُ الْفَقْرَاءَ﴾ (فاطر: ١٥)                                      |
| 115       | ﴿لكُمُ الملك اليوم﴾ (غافر: ٢٩)                                           |
| 707       | ﴿ اَنْتَمُ الفقراء ﴾ (فاطر: ١٥)                                          |
| 100       | ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (المزمل: ٨)                          |
| TT )      | المرا المناه دا ماهه من کرد                                              |
| (٦٣       | ﴿رُبِّي أَكْرَمَنْ﴾ (الفحر: ١٥)<br>﴿رُبِّي أَهَانَنْ﴾ (الفحر: ١٦)        |
| 177       | ﴿ رَبِّي أَهَافَنْ ﴾ (الفحر: ١٦)                                         |
|           | # · /                                                                    |



## فهرس الشعر والرجز

| 750       |                                | و الحريقُ وَافَقَ القَصَبَّا    |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| TTA       | هل يصبحن إِلاّ لهنّ مطّلب      | لا بارك الله في الغواني         |
| £ £ V     | يُشجِّجُ رأسه بالفهر واحي      | وكنت أَذَلَّ من وَتِدٍ بقاًع    |
| YoV       | واقعد فإنك أنت الطاعمُ الكاسي  | دع المكارم لا ترحل لبغيتها      |
| 750       |                                | ببازل وَحْنَاءَ أو عَيْهَلِّ    |
| ٤٥٥ ، ٢٠٥ |                                | بشِيَةٍ كشِيَةِ المُمَرْحَلِ    |
| ٣٣٦       |                                | الحمد لله العليّ الأُجْلَل      |
| 7.0       |                                | على إثرنا أذيالَ مِرْطٍ مُرَجّل |
| ٧١        | ىنزلې                          | ۔<br>قفا نبك من ذِكرى حبيب وم   |
| ξ\V       | حُلائل أسودين وأحمرينا         | فما وجدت بنات بني نزار          |
| 197       |                                | ما بالُ عيني كالشعيب العَيَّن.  |
| ٤٥٥ ١٣٢٥  | تى يعود الوصل كَيَّنونَه       | •                               |
| T71       | ررًا فمذ رأته سعت فورًا لخدمته |                                 |



# فهرس الأمثال

| £٣٣       | البطان       | حلقتا  | لتقت           |
|-----------|--------------|--------|----------------|
| ٤٥٦ ، ٤٣٠ | لنو <i>ق</i> | بعد اأ | وم<br>العُنو ق |



# فهرس البلدان والهواضع

| ۱۲،۱۰ | ىئْتَرَابَاذ         |
|-------|----------------------|
| 17    | ر<br>إسكندرية        |
|       |                      |
|       | يران                 |
|       | رْقعيد               |
|       | علبك                 |
|       | جامع دمشق            |
|       | الحجاز               |
|       | دمشق                 |
|       | ديار ربيعة           |
|       | زاوية المالكية بدمشق |
|       | سمنان                |
|       | سمنك                 |
|       | الصعيد الأعلى        |
|       | طبرستان              |
|       | العراق               |
|       | القاهرةالقاهرة       |
|       | المدينة              |
|       | مكة                  |
|       | نجد                  |
|       | النجف                |
|       | اليمن                |
|       | <del>-</del>         |



## فهرس الجماعات

| 19                                                          | الأتراك         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 114                                                         | الأزد           |
| 117 (117                                                    | أزد السراة      |
| £71 6177                                                    |                 |
| TT : (TT                                                    |                 |
| 771, 771, 777, 777, 307, 913, 173, 503                      |                 |
| £ 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                     | _               |
| ١٨                                                          | الإمامية        |
| 727 (791 (7·) (17· ) Pol) - Fl) (1·7) (197) 737             | •               |
| Y1.                                                         |                 |
| ٤٢١ ، ٣٥٤ ، ١٢٣                                             |                 |
| ٤٣٧ ،٣٧٤ ، ٢٠٨ ، ١٢٣                                        |                 |
| 71.                                                         |                 |
| TEV (140 (11V (117                                          | •               |
| Y1                                                          | زبيد            |
| ۱۵۲ د ۱۶۳ د ۱۶۰ د ۱۱۱ د ۱۱۱ د ۱۹۰ م ۲۰۰ د ۱۹۰ م ۱۶۳ د ۱۹۰ م | شُرَّاح الشافية |
| YO() TY() PA() OP() . (T) \$\$T) TOT) FOT) \$TT)            |                 |
| . (٣) (٢٣) ٥٧٣) ٢٣٣) ٢٤٣) ٢٥٣) ٣٧٣) ٢٧٣) ٥٩٣                |                 |
| ٤٢٠ ، ٤٤٠ ٨                                                 |                 |
| ۲۰ ،۱۹ ،۱۸ ،۱۷ ،۱۲ .                                        | الشيعة          |
| 77, 07, 77, 77, 03, 83, 07, 77, 18, 18, 18, 78, 88, 7.1.    | الصرفيون        |
| ۷۰۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۳۱، ۱۹۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۳۱، ۱۳۱       | ,               |
| ۷۷۱، ۱۸۱، ۱۹۱، ۲۹۱، ۱۹۱، ۵۹۱، ۸۹۱، ۱۲۰ ۳۱۲، ۱۲، ۷۱۲         | ,               |
| 377) 177, 377, 677, 877, -37, 137, 737, 337, 677, 777       |                 |
| (77) 777) 377, 677, 577, 777, 787, 887,, 1.7, 6.7           |                 |
| ۸۰۳، ۱۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۲۳۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳     | •               |
|                                                             |                 |



| ۰ ۲۲، ۲۲۳، ۲۳۸ ۲۵۳، ۵۵۳، ۲۲۳، ۲۷۳، ۲۸۳، ۳۸۳، ۴۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7P7, 1.3, 3.3, V.3, 013, P13, A73, P73, P33, 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طيّع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| لعرب ۱۹، ۳۹، ۵۲، ۷۷، ۷۱، ۹۱، ۹۲، ۹۲، ۹۲، ۱۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۲۱، ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و۲۱، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۸۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۰۲، ۱۲۱، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۰۳، ۸۰۳، ۲۲۳، ۲۲۳، ۳۲۳، ۳۲۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۶۳، ۲۷۳، ۲۹۳، ۳۹۱، ۳۳۲، ۵۰۵، ۵۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الفرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فزارةنارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الفقهاء المعادي المعاد |
| القراء (۱) ۱۲، ۱۱۲، ۱۱۲، ۱۱۵، ۱۳۵، ۱۹۵، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۳۱، ۲۵۱، ۲۷۶، ۵۰۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قِس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الكوفيون ٢٥، ١٠٠، ١٠٢، ١١١، ١٢١، ١٥٩، ١٥٩، ١٦٠، ٢٩١، ٢٤٣، ٤٤٥،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اللغويوناللغويوناللغويون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| المغول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النحاة = النحويون ١٣، ١٥، ٣٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٣٣، ٥٦، ٥٦، ٢٦، ١٦، ١٨،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TA, Y(1) - Y() (31) P31) + O() AO() TT() YT() TY()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٨٧١، ٣٨١، ١٨١، ١٨١، ١٩١، ٢٠٢، ٣٠٢، ١١٢،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717, 317, A17, A77, P77, P77, ·37, 137, 737,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 737, P37, Y07, W07, C07, F07, V07, P07, 1F7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ארץ, ארץ, ארץ, פאץ, פוש, פוש, פאש, אשש,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۶۳، ۲۶۳، ۲۷۳، ۲۵۳، ۲۵۳، ۲۳۰، ۲۳۱ (۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۷۳، ۲۷۵، ۱۸۳، ۱۸۳، ۱۸۹، ۲۸۱ ۳۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| £0V (£00 (£0£ (£0Y (££V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# فهرس الأعلام

| 721 (791)                  | إبراهيم بن السريّ بن سهل، أبو إسحاق الزّجّاج               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| ١٨                         | إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، أبو الحسن برهان الدين       |
| 10.                        | إبراهيم بن محمد بن ملكون، أبو إسحاق الإشبيلي               |
| (00 (07 (0. (27 (20 (22 (  | أحمد بن الحسن، فخر الدين الجاربردي ٣٧، ٤١، ٣٤              |
| 3713 P713 P+73 P173 7773   | ٨٥، ٢٩، ٤٤، ١٠١، ٢٠١، ٧٠١، ٢١١، ١١١                        |
| 201 (27)                   | ۱۷۲، ۵۷۲، ۳۴۲، ۴۳۳، ۲۲۳، ۲۷۳، ۸۳، ۸                        |
| TT1                        | أحمد بن علي بن أحمد بن خلف، ابن الباذش                     |
|                            | أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسن                           |
| 1.0                        | أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي                              |
| ١٣                         | أحمد بن محمد بن خلكان                                      |
| 198                        | أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن اليزّي                 |
| ۲٦                         | أحمد بن محمد بن ولاَّد، أبو العباس                         |
| 771                        | أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني، المعروف بثعلب               |
|                            | الأخفش = سعيد بن مسعدة                                     |
|                            | أُدُّ بن طابخة بن إلياس بن مضر                             |
| 717                        | أُدَد بن زید بن کهلان بن سبأ بن حمیر                       |
|                            | الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر                           |
|                            | ابن أبي إسحاق = يعقوب بن إسحاق                             |
| ξ ξ A                      | إسحاق بن إبراهيم، أبو إبراهيم الفارابي                     |
| 2) 777) 017) 677) 177) 713 | إسماعيل بن حمّاد الجَوْهَرِيّإسماعيل بن حمّاد الجَوْهَرِيّ |
|                            | الأشموني = علي بن محمد                                     |
|                            | الأعلم الشنتمري = يوسف بن سليمان                           |
| 17                         | أميرة علي توفيق                                            |
|                            | ابن الأتباري = عبد الرحمن كمال الدين بن محمد               |
|                            | الأندلسي = القاسم بن أحمد                                  |
| ٧٥                         | أيوب بن موسى الحسين، أبو البقاء الكفوي                     |
|                            | ابن الباذش = أحمد بن علي                                   |



أبو البركات الأنباري = عبد الرحمن كمال الدين بن محمد ابن برّي = عبد الله البزّى = أحمد بن محمد البغدادي = عبد القادر بن عمر البقاعي = إبراهيم بن عمر أبو بكر ابن دريد = محمد بن الحسن أبو بكر بن عياش = شعبة بن عياش ابن البنّاء = محمد بن عمر البوصيرى = هبة الله بن على أبن تغري بردي = يوسف بن تغري بردي ثعلب = أحمد بن يحيى الجاربرديّ = أحمد بن الحسن حديع بن على بن شبيب الأزدهي، المعروف بابن الكرماني ...... الجرجاني = على بن محمد بن على الجرمي = صالح بن إسحاق الجزولي = عيسي بن عبد العزيز أبو جعفر = يزيد بن القعقاع ابن جماعة = محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز ابن جنّی = عثمان بن جنی أبو الجود اللخمي ...... الجوهري = إسماعيل بن حماد ابن أبي الحديد ...... الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، أبو على الفارسي ٦، ٢٨، ٦١، ٧٩، ١١٤، ١٢٩، ١٥٢، ١٥٢، 278 حسن الحفظي ..... الحسن بن عبد الله بن المرزبان، أبو سعيد السيرافيّ ٢٢، ٢٦، ٢٧، ١٠٠، ١٣٥، ١٦٢، 1713 5713 7713 3.73 4.73 5773 0073 7.73 7.73 4.73 7073 4773



|                                  | ٠٨٣، ٢٢٣، ٥٢٣، ٤٤١ ٨٤٤، ٣٦٤                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| 79                               | لحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي، ابن أم قاسم المرادي |
| .0                               | لحسن بن محمد، ركن الدين الأستراباذي ٣٧، ٤١، ٤٢،      |
| (17, 377, 677, 787)              | 30, 77, 78, 1.1, 7.1, 811, 171, 871, 3               |
| ٤                                | ۷۱۳، ۲۲۳، ۷۲۳، ۸۳، ۳۹۳، ۸۲۶، ۵۶۶، ۱۵                 |
| (17) (1.) (02 (27 (27)           | لحسن بن محمد بن الحسين، نظام الدين النيسابوري ٤١،    |
|                                  | ۵۷۲، ۳۶۲، ۷۲۳، ۲۵۳، ۲۲۳                              |
| 797 (1 - 1 ( ) ) 201 ( 27 ( 27 ) | لحسين الرومي                                         |
| ٣٦٠                              | الحسين بن موسى الدينوري الجليس                       |
| TT1 : Y71 :                      | حفص بن سليمان بن المغيرة، أبو عمر                    |
| 198 (117                         | حمزة بن حبيب الكوفي                                  |
|                                  | الحملاوي = أحمد بن محمد بن أحمد                      |
|                                  | أبو حُيَّان = محمد بن يوسف                           |
| 177 (£7                          | خالد الأزهري                                         |
|                                  | ابن خروف = علي بن محمد بن علي                        |
| 0) . 7, 77, . 9, 79, 1.1,        | الخضر اليزدي ٣٨، ٤١، ٤٤، ٥٥، ٤٨، ٥٠، ٥٥، ٥٠          |
| (1) 371, .17, .77, 727,          | ٧٠١، ١١١، ١٢١، ٢٣١، ١٣١، ٣٥١، ١٥١، ٠                 |
| ۷۳، ۱۸۳، ۵۸۳، ۱۹۳۰ ۵۴۳،          | 7571 0771 3871 0871 5171 5571 7571 .                 |
|                                  | ٢٥١ ، ٤٤٦ ، ٤٣٣ ، ٤٤٩ ، ٤٢٨                          |
|                                  | أبو الخطَّاب = عبد الحميد بن عبد المجيد              |
| 195                              | خلف بن هشام البزار، أبو محمد                         |
|                                  | ابن خلکان = أحمد بن محمد                             |
| ٧٨، ٢٣١، ١٣٥، ١٥١، ١٥١،          | الخليل بسن أحمد الفراهيدي ١٤، ٧٠، ٧٣، ٨٥، ٨٦،        |
| 7, 717, 877, 733, 753            | 701, 071, .77, 137, 707, 757, 7.7, 51                |
|                                  | ابن درستویه = عبد الله بن جعفر                       |
|                                  | ابن دريد = محمد بن الحسن                             |
|                                  | ابن الدماميني = محمد بن أبي بكر بن عمر               |
| 71                               | رشيد الدين فضل الله الهمذاني                         |
|                                  | ركن الدين = الحسن بن محمد                            |



|                                     | الرماني تصفي بن عيسى                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 778                                 | روح بن عبد المؤمن، أبو الحسن الهذلي   |
|                                     | رويس = محمد بن المتوكل                |
|                                     | الزبيدي = محمد بن الحسن               |
|                                     | الزحاج = إبراهيم بن السريّ            |
|                                     | الزحاجي = عبد الرحمن بن إسحاق         |
| ٥١٠١، ١٠١٤ و٢١٠ ٣٩٢، ١١٠٧ ١١٠١ ١٠١٠ | زكريا الأنصاري، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤         |
|                                     | الزمخشري = محمود بن عمر               |
|                                     | السخاويّ = علي بن محمد                |
|                                     | ابن السراج = محمد بن سهل              |
| 71                                  | سعد الدين محمد بن علي السّاوي         |
| سط ۲۲، ۵۸، ۲۸، ۹۲، ۱۱۱، ۱۱۱،        | سعيد بن مسعدة، أبو الحسن الأخفش الأو  |
| 209, 222, 222, 222, 203             | ٧٧١، ٨٧١، ٣٣٠، ٢٥٢، ١٤٣،              |
|                                     | ابن السكيت = يعقوب بن إسحاق           |
|                                     | السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله      |
|                                     | سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر        |
| ١٧٠ ١٠٤ ١١٠١ ١٩٠ ١٨٨ ١٥٤ ١٤٧ ١٤٦ ١٤ | سيد عبد الله المعروف بنقره كار ٤١، ٣: |
|                                     | ۳٦٦ ، ۲۱۷ ، ۲۹۳ ، ۲۷٥                 |
|                                     | ابن سيده = علي بن أحمد                |
|                                     | السيرافي = الحسن بن عبد الله          |
|                                     | السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر       |
|                                     | الشاطبيّ = القاسم بن فيرّة            |
| 391) 737                            | شعبة بن عياش بن سالم الكوفي           |
|                                     | الشلوبين = عمر بن محمد                |
| 10                                  | شمس الدين بن عزم                      |
| ٧٧١، ٨٧١، ٢٤٢، ٧٤٢، ٧٤٤، ٩٥٤        | صالح بن إسحاق، أبو عمرو الجرمي        |
|                                     | الصبّان = محمد بن علي                 |
|                                     | الصيمري = عبد الله بن علي             |
| 727 (192                            | عاصم بن أبي النجود الكوفي             |
|                                     |                                       |



|                         | لعامليّ = محمد بن الحسن                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
|                         | بن عباس = عبد الله بن عباس                                 |
| 711                     | عبد الحميد بن عبد المجيد، أبو الخطاب الأخفش الأكبر         |
|                         | عبد الرحمن بن إسحاق، أبو القاسم الزجاجي ٦٦، ١٦٩، ٧٠        |
|                         | ۲٦١، ۲۶۹                                                   |
| (127 (177 (12 (47 (1    | عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي١٥، ١٦، ١٨، ٩     |
|                         | ۸٤١، ٣٢١، ٢٢١، ٧٢١، ٩٢١، ٨ <b>٩١</b> ، ٨٣٢، ٤ <b>٩٢،</b> ٢ |
| •                       | عبد الرحمن بن عبد الله، أبو القاسم السهيلي                 |
|                         | عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري٥٩، ١٤٦، ١٤٧، ٦      |
|                         | ۳۱۳، ۳۲۳                                                   |
| 17                      | عبد السلام هارون                                           |
|                         | عبد العزيز بن جمعة الموصلي، المعروف باين القواس            |
| £17 (19                 | عبد القادر بن عمر البغدادي                                 |
| ٤٦٦ ، ٤٠٩ ، ٢٩٢ ، ٢٢٤   | عبد القاهر الجرجاني                                        |
| 717                     | عبد الله أمين                                              |
| ٤٠١                     | عبد الله بن بري بن عبد الجبار، أبو محمد المقدسي            |
| 77° 731° 677            | عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي            |
| 777, 737, 757, 707, 777 | عبد الله بن الحسين، أبو البقاء العكبري ٦٦، ١٦٢، ٢٢٤، ٣٠٥   |
| 71.                     | عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، أبو العياس                 |
|                         | عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقيل٧ ٥٦ ، ٢٥، ٧    |
| (1) 771, .31, 771,      | عبد الله بن على بن إسحاق، أبو محمد الصيمري ٣٨، ٦٦، ٧       |
|                         | P                                                          |
| 198                     | عبد الله بن كثير المكي                                     |
| 1 2 7                   | عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري                         |
| 31, 751, 707, 513       | عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، أبو محمد ١   |
|                         | أبو عبيدة = معمر بن المثنى                                 |
| 701) A01) 151) PF1)     | عثمان بن جني، أبو الفتح ۲۱، ۲۷، ۳۸، ۲۸، ۱۱۵،               |
|                         | 171, 571, 777, 877, 777, 177, 877, 737,                    |
| £09 (£+1 (TV)           | · (٣٦٢ (٣٥٥ (٣٤٣ (٣٢٨ (٣٢٠ (٣١٦ (٣١٤ (٣٠٨                  |



| ¥77                        | عثمان بن سعيد بن عدي، أبو سعيد المعروف بورش        |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
|                            | العجّاج بن رؤبة                                    |
| 17                         | عز الدين موسك الصلاحيّ                             |
|                            | ابن عصفور = علمي بن مؤمن                           |
|                            | ابن عقيل = عبد الله بن عبد الرحمن                  |
|                            | العكبري = عبد الله بن الحسين                       |
| 777                        | علي بن أحمد بن سيده الأندلسي، أبو الحسن الضرير     |
| 17                         | علي بن إسماعيل بن علي، أبو منصور الإبياري          |
|                            | علي بن حمزة، أبو الحسن الكِسَائِيّ٥٨،              |
| Y. (17 (17 (10             | على بن أبي طالبعلى على طالب                        |
| 771, 771, 771              | علي بن عيسي، أبو الحسن الرماني                     |
|                            | علي بن مؤمن بن محمد بن علي، أبو الحسن بن عصفور اا  |
|                            | .31, 731, 101, 901, 771, 971, 7.7,                 |
|                            | 270, 2.2, 073                                      |
| ٣٢٠                        | علي بن المبارك، أبو الحسن اللحياني                 |
| ٤٣٥ ، ١٨٩                  | علي بن محمد، أبو الحسن السخاوي                     |
| ٧٥ (٣٨                     | علي بن محمد بن علي الجرجاني                        |
| 10. (121 (1                | علي بن محمد بن علي، أبو الحسن بن خروف الأندلسي     |
| V713 7713 7713 1A13        | علي بن محمد بن عيسي، أبو الحسن نور الدين الأشموني  |
|                            | ٥٢٧، ٥٤٧، ٣٥٣، ٤٠٤، ٨٢٤                            |
| ۲۸                         | عمر بن محمد بن عبد الله، أبو علي المعروف بالشلوبين |
| 7, 57, 77, 87, 83, 75, 05, | عمرو بن عثمان بن قنبر، سيبويه ١٤، ٢١، ٢٢، ٢٤، ٥    |
| (1) 39) 46) 4.1) 4.1) 3.1) | ۸۲، ۳۷، ۲۷، ۱۸، ۵۸، ۲۸، ۷۸، ۱۴، ۲۴،                |
| ٠١١، ١٣٥، ١٣١، ١٣١، ١٥١،   | ٥٠١، ٨٠١، ٩٠١، ١١١، ١٢١، ١٢١، ٢٢١،                 |
| 771, YY1, PY1, . X1, 1X1,  | 701, 171, 771, 871, 171, 771, 371,                 |
| V·Y, P·Y, FIY, YIY, IYY,   | عدا، حدا، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۱۹۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱              |
| 037, 737, 737, 837, 837,   | 377, 777, 777, 377, 677, 137, 337,                 |
| ٥٢٦، ٧٢٧، ٩٢٩، ٠٧٧، ١٧٢،   | .07) 107) 707) 707) 907) 177) 777)                 |
| 1.7, 7.7, 3.7, 7.7, 4.7,   | 777, 777, 027, 527, 567, 767, 477,                 |



٩٠٦، ١١٦، ٢١٦، ٢١٦، ٤٢٣، ٥٢٣، ٨٣٢، ٣٣٠، ٢٣٢، ١٤٣، ٣٤٣، ٥٤٣، 737, 737, 707, 707, 307, AVY, PYY, •AT, 7AT, 3AT, 7AT, YAT, 1971 7971 7971 7.31 3.31 7.31 7/31 P/31 A731 .T31 (T31 333) 232, 233, 433, 433, 403, 403, 603, 503, 803, 73, 773 أبو عمرو بن العلاء ....... ١٠٠، ١٠٣، ١١٣، ١١٤، ١٩٤، ٢٠٦، ٢٦٤، ٣٧٤، ٤٥٤ قوم عيسي بن عبد العزيز الجزولي ...... عيسي بن مينا المدني، أبو موسى المعروف بقالون ....................... ٢٦٤، ٣٣١، ٣٧٤ الغزالي = محمد بن محمد الغوري الغوري الغوري العوري ال الفارابي = إسحاق بن إبراهيم ابن فارس = أحمد بن فارس الفارسي = الحسن بن أحمد الفراء = يحيى بن زياد القاسم بن أحمد بن الموفق الأندلسي ........................ ١٤٦، ١٤٧، ٢٣٩، ٣٦٣، ٣٦٣، ٣٦٣ القاسم بن فيرّة بن أبي القاسم حلف الرعيني، الشاطبي ..............١٦ ، ٣٢١، ٤٥٣، ٤٥٣ قالون = عيسي بن مينا ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم قره سنان = يوسف بن عبد الملك قطرب = محمد بن المستنير ابن القواس = عبد العزيز بن جمعة ابن قيس الرقيات ...... ابن كثير = عبد الله بن كثير ابن الكرماني = جُديع بن على الكِسَائِيِّ = على بن حمزة الكفوي = أيوب بن موسى ابن كيسان = محمد بن أحمد اللحياني = على بن المبارك المازني = بكر بن محمد المالقي = محمد بن الحسن



|                            | بن مالك = محمد بن عبد الله                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
|                            | لمبرد = محمد بن يزيد                                |
| ٤١٧                        | حمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان، أبو الحسن          |
| الأزهري ٥٧، ٢٦، ١٦٢، ١٧٤،  | حمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح أبو منصور ا    |
|                            | \$ P Y , TOT , P F T , VY , X } }                   |
| Y • (19                    | لحمد بن باقر الموسوي                                |
| (1.1 (98 (9. (08 (8) (87   | حمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن جماعة ٤١، ٤٣،       |
|                            | 371, .77, 807, 377, 797, 397, 757,                  |
| دماميني                    | لحمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر، المعروف بابن اا  |
| ٤٠٧                        | ىحمد البنا                                          |
|                            | بحمد بن الحسن الحر العاملي                          |
|                            | محمد بن الحسن بن دريد، أبو بكر                      |
| 7 £                        | محمد بن الحسن بن عبد الله، أبو بكر الزُّبيدي        |
| 10.                        | محمد بن الحسن بن محمد المالقي                       |
| 771:77.                    | -<br>محمد الخضر حسين                                |
|                            | محمد بن سهل بن السراج، أبو بكر البغدادي ٦٥، ٦٧      |
|                            | ۵۰۳، ۶۶۳، ۴۸۳                                       |
| 7, 27, 67, 13, 23, 20, 60, | محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، حمال الدين ٤  |
|                            | 731, 701, 771, 771, 871, . 11, 11                   |
|                            | ٤٦٠ ، ٤٤٨ ، ٤٤٧ ، ٤٢٨ ، ٤١٥ ، ٣٧٠                   |
| 798                        | محمد بن علي الصبّان، أبو العرفان                    |
|                            | محمد بن عمر بن البناء                               |
|                            | محمد بن المتوكل البصري المعروف برويس                |
|                            | محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، بدر ا |
|                            | ٨٤، ١٦، ٢٧، ١٠١، ٢٠١، ٢٠١، ٨٠١، ٣٣                  |
| ££0,£££,£79,               | ۲٤٣، ٣٥٣، ٢٧٣، ٧٧٣، ٨٨٣، ٢٤٣، ٨٢٤،                  |
| ٣٤                         | محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد الغزالي              |
|                            | محمد بن المستنير بن أحمد، أبو علي المعروف بقُطرب    |
|                            | محمد بن مكرم بن منظور، أبو الفضل حمال الدين الأفر   |
| - ي ر -                    |                                                     |



| Y1            | محمود غازانمحمود عازان                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------|
|               | المرادي = الحسن بن قاسم                                |
|               | ابن معط = يحيى بن عبد المعطي                           |
| 117           | معمر بن المثنى، أبو عبيدة                              |
| ٣٢٢           | مكيّ بنَ أبي طالب، أبو محمد                            |
|               | ابن ملكون = إبراهيم بن محمد                            |
|               | أبو منصور الإبياري = علي بن إسماعيل                    |
|               | ابن منظور = محمد بن مکرم                               |
|               | الموسويّ = محمد باقر                                   |
|               | ابن الناظم = محمد بن محمد                              |
| TTV (TT) (198 | 1. 0.0.0 3 · 0.0                                       |
| ٣٧٠ ،٣٦٩      | نصر بن سيَّار                                          |
| ١٢            | نقره كار = سيد عبد الله                                |
|               | النيسابوري = الحسن بن محمد                             |
|               | هبة الله بن علي بن مسعود الأنصاري، أبو القاسم البوصيري |
|               | ابن هشام = عبد الله بن يوسف                            |
|               | ورش = عثمان بن سعید                                    |

ابن ولاّد = أحمد بن محمد



| يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور، أبو الحسن المعروف بابن معطٍ             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| اليزديّ = الخضر اليزدي                                                   |
| يزيد بن القعقاع، أبو جعفر المدنيي                                        |
| يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميّ ١٣٥، ١٩٤، ١٣٥    |
| يعقوب بن إسحاق بن السكيت                                                 |
| يعيش بن علي بن يعيش، موفق الدين المعروف بابن يعيش٢٨، ٤٦، ٦١، ٦٦، ٦٧، ٩٣، |
| ۸۶، ۶۶، ۵۰۱، ۲۲۱، ۱۳۱، ۱۲۱، ۶۲۱، ۴۰۲، ۸۲۲، ۲۲۸، ۵۰۳،                     |
| ۸۰۳، ۲۱۳، ۲۳۳، ۲۶۳، ۲۷۳، ۲۸۳، ۱۹۳۰ غ۰۶، ۲۱۶، ۸۲۶                         |
| يوسف بن تغري بردي الظاهري، حمال الدين أبو المحاسن                        |
| يوسف حسن عمر                                                             |
| يوسف بن سليمان بن عيسي، أبو الحجاج المعروف بالأعلم الشنتمري              |
| يوسف بن عبد الملك المعروف بقره سنان ٤١، ٤٣، ٤٧، ٥٠، ٥٤، ٩٢، ١٠١، ٢٧٥،    |
| 777, 717, 777, 777                                                       |
| یونس بن حبیب ۹۱، ۹۲، ۲۶، ۱۰۳، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۷۱، ۱۷۱، ۱۷۷، ۲۶۱، ۲۶۱،    |
| ££Y                                                                      |



# فهرس المسائل حسب الأبواب الصرفية

|       | لتصريف:                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣٧    | المسألة الأولى في مبحث التعريفات: تعريف التصريف (علمٌ بأصول)        |
| ٤٠    | المسألة الثانية في مبحث التعريفات: تعريف التصريف (أحوال الأبنية)    |
| ٤٥    | المسألة الثالثة في مبحث التعريفات: تعريف التصريف (التي ليست بإعراب) |
|       | لميزان الصرفي:                                                      |
| 797   | المسألة الأولى في مبحث القواعد الصرفية: وزن المبدل من تاء الافتعال  |
|       | المسألة الثانية في مبحث القواعد الصرفية:                            |
| Y97   | تبيين أصل المقلوب والمحذوف في الميزان                               |
|       | لقلب المكاني:                                                       |
|       | المسألة الأولى في مبحث العبارة:                                     |
| ٨٥    | قوله (أو إلى منع الصرف بغير على على الأصح)                          |
|       | لإلحاق:                                                             |
| 7 + 7 | المسألة الأولى في مبحث القياس: الإلحاق في تكلّم وتغافل              |
|       | حوال الأبنية:                                                       |
| ۳٦٥   | المسألة الأولى في مبحث التعليل: الغرض من أحوال الأبنية              |
|       | أبنية الفعل الماضي المجرد الثلاثي:                                  |
| ٣٦٩   | المسألة الثانية في مبحث التعليل: معنى فَعُل                         |
|       | أبنية الفعل الماضي الثلاثي المزيد فيه:                              |
| ٤٩    | المسألة الرابعة في مبحث التعريفات: معنى أفعل                        |
| 07    | المسألة الخامسة في مبحث التعريفات: تعريف معنى فاعل وتفاعل           |
| ٤٠٣   | المسألة الأولى في مبحث التمثيل: المزيد من الخماسي (خندريس)          |
| ٤٠٦   | المسألة الثانية في مبحث التمثيل: معاني تفعّل (تفهّم)                |
|       | المضارع وأبوابه:                                                    |
| ۸٩P۸  | المسألة الثانية في مبحث العبارة: قوله (أو لم تكن اللام مكررة)       |
|       | المسألة الأولى في مبحث السماع:                                      |
| ۸۲۸   | كسر عين المضارع من فَعِل إذا كان مثالاً                             |
|       |                                                                     |



| 710           | المسألة الأولى في مبحث الأحكام: حكم طاح يطيح وتاه يتيه            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|               | لمصدر:                                                            |
| ٤٢٧           | المسألة الأولى في مبحث الترتيب: ترتيب مصادر فَعَل اللازم          |
|               | لمصدر الميمي:                                                     |
| ٩١            | المسألة الثالثة في مبحث العبارة: قوله (قياسًا مطردًا)             |
|               | سم المرّة:                                                        |
|               | المسألة الأولى في مبحث الرأي النحوي:                              |
| 7 2 7         | اسم المرة من الثلاثي المجرد                                       |
|               | سماء الزمان والمكان:                                              |
|               | المسألة الثالثة في مبحث الاستقصاء:                                |
| ٤١٨           |                                                                   |
|               | سم الآلة:                                                         |
| ۹٣            | المسألة الرابعة في مبحث العبارة: قوله (ونحو المُسْعُط والمُنْخُل) |
|               | -<br>التصغير:                                                     |
| ٩٦            | المسألة الخامسة في مبحث العبارة: قوله (في الأربعة)                |
| ۹٩            | المسألة السادسة في مبحث العبارة: قوله (قلبت ياء)                  |
|               | -<br>المسألة السابعة في مبحث العبارة:                             |
| ١             | -<br>قوله (حذفت الأخيرة نسيًا على الأفصح)                         |
| ١.٤           | المسألة الثامنة في مبحث العبارة: قوله (وذو الزيادتين غيرها)       |
|               | المسألة الأولى في مبحث الاستدلال: الدليل على أن مذ أصلها منذ      |
| 717           | المسألة الأولى في مبحث الاشتقاق: أصل (أدد)                        |
| 7 8 0         | المسألة الثانية في مبحث الرأي النحوي: تصغير قائم ومتّعد           |
|               | المسألة الأولى في مبحث الاستقصاء: أوزان التصغير                   |
|               | النسب:                                                            |
| 1 <b>Y</b> 1. | المسألة الثانية في مبحث السماع: مجيء أميّي، وعدم مجيء غَنَيّي     |
|               | المسألة الثالثة في مبحث السماع: النسب إلى عَدُوّ                  |
|               | المسألة الرابعة في مبحث السماع: قول يونس في النسب إلى كلتا        |
|               | المسألة الثالثة في مبحث الرأي النحوي: النسب إلى مُهَيَّم          |
|               |                                                                   |



| YoY  | المسألة الرابعة في مبحث الرأي النحوي: النسب إلى ما ورد على حرفين |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 705  | المسألة الخامسة في مبحث الرأي النحوي: النسب إلى المركب           |
| YOV  | المسألة السادسة في مبحث الرأي النحوي: النسب في طاعم وكاسٍ        |
|      | لجمع:                                                            |
| 1.7  | المسألة التاسعة في مبحث العبارة: في بيان جمع القلة               |
| 1.9  | المسألة العاشرة في مبحث العبارة: قوله (وقرواح وقرطاط ومصباح)     |
| 179  | المسألة الخامسة في مبحث السماع: جمع لَجْبَة ورَبْعَة             |
| 141  | المسألة السادسة في مبحث السماع: الجمع على فُعالى                 |
| 709  | المسألة السابعة في مبحث الرأي النحوي: جمع فَعَلة على فِعال       |
|      | المسألة الثالثة في مبحث القواعد الصرفية:                         |
| Y9.X | جمع فعيل بمعنى مفعول                                             |
|      | المسألة الأولى في مبحث الأمور الإجرائية:                         |
| 779  | جمع الصفة التي على وزن فعل                                       |
| £17  | المسألة الثانية في مبحث الاستقصاء: جمع أفعل                      |
| ·    | المسألة الثانية في مبحث الترتيب:                                 |
| ٤٣٠  | ترتيب حمع الاسم الثلاثي المزيد فيه بمدة ثالثة                    |
|      | لتقاء الساكنين:                                                  |
|      | المسألة الحادية عشرة في مبحث العبارة:                            |
| 111  | قوله (ومن تَم قيل اخْشُونَا واخشَينَ؛ لأنه كالمتصل)              |
|      | المسألة الثانية عشرة في مبحث العبارة:                            |
| 117  | قوله (كوجوب الضمّ في ميم الجمع)                                  |
| T19  | المسألة الثانية في مبحث الأحكام: حكم ضمّ ذال مذ                  |
|      | المسألة الثانية في مبحث الأمور الإجرائية:                        |
| ٣٤٠  | الوقف في ألم الله والتقاء الساكنين                               |
| ٤٠٨  | المسألة الثالثة في مبحث التمثيل: أصل اغزو وارمي                  |
| ٤٣٣  | المسألة الثالثة في مبحث الترتيب: (حلقتا البطان)                  |
|      | الابتداء:                                                        |
| TYY  | المسألة الثالثة في مبحث التعليل: سكون هاء وَهْوَ وَهْي           |
|      |                                                                  |
|      |                                                                  |



## الوقف:

| 70  | المسألة السادسة في مبحث التعريفات: تعريف الوقف                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٧٨  | المسألة الأولى في مبحث المصطلحات: قوله (ثلاثه أربعه)             |
|     | المسألة الثالثة عشرة في مبحث العبارة:                            |
| 117 | قوله (بخلاف المرفوع والمحرور في الواو والياء)                    |
|     | المسألة الرابعة عشرة في مبحث العبارة:                            |
| 119 | قوله (قلب ألف نحو حبلي همزة)                                     |
| 17. | المسألة الخامسة عشرة في مبحث العبارة: قوله (ومنهم من يفرّ فيتبع) |
| ١٨٣ | المسألة السابعة في مبحث السماع: حذف الواو في الفواصل             |
|     | المسألة الثامنة في مبحث الرأي النحوي:                            |
| 771 | قلب ألف حبلي واوًا أو ياء في الوقف                               |
| 777 | المسألة التاسعة في مبحث الرأي النحوي: الوقف على المنقوص          |
|     | المسألة الثالثة في مبحث الأحكام:                                 |
| ٣٢١ | حكم الروم والإشمام في هاء التأنيث وميم الحمع والحركة العارضة     |
|     | المسألة الثانية في مبحث الأمور الإجرائية:                        |
| ٣٤٠ | الوقف في ألم الله والتقاء الساكنين                               |
|     | المسألة الثالثة في مبحث الأمور الإجرائية:                        |
| 750 | _                                                                |
|     | مقصور والممدود:                                                  |
| ٥٨  | المسألة السابعة في مبحث التعريفات: تعريف المقصور                 |
|     | المسألة الثامنة في مبحث التعريفات: تعريف الممدود                 |
|     | المسألة التاسعة في مبحث التعريفات: تعريف المقصور القياسي         |
|     | -<br>المسألة العاشرة في مبحث التعريفات:                          |
| ٦٤  |                                                                  |
|     | و الزيادة:                                                       |
| ٨٠  |                                                                  |
|     | المسألة السادسة عشرة في مبحث العبارة:                            |
| 178 | قوله (أي التي لا تكون الزيادة)                                   |
|     | ( -5 J G + 7 J                                                   |



|      | المسألة السابعة عشرة في مبحث العبارة:                         |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ١٢٥  | قوله (إلا فيما يحري على الفعل)                                |
|      | المسألة الثانية في مبحث الاستدلال:                            |
| 101  | الدليل على أن الزائد في المضعف هو الثاني                      |
| 104  | المسألة الرابعة في مبحث الاستدلال: تكرير الفاء وحدها          |
| ۱۸٤  | المسألة الثامنة في مبحث السماع: وزن منحنيق ومنحنون            |
| 189  | المسألة التاسعة في مبحث السماع: كنابيل: بالألف لا بالهمزة     |
| 19.  | المسألة العاشرة في مبحث السماع: ما ورد على نحو أهراق          |
| 194  | المسألة الحادية عشرة في مبحث السماع: وزن أيدع                 |
| ۲.٥  | المسألة الثانية في مبحث القياس: وزن مراجل                     |
|      | المسألة الثالثة في مبحث القياس: وزن أوتكان                    |
|      | المسألة الثانية في مبحث الاشتقاق: أصل تَرْتُب                 |
|      | المسألة الثالثة في مبحث الاشتقاق: أصل جُنْدب                  |
|      | المسألة الرابعة في مبحث الاشتقاق: أصل قطوطي                   |
|      | المسألة الأولى في مبحث النظير وعدمه: أصل أمّ                  |
| ۲۳۳  | المسألة الثانية في مبحث النظير وعدمه: الزيادة في عزويت ورغبوت |
|      | المسألة الثالثة في مبحث النظير وعدمه: أصل يَهْيَرٌ            |
| 770  | المسألة العاشرة في مبحث الرأي النحوي: زيادة النون في المضارع  |
|      | المسألة الأولى في مبحث الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب:        |
| ۲۸٤. | قوله (فإن ندرا)                                               |
| ٣٠٠. | المسألة الرابعة في مبحث القواعد الصرفية: زيادة النون ثالثة    |
| ۳٠٢. | المسألة الخامسة في مبحث القواعد الصرفية: وزن كوألل            |
| ۳۷٥. | المسألة الرابعة في مبحث التعليل: وزن أُفعوان                  |
| ۳۷۸  | المسألة الخامسة في مبحث التعليل: وزن حنطأو                    |
| ٤٣٥. | المسألة الرابعة في مبحث الترتيب: ترتيب أدلة الزيادة           |
|      | الإمالة:                                                      |
|      | المسألة الثامنة عشرة في مبحث العبارة:                         |
| 177. | قوله (أو لكون الألف منقلبة عن مكسور)                          |



| 179.         | المسألة التاسعة عشرة في مبحث العبارة: قوله (عن مكسور)                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
|              | المسألة الثانية في مبحث في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب:             |
| ۲۸٦.         | قوله (وبحرفين على الأكثر)                                              |
| ۳۰٤.         | المسألة السادسة في مبحث القواعد الصرفية: إمالة الألف المنقلبة عن واو   |
|              | تخفيف الهمزة:                                                          |
| 108.         | المسألة الثالثة في مبحث الاستدلال: الاستدلال على أن آجر فاعل           |
| ٤٣٦.         | المسألة الخامسة في مبحث الترتيب: حذف الهمز من خذ وكل                   |
|              | । धूं अर्थ ।                                                           |
| ١٣٠.         | المسألة العشرون في مبحث العبارة: قوله (ولم ينضمّ ما قبلها)             |
| ۱۳۲.         | المسألة الواحدة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (على القولين فيهما)     |
| ۲۰۸.         | المسألة الرابعة في مبحث القياس: القلب في جائي وياجل                    |
| ۲٦٧.         | المسألة الحادية عشرة في مبحث الرأي النحوي: قلب الواو همزة إذا كانت فاء |
|              | المسألة السابعة في مبحث القواعد الصرفية:                               |
| ٣.٧.         | قولهم لا يجمع بين إعلالين في كلمة واحدة فيه نظر                        |
|              | المسألة الثامنة في مبحث القواعد الصرفية:                               |
| ۳.٩.         | عدم الإعلال في أفعل التفضيل، والتعجب                                   |
| ۳۲۳.         | المسألة الرابعة في مبحث الأحكام: حكم القلب في صيّم وقيّم               |
|              | المسألة الخامسة في مبحث الأحكام:                                       |
| ۳۲۰ <u>.</u> | حكم الحذف في سيد وميت وكيّنونة                                         |
|              | المسألة السادسة في مبحث الأحكام:                                       |
| ۳۲۷          | حكم القلب في عظاء وصلاءة وعباءة ي                                      |
| ٣٤٩          | المسألة الرابعة في مبحث الأمور الإجرائية: إجراء اخشين محري اخشيا       |
| <b>ToY</b>   | المسألة الخامسة في مبحث الأمور الإحرائية: قلب الياء واوا في فعلى       |
| ۳۸۲          | المسألة السادسة في مبحث التعليل: التصحيح في اعوارٌ واسواد              |
| ۳۸۰.         | المسألة السابعة في مبحث التعليل: التصحيح في تقوال وتسيار               |
| ۳۸۷          | المسألة الثامنة في مبحث التعليل: التصحيح في مقوال ومخياط               |
|              | المسألة التاسعة في مبحث التعليل: التصحيح في حواد وطويل وغيور           |
| ۳۹٠          | المسألة العاشرة في مبحث التعليل: التصحيح في الحولان                    |
|              |                                                                        |



| ٤٣٨   | المسألة السادسة في مبحث الترتيب: إعلال العين في الاسم غير الثلاثي |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | لإبدال:                                                           |
| 177   | المسألة الثانية والعشرون في مبحث العبارة: قوله (وهو أصل)          |
|       | المسألة الخامسة في مبحث الاستدلال:                                |
| 171   | الاستدلال على أن السين من حروف الإبدال                            |
|       | المسألة الثانية عشرة في مبحث الرأي النحوي:                        |
| 779   | إشراب الحيم والشين صوت الزاي                                      |
|       | لإدغام:                                                           |
| 70    | المسألة الحادية عشرة في مبحث التعريفات: تعريف الإدغام             |
|       | المسألة الثالثة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (إلا في الهمزتين)  |
| 177   | المسألة الرابعة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (وإلا في الألف)    |
|       | المسألة الخامسة والعشرون في مبحث العبارة: قوله (غير لين)          |
| 195   | المسألة الثانية عشرة في مبحث السماع: كسر فاء (حيي) مع الإدغام     |
|       | المسألة السابعة في مبحث الأحكام: حكم إدغام اللام في بعض الحروف    |
| 777   | المسألة الثامنة في مبحث الأحكام: حكم إدغام الثاء في تاء الافتعال  |
| ٣٩١   | المسألة الحادية عشرة في مبحث التعليل: إدغام النون في اللام        |
| T9 £  | المسألة الثانية عشرة في مبحث التعليل: الإدغام في سيّد وليّه       |
|       | ىخارج الحروف:                                                     |
| 771   | المسألة الثالثة عشرة في مبحث الرأي النحوي: مخرج اللام             |
|       | المسألة الرابعة عشرة في مبحث الرأي النحوي:                        |
| 777   | الكاف التي كالجيم والجيم التي كالشين                              |
| ٤١٩   | المسألة الرابعة في مبحث الاستقصاء: لام التفخيم، وألف التفخيم      |
|       | مفات الحروف:                                                      |
| ٦٨    | المسألة الثانية عشرة في مبحث التعريفات: تعريف الحروف المطبقة      |
|       | سائل التمرين:                                                     |
| Y Y Y | المسألة الخامسة عشرة في مبحث الرأي النحوي: بناء وأيت على كوكب     |
|       | المسألة السادسة في مبحث الأمور الإحرائية:                         |
| 700   | التصحيح في ابيعّع مثال اطمأنّ                                     |
|       |                                                                   |



## الخط:

| ٧٠    | المسألة التالثة عشرة في مبحث التعريفات: تعريف الخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|       | المسألة السادسة والعشرون في مبحث العبارة:                                              |
| 1 £ 1 | قوله (الحروف وشبهها)                                                                   |
|       | المسألة السادسة عشرة في مبحث الرأي النحوي:                                             |
| YV9   | اجتماع ثلاث لامات في الخط                                                              |
| T97   | المسألة الثالثة عشرة في مبحث التعليل: كتابة الهمزة وسطًا                               |



## فهرس الموضوعات

| ٤.  | لمقدمة                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١.  | ئىمھىد:                                                        |
| 11  | ابن الحاجب                                                     |
| ۱٥  | الرضي                                                          |
| ۲۱  | الشافية وشرحها للرضي                                           |
|     | الاعتراضات: مفهومها، منشؤها، أنواعها، أبرز الاعتراضات في الصرف |
| 4 9 | لفصل الأول: الاعتراضات في التعريفات والمصطلحات والعبارة        |
| ٣.  | مقدمة                                                          |
| ٣١  | المبحث الأول: اعتراضات التعريفات                               |
|     | مقدمة في التعريفات                                             |
|     | المسألة الأولى:                                                |
|     | المسألة الثانية:                                               |
| १०  | المسألة الثالثة:                                               |
| ٤٩  | المسألة الرابعة:                                               |
| ۲۹  | المسألة الخامسة:                                               |
| ٦٥  | المسألة السادسة:                                               |
| ٥٨  | المسألة السابعة:                                               |
| ٦.  | المسألة الثامنة:                                               |
| ٦٢  | المسألة التاسعة:                                               |
|     | المسألة العاشرة:                                               |
| ٦٥  | المسألة الحادية عشرة:                                          |
| ٦٨  | المسألة الثانية عشرة:                                          |
| ٧.  | المسألة الثالثة عشرة:                                          |
| ٧٤  | المبحث الثاني: اعتراضات المصطلحات                              |
| ٥٧  | مقدمة في المصطلح                                               |



| ٧٨    | المسالة الاولى:                 |
|-------|---------------------------------|
| ٨٠    | المسألة الثانية:                |
| ٨٢    | المبحث الثالث: اعتراضات العبارة |
| ۸۳    | مقدمة في العبارة                |
| ۸٥    | المسألة الأولى:                 |
| Ä٩    | المسألة الثانية:                |
| ۹١    | المسألة الثالثة:                |
| ٩٣    | المسألة الرابعة:                |
| ٩٦    | المسألة الخامسة:                |
| 4 9   | المسألة السادسة:                |
| ١.    | المسألة السابعة:                |
| ١ - : | المسألة الثامنة:                |
| ١.,   | المسألة التاسعة:                |
| ١.,   | المسألة العاشرة:                |
| 11    | المسألة الحادية عشرة:           |
| 111   | المسألة الثانية عشرة:           |
| ١١.   | المسألة الثالثة عشرة:           |
| 11    | المسألة الرابعة عشرة:           |
| ۱۲    | المسألة الخامسة عشرة:           |
|       | المسألة السادسة عشرة:           |
| ١٢،   | المسألة السابعة عشرة:           |
| ١٢,   | المسألة الثامنة عشرة:           |
| ۱۲٬   | المسألة التاسعة عشرة:           |
| ۱۳    | المسألة العشرون:                |
| ۱۳۰   | المسألة الحادية والعشرون:       |
| ۱۳۱   | المسألة الثانية والعشرون:       |
| 17    | المسألة الثالثة والعشرون:د      |
| ۱۳    | المسألة الرابعة والعشرون:       |



| 179   | المسالة الخامسة والعشرون:           |
|-------|-------------------------------------|
|       | المسألة السادسة والعشرون:           |
| 157   | ملحق في الاعتراض في مبحث العبارة    |
| 1 £ £ | لفصل الثاني: الاعتراضات في الأدلة   |
| 150   | المبحث الأول: الاعتراض في الاستدلال |
| 731   | مقدمة في الاستدلال                  |
| 1 £ 9 | المسألة الأولى:                     |
|       | المسألة الثانية:                    |
| 108   | المسألة الثالثة:                    |
|       | المسألة الرابعة:                    |
|       | المسألة الخامسة:                    |
|       | ملحق في الاعتراض في الاستدلال:      |
| 170   | المبحث الثاني: الاعتراض بالسماع     |
| 177   | مقدمة في السماع                     |
| \7X   | المسألة الأولى:                     |
| 171   | المسألة الثانية:                    |
| 177   | المسألة الثالثة:                    |
| 140   | المسألة الرابعة:                    |
|       | المسألة الخامسة:                    |
|       | المسألة السادسة:                    |
| ١٨٣   | المسألة السابعة:                    |
| ١٨٤   | المسألة الثامنة:                    |
| 1 A 9 | المسألة التاسعة:                    |
| 19.   | المسألة العاشرة:                    |
| 797   | المسألة الحادية عشرة:               |
| 198   | المسألة الثانية عشرة:               |
| 197   | ملحق في الاعتراض بالسماع            |
| 197   | المبحث الثالث: الاعتراض بالقياس     |



| 147          | مقدمه في القياس                       |
|--------------|---------------------------------------|
| ۲ • ۲        | المسألة الأولى:                       |
| ۲.0          | المسألة الثانية:                      |
|              | المسألة الثالثة:                      |
|              | المسألة الرابعة:                      |
| ۲۱۱          | ملحق في الاعتراض بالقياس:             |
| 717          | المبحث الرابع: الاعتراض بالاشتقاق     |
| ۲۱۳          | مقدمة في الاشتقاق                     |
| ۲۱٦          | المسألة الأولى:                       |
|              | المسألة الثانية:                      |
|              | المسألة الثالثة:                      |
|              | المسألة الرابعة                       |
| 770          | ملحق في الاعتراض بالاشتقاق:           |
| 777          | المبحث الخامس: الاعتراض بالنظير وعدمه |
| 777          | مقدمة في النظير وعدمه                 |
| 7 7 9        | المسألة الأولى:                       |
| ۲۳۳          | المسألة الثانية:                      |
| 770          | المسألة الثالثة:                      |
| ۲۳۷          | المبحث السادس: الاعتراض بالرأي النحوي |
| <b>۲</b> ۳۸  | مقدمة في الرأي النحوي                 |
| 7 2 7        | المسألة الأولى:                       |
| 7 2 0        | المسألة الثانية:                      |
| <b>ፕ</b> ٤ ٨ | المسألة الثالثة:                      |
| 707          | المسألة الرابعة:                      |
| 702          | المسألة الخامسة:                      |
|              | المسألة السادسة:                      |
| <b>709</b>   | المسألة السابعة:                      |
| 771          | المسألة الثامنة:                      |



|                                                 | المسألة التاسعة:                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | المسألة العاشرة                                                                                                      |
|                                                 | المسألة الحادية عشرة:                                                                                                |
| 779.                                            | المسألة الثانية عشرة:                                                                                                |
| YY.1.                                           | المسألة الثالثة عشرة:                                                                                                |
| 777                                             | المسألة الرابعة عشرة:                                                                                                |
| ۲۷۷.                                            | المسألة الخامسة عشرة:                                                                                                |
| 279.                                            | المسألة السادسة عشرة:                                                                                                |
| ۲۸۰.                                            | ملحق في الاعتراض بالرأي النحوي                                                                                       |
| ۲۸۱.                                            | المبحث السابع: الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب نفسه                                                                   |
| ۲۸۲.                                            | مقدمة في الاعتراض بأقوال ابن الحاجب نفسه                                                                             |
| ۲۸٤.                                            | المسألة الأولى:                                                                                                      |
| ۲۸٦.                                            | المسألة الثانية:                                                                                                     |
|                                                 | ملحق في الاعتراض ببعض أقوال ابن الحاجب                                                                               |
|                                                 | الفصل الثالث: الاعتراضات في القواعد الصرفية والأحكام:                                                                |
| ۲۹٠.                                            | المبحث الأول: الاعتراض في القواعد الصرفية                                                                            |
| <b>۲91.</b>                                     | مقدمة في القواعد الصرفية                                                                                             |
| U A U                                           | <del>- फ</del>                                                                                                       |
| 141.                                            | المسألة الأولى:                                                                                                      |
|                                                 | ·                                                                                                                    |
| ۲۹٦.                                            | المسألة الأولى:                                                                                                      |
| ۲۹٦.<br>۲۹۸.                                    | المسألة الأولى:                                                                                                      |
| て <b>9</b> ٦.<br>て9人.<br>で・・.                   | المسألة الأولى:<br>المسألة الثانية:<br>المسألة الثالثة:                                                              |
| て <b>9</b> ٦.<br>て9人.<br>で・・.<br>で・て.           | المسألة الأولى:<br>المسألة الثانية:<br>المسألة الثالثة:<br>المسألة الرابعة:                                          |
| 797.<br>79A.<br>7••.<br>7••.                    | المسألة الأولى: المسألة الثانية: المسألة الثالثة: المسألة الرابعة: المسألة الرابعة:                                  |
| 797.<br>79A.<br>7••.<br>7•Y.                    | المسألة الأولى: المسألة الثانية: المسألة الثائة: المسألة الرابعة: المسألة الحامسة:                                   |
| 797.<br>79A.<br>T<br>T.Y.<br>T.Y.               | المسألة الأولى: المسألة الثانية: المسألة الثائة: المسألة الرابعة: المسألة الحامسة: المسألة السادسة:                  |
| 797.<br>79X.<br>7°.<br>7°.<br>7°.<br>7°.<br>7°. | المسألة الأولى: المسألة الثانية: المسألة الثائة: المسألة الرابعة: المسألة الحامسة: المسألة السادسة: المسألة السابعة: |



| ۳۱۹         | المسألة الثانية:                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 771         | المسألة الثالثة:                                               |
| ٣٢٢         | المسألة الرابعة:                                               |
| ٥٢٣         | المسألة الخامسة:                                               |
| ٣٢٧         | المسألة السادسة:                                               |
|             | المسألة السابعة:                                               |
| ٣٣٢         | المسألة الثامنة:                                               |
| ٣٣٣         | ملحق في الاعتراض في الأحكام:                                   |
| ۳۳۶         | الفصل الرابع: الاعتراضات في الأمور الإجرائية والتعليل والتمثيل |
| ۳۳٥         | المبحث الأول: الاعتراض في الأمور الإجرائية                     |
| 447         | مقدمة في الأمور الإجرائية                                      |
| ٣٣٩         | المسألة الأولى:                                                |
| ٣٤.         | المسألة الثانية:                                               |
| 720         | المسألة الثالثة:                                               |
| T 2 9       | المسألة الرابعة:                                               |
| 401         | المسألة الخامسة:                                               |
| 700         | المسألة السادسة:                                               |
| <b>70</b> 7 | ملحق في الاعتراض في الأمور الإجرائية:                          |
| ٣٥٨         | المبحث الثاني: الاعتراض في التعليل                             |
| 409         | مقدمة في التعليل                                               |
| ۳٦٥         | المسألة الأولى:                                                |
| ٣٦٩         | المسألة الثانية:                                               |
| ٣٧٢         | المسألة الثالثة:                                               |
| 770         | المسألة الرابعة:                                               |
| ۳۷۸         | المسألة الخامسة:                                               |
| ۳۸۲         | المسألة السادسة:                                               |
| ۳۸۰         | المسألة السابعة:                                               |
| ۳۸۷         | المسألة الثامنة:                                               |



| ۳۸۸         | المسألة التاسعة:                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| ٣٩٠         | المسألة العاشرة:                                            |
|             | المسألة الحادية عشرة:                                       |
| ۳۹٤         | المسألة الثانية عشرة:                                       |
| ۳۹٧         | المسألة الثالثة عشرة:                                       |
| ۳۹۹         | ملحق في مبحث الاعتراض في التعليل:                           |
| ٤٠٠         | المبحث الثالث: الاعتراض في التمثيل                          |
| ٤٠١         | مقدمة في التمثيل                                            |
| ٤٠٣         | المسألة الأولى:                                             |
| ٤٠٦         | المسألة الثانية:                                            |
| ٤٠٨         | المسألة الثالثة.                                            |
| ٤١٠         | لفصل الخامس: الاعتراضات في استقصاء المسائل الصرفية وترتيبها |
| ٤١١         | المبحث الأول: الاعتراض في استقصاء المسائل الصرفية           |
| ٤١٢         | مقدمة في استقصاء المسائل الصرفية                            |
| ٤١٤         | المسألة الأولى:                                             |
| ٤١٧         | المسألة الثانية:                                            |
| ٤١٨         | المسألة الثالثة:                                            |
| ٤١٩         | المسألة الرابعة:                                            |
| ٤٢١         | ملحق في استقصاء المسائل الصرفية                             |
| ٤٢٢         | المبحث الثاني: الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية            |
| ۲۲ ی        | مقدمة في ترتيب المسائل الصرفية                              |
| ۲۲3         | المسألة الأولى:                                             |
| ٤٣٠         | المسألة الثانية:                                            |
| ٤٣٣         | المسألة الثالثة:                                            |
| ٤٣٥         | المسألة الرابعة:                                            |
| ٤٣٦         | المسألة الخامسة:                                            |
| <b>٤</b> ٣٨ | المسألة السادسة:                                            |
| ٤٤٠         | ملحق في الاعتراض في ترتيب المسائل الصرفية:                  |



| ٤٤١        | الفصل السادس: منهج الرضي في الاعتراضات |
|------------|----------------------------------------|
| ٤٥٩        | الخاتمة                                |
| ٤٦٨        | الفهارسا                               |
| ٤٦٩        | المصادر والمراجع                       |
| <b>{79</b> | المطبوعات                              |
| ٤٨٥        | المخطوطات                              |
| ٢٨٦        | الرسائل العلمية                        |
| £AV        | الدوريات                               |
| ٤٨٨        | فهرس الآيات القرآنية                   |
| ٤٨٩        | فهرس الشعر والرجز                      |
| ٤٩٠        | فهرس الأمثال                           |
| ٤٩١        | فهرس البلدان والمواضع                  |
| 197        | فهرس الجماعات                          |
| ٤٩٤        | فهرس الأعلام                           |
| 0.5        | فهرس المسائل حسب الأبواب الصرفية       |
| 017        | فعرس الموضوعات                         |